

تَأْلِيفُ الْمَافِظِ اَبِي الْفَضَيِلُ ابْنِ جَجَبِرالْعُسَقَالَاِئِيَّ

وَسَلَنِكُ \* الْتَجْرِيْدُ عَلِى الشَّنْقِيْجِ "تَجْرِيدِ تَعْلِيقَاتِ ابْرَجَرِ عَلِى شَرْعِ سِمِي الْمُحَارِيِّ الْإِرْكِيْمَ "

> جستنع أبي عَبْلِلْهُ مُمَّدَ بْنُ عَبْرَالرَّمِنِ لِسَّفَا دِي الْحِيَّنَا بَانِ يُطْلِبَعَ إِنْ لاَّقَٰلِ مَسَرَّةً

خَفِيْنِ فَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ السَّعِيدِ فِي صَلَّىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ السَّعِيدِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللِي الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي لِلْمُنْ اللِي الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي الْمُنْ مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي الْمِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي الْمُنْ اللِي مِنْ اللِي الْمُنْ مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ الللِي مِنْ الللِي مِنْ الللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي الْمُنْ مِنْ الللِي مِنْ الللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ اللِي مِنْ الللِي مِنْ الللِي مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللِي مِنْ الْمِنْ مِنْ ا

المكتبة الاسالاميّة للنشيروالوزيع

قوزهم، مَكنَّةِ إِنَّ الفَيْرِ \_ أَبُوطِبِي ت: ۲۲،۲۲۳ الماري ا

وَيَنْكِيلُهُ النَّجْرَنْدَعَلَىٰ لَتَنْفِيْحُ النَّجْرِنْدَتَعِلْمَانِ لَكِلَّا لِلَّهُ عَلَىٰ ثِعَ مِنْ مَعْلِمَا لِمُعْلَمِ لِلْأَرْضِيِّ الْجُرُولُ لِلْأُولُ الْجُلَالُولُ لِلْأُولُ الْجُلَالُولُولُ الْجُلَالُولُولُ

جِجْفِيْقُ

أَيْ ثَمِيمَ فَا دِرْمَصْطَعَىٰ مَمْ وُد

إِيْ الْوَلِيْدِهِ شَامِ بْنَ عِيْ الْسِعِيدُيِّ

# فهرس الموضوعات

| الموضوع                                        | الصفحة |
|------------------------------------------------|--------|
| مقدمة التحقيق                                  | ٥      |
| نراجعات ابن حجر عن بعض اجتهاداته في فتح الباري | ٩      |
| سانيد ابن حجر لصحيح البخاري كما ذكرها في النكت | ١٧     |
| رجمة ابن حجر رحمه الله                         | ٣1     |
| رجمة الزركشي رحمه الله                         | ٤١     |
| رجمة السخاوي رحمه الله                         | ٤٥     |
| صف النسخة الخطية لكتاب النكت على صحيح البخاري  | ٥٣     |
| صف النسخة الخطية لكتاب التجريد                 | 09     |
| لنص المحقق "كتاب النكت على صحيح البخاري"       | ٧٢     |
| قدمة ابن حجر رحمه الله                         | ٧٣     |
| لفصل الأول: في بيان شرط البخاري في الصحيح      | ٧٥     |
| رتيب مناسبات أبواب البخاري                     | ٧٩     |
| فصل الثاني: في ترجمة المصنف                    | ۸٧     |
| کر نسبه                                        | ۸V     |
| كر منشئه وطلبه الحديث                          | ٨٨     |
| كر مراتب مشايخه الذين أخذ عنهم                 | ۹.     |
| كر ثناء مشايخه عليه                            | 9 8    |

| الصفحة     | الموضوع                         |
|------------|---------------------------------|
| 97         | ذكر تصانيفه والرواة عنه         |
| 91         | ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله |
| 1.7        | ضابط في تسمية من ذكر بكنيته     |
| 1.7        | حرف الألف                       |
| 1.7        | حرف الباء                       |
| ۱۰٤        | حرف التاء                       |
| ١٠٤        | حرف الثاء                       |
| ١٠٤        | حرف الجيم                       |
| 1.0        | حرف الحاء                       |
| 1.0        | حرف الخاء                       |
| 1.0        | حرف الدال                       |
| ١٠٦        | حرف الذال                       |
| ١٠٦        | حرف الراء                       |
| ۲۰۱        | حرف الزاي                       |
| ١٠٦        | حرف السين                       |
| ١.٧        | حرف الشين                       |
| 1.         | حرف الصاد                       |
| ١٠٨        | حرف الضاد                       |
| ١٠٨        | حرف الطاء                       |
| ١٠٨        | حرف الظاء                       |
| ١٠٨        | حرف العين                       |
| 11.        | حرف الغين                       |
| <b>\\\</b> | حرف الفاء                       |
| 111        | حرف القاف                       |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| 111    | حرف الكاف                       |
| 111    | حرف اللام                       |
| 111    | حرف الميم                       |
| 114    | حرف النون                       |
| 118    | حرف الهاء                       |
| 110    | حرف الواو                       |
| 110    | حرف الياء                       |
| 117    | فصل في النساء                   |
| 117    | ضابط في التعريف بمن ذكر بالبنوة |
| 117    | حرف الألف                       |
| 117    | حرف الباء                       |
| 114    | حرف التاء والثاء                |
| 111    | حرف الجيم                       |
| ١١٨    | حرف الحاء                       |
| 119    | حرف الخاء                       |
| 17.    | حرف الدال والذال                |
| 17.    | حرف الراء والزاي                |
| 171    | حرف السين                       |
| 171    | حرف الشين                       |
| 171    | حرف الصاد والطاء                |
| 177    | حرف العين                       |
| 174    | حرف الغين                       |
| ١٢٣    | حرف الفاء                       |
| 175    | حرف القاف                       |
|        |                                 |

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| 177    | حرف الكاف واللام                    |
| 371    | حرف الميم                           |
| 178    | حرف النون                           |
| 170    | حرف الهاء                           |
| 170    | حرف الواو                           |
| 170    | حرف الياء                           |
| 170    | فصل منه                             |
| 771    | ضابط في التعريف بمن ذكر بنسب أو لقب |
| 177    | حرف الألف                           |
| 771    | حرف الباء                           |
| 771    | حرف التاء والثاء                    |
| 177    | حرف الجيم                           |
| 177    | حرف الحاء والخاء                    |
| 170    | حرف الدال والذال                    |
| 1.44   | حرف الراء والزاي                    |
| 177    | حرف السين                           |
| 178    | حرف الشين                           |
| 177    | حرف الصاد                           |
| 171    | حرف العين                           |
| 171    | حرف الغين                           |
| ١٢٨    | حرف الفاء                           |
| 179    | حرف القاف والكاف                    |
| 179    | حرف الميم                           |
| 179    | حرف النون                           |
| 179    | فصل                                 |
| 1.14   |                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰    | ضابط لما يخشى اشتباهه ولا يؤمن التباسه من الأسماء وغيرها ضبطًا بالحروف |
| 14.    | القسم الأول: ما يشتبه بغيره في الكتاب                                  |
| 14.    | حرف الألف                                                              |
| 14.    | حرف الباء                                                              |
| 121    | حرف التاء                                                              |
| 121    | حرف الثاء                                                              |
| 121    | حرف الجيم                                                              |
| 121    | حرف الحاء                                                              |
| ١٣٢    | حرف الخاء                                                              |
| 122    | حرف الدال                                                              |
| 122    | حرف الراء                                                              |
| 124    | حرف الزاي                                                              |
| 178    | حرف السين                                                              |
| 178    | حرف الشين                                                              |
| 377    | حرف الصاد                                                              |
| 178    | حرف العين                                                              |
| 100    | حرف الغين                                                              |
| 140    | حرف الميم                                                              |
| 127    | حرف النون                                                              |
| 127    | حرف الهاء                                                              |
| ١٣٦    | حرف الياء                                                              |
| 127    | القسم الثاني: ما لا يشتبه بغيره في الكتاب                              |
| 180    | حرف الألف                                                              |

| الصفحة | الموضوع   |
|--------|-----------|
| 140    | حرف الباء |
| ۱۳۸    | حرف التاء |
| ۱۳۸    | حرف الثاء |
| ۱۳۸    | حرف الجيم |
| 149    | حرف الحاء |
| 149    | حرف الخاء |
| 18.    | حرف الدال |
| 181    | حرف الذال |
| 181    | حرف الراء |
| 181    | حرف الزاي |
| 187    | حرف السين |
| 187    | حرف الشين |
| 184    | حرف الصاد |
| 184    | حرف الضاد |
| 731    | حرف العين |
| 188    | حرف الغين |
| 188    | حرف الفاء |
| 188    | حرف القاف |
| 180    | حرف الكاف |
| 180    | حرف اللام |
| 180    | حرف الميم |
| 731    | حرف النون |
| 184    | حرف الهاء |
| 184    | حرف الواو |
| 1 & V. | حرف الياء |
|        |           |

# رقمر

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 8 V  | أسانيد ابن حجر لصحيح البخاري                                       |
| 100    | بدابة الصحيح                                                       |
| 100    | كتاب بدء الوحي                                                     |
| 100    | باب: كيف كان بدء الوحي                                             |
| 177    | باب: وفيه حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي                     |
| 177    | باب: وفيه حديث عائشة: أول ما بدئ به ﷺ من الوحي                     |
| ١٨٣    | باب: وفيه حديث ابن عباس: كان يعالج من التنزيل شدة                  |
| ۲۸۱    | باب: وفيه حديث ابن عباس: كان أجود ما يكون في رمضان                 |
| ۱۸۸    | باب: وفيه حديث أبي سفيان عند هرقل                                  |
| 717    | كتاب الإيمان                                                       |
| 770    | باب: دعاؤكم إيمانكم                                                |
| 779    | باب: أمور الإيمان                                                  |
| 747    | باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده                          |
| 749    | باب: أي الإسلام أفضل؟                                              |
| 7 2 7  | باب: إطعام الطعام من الإسلام                                       |
| 337    | باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يُحب لنفسه                         |
| 757    | باب: حب الرسول ﷺ من الإيمان                                        |
| 707    | باب: حلاوة الإيمان                                                 |
| Y0Y    | باب: علامة الإيمان حب الأنصار                                      |
| 77.    | حديث عبادة بن الصامت: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا            |
| 7 / 1  | باب: من الدين الفرار من الفتن                                      |
| 774    | باب: قول النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله»                               |
| ۸۷۸    | باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من الإيمان |
| P V Y  | باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                                  |

| الصفحة | । मैहलंहर्व                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳    | باب: الحياء من الإيمان                                                                                                |
| 440    | باب: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾                                                             |
| 197    | باب: من قال: إن الإيمان هو العمل                                                                                      |
| 790    | باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل                                              |
| 7.4    | باب: إفشاء السلام من الإسلام                                                                                          |
| 4.0    | باب: كفران العشير وكفر دون كفر                                                                                        |
| ٣٠٨    | باب: المعاصي من أمر الجاهلية<br>﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقَنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ |
| 317    | باب: ظلم دون ظلم                                                                                                      |
| 419    | باب: علامات المنافقين                                                                                                 |
| 377    | باب: قيام ليلة القدر من الإيمان                                                                                       |
| 477    | باب: الجهاد من الإيمان                                                                                                |
| 477    | باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان                                                                                       |
| ٣٢٧    | باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان                                                                                    |
| ۳۳.    | باب: الدين يسر                                                                                                        |
| 440    | باب: الصلاة من الإيمان                                                                                                |
| 737    | باب: حسن إسلام المرء                                                                                                  |
| 757    | باب: أحب الدين إلى الله أدومه                                                                                         |
| 404    | باب: زيادة الإيمان ونقصانه                                                                                            |
| 409    | باب: الزكاة من الإسلام                                                                                                |
| 418    | باب: اتباع الجنائز من الإيمان                                                                                         |
| 411    | باب: خوف المؤمن من أن يحيط عمله وهو لا يشعر                                                                           |

اعتنى بالصف والإخراج الفني قسم الصف التحويري بالمكتبة الإسلامية ٢/٢٤٩٠٠٦٠٦

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٣      | باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة |
| 44     | باب: وفيه حديث أبي سفيان عند هرقل                                |
| 79     | باب: فضل من استبرأ لدينه                                         |
| ***    | باب: أداء الخمس من الإيمان                                       |
| ٤٩.    | باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة                            |
| 00     | باب: قول النبي ﷺ: «الدين النصيحة»                                |
| ٦٣     | كتاب العلم                                                       |
| 75     | باب: فضل العلم                                                   |
| 70     | باب: من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل  |
| ٨٢     | باب: من رفع صوته بالعلم                                          |
| 79     | باب: قول المحدث: ٥حدثناه، أو ٥أخبرناه، أو ٥أنبأناه               |
| V 9    | باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم      |
| ۸.     | باب: ما جاء في العلم                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91     | باب: ما يذكر في المناولة                                                                                                                                                                                                          |
|        | باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس                                                                                                                                                                      |
| 97     | ا المراجع المر<br>المراجع المراجع |
| 1.1    | باب: قول النبي ﷺ: «رُبُّ مبلغ أوعى من سامع،                                                                                                                                                                                       |
| 1.7    | باب: العلم قبل القول والعمل                                                                                                                                                                                                       |
| 117    | باب: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا                                                                                                                                                                          |
| 110    | باب: من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا                                                                                                                                                                                              |
| 117    | باب: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين                                                                                                                                                                                           |
| 118    | باب: الفهم في العلم                                                                                                                                                                                                               |
| 119    | باب: الاغتباط في العلم والحكمة                                                                                                                                                                                                    |
| 178    | باب: ما ذكر في ذهاب موسى ﷺ في البحر إلى الخضر                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۸    | باب: قول النبي ﷺ: «اللهم علمه الكتاب،                                                                                                                                                                                             |
| 171    | باب: متى يصح سماع الصغير                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۸    | باب: الخروج في طلب العلم                                                                                                                                                                                                          |
| 1.54   | باب: فضل من عَلِمَ وَعَلْم                                                                                                                                                                                                        |
| 189    | باب: رفع العلم وظهور الجهل                                                                                                                                                                                                        |
| 108    | باب: فضل العلم                                                                                                                                                                                                                    |
| 701    | باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٨    | باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | باب: تحريض النبي ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم |
| 170    | ويخبروا من وراءهم                                             |
| 170    | باب: الرحلة في المسألة النازلة                                |
| 179    | باب: التناوب في العلم                                         |
| 177    | باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره                |
| 177    | باب: من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث                   |
| ١٧٨    | باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه                          |
| ۱۸۳    | باب: تعليم الرجل أمته وأهله                                   |
| 114    | باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن                               |
| 191    | باب: الحرص على الحديث                                         |
| 198    | باب: كيف يقبض العلم                                           |
| 197    | باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟                     |
| 7      | باب: من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه                             |
| 7.7    | باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب                                |
| 7.7    | باب: إثم من كذب على النبي ﷺ                                   |
| 717    | باب: كتابة العلم                                              |
| 771    | باب: العلم والعظة بالليل                                      |
| 377    | باب: السمر بالعلم                                             |
| 749    | باب: حفظ العلم                                                |

| الصفحة      | الموضوع                |
|-------------|------------------------|
| <b>78</b> A | كتاب التجريد           |
|             | الفهارس العامة         |
| 770         | ١- فهرس أطراف الأحاديث |
| 789         | ٣- فهرس الموضوعات      |

اعتنى بالصف والإخراج الفني قسم الحف التحويري بالمكتبة الإسلامية ٢/٢٤٩٠٠٦٠٦

# بيني لله الخم الحبير



إنَّ الْحَمد لله، نَحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾ [النفظات:١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيَرًا وَلِسَآهُ ۗ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النَّئَظَةِ:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَّلِحُ ٱلكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ اللَّهَ مَاكِن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [اللِّجَرَانِي: ٧٠-٧].

أمًا بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تماما بعد:

فنقدم لإخواننا من طلبة العلم وللقارئ الكريم دُرَّتيْنِ من مكنون تراثنا الإسلامي الأصيل، نقدمهما مطبوعتين لأول مرة بعد أن ظلتا حبيستين في خزائن المخطوطات لمدة طويلة من الزمن.

الدرة الأولى: هي النكت للحافظ ابن حجر العسقلاني.

وهذه النكت ليست بنكته المشهورة على مقدمة ابن الصلاح، ولكنها تلخيصٌ

لكتابه الشهير «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، وهو كتاب غني عن التعريف.

فقد قام الحافظ كَيْلَة في هذه النكت بتلخيص هذا الكتاب العظيم وتقريبه في صورة تُسَهِّل على متناوله.

غير أنه للأسف الشديد لم يتمه تَغَيِّنْهُ، حيث قام بتلخيص المقدمة الموسومة بدهدي الساري» ثم لَخُص كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم إلى الحديث العشرين بعد المائة الأولى.

وقد يبدو لأول وهلة عدم فائدة وأهمية هذا التلخيص لأن أصله وهو "فتح الباري" موجود بين أيدي الناس بكثرة، حيث يمكن أن يُقال: إنه لا يخلو منه بيت مسلم، ولسبب آخر هو عدم تمام مادة هذا الكتاب.

لكن عند تَفَحُصِ الكتاب تبدو فيه عدة مميزات ليست موجودة في أصله الكبير:

منها: أنه اختصر كثيرًا من الضوابط المتعلقة بأسماء الرواة التي في مقدمة «فتح الباري» نعني: «هدي الساري»، بحيث نجده قد لَمَّ شعث هذه الضوابط بأسلوب جيد ومفيد.

ومنها أيضًا: أنه ذكر لنفسه بعض الأسانيد التي يروي بها صحيح البخاري ليست موجودة في فتح الباري، فأفاد بذلك زيادة بعض الطرق له إلى الصحيح.

وكذلك: نَجد لابن حجر بعض المباحث التي تتعلق بصحيح البخاري غير موجودة في أصله، وخاصة في كلامه الذي يتعلق بصحيح البخاري وشرط البخاري فيه.

وكذلك أيضًا: هناك بعض تغييرات لبعض اجتهاداته قد غير فيها ما كان يذهب اليه بأن تراجع عنه إلى غيره، مثل ما نجد عند الحديث رقم (٤٠، ٤٥) مثلاً.

فضلاً عن: أن هذا المختصر يمتاز بحذف لكثير من الاستطرادات الغير مفيدة بالنسبة للكثير من القراء، وهي السمة التي تُمَيَّز المختصرات عن أصولها.

ومهما يكن من أمر؛ فإنه من المفيد أن نرئ طريقة أحد العلماء المتقدمين في طريقة اختصاره لكتاب كبير هو من تأليفه، فهو المؤلف للأصل وهو المختصر له في نفس الوقت، وبالتالي فإن هذه النكت تعد نموذجًا يحكي طريقة علماء هذا العصر في طريقتهم في التلخيص، وخاصة عندما يتناولون مؤلفاتهم أنفسهم بالتلخيص.

أما الدرة الثانية: فهي تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني على شرح صحيح البخاري لبدر الدين الزركشي المسمئ بالتنقيح».

وهذه التعليقات قد قام الحافظ السخاوي تلميد ابن حجر العسقلاني بتجريدها من على حواشي نسخة الحافظ ابن حجر للتنقيح، وقام بتدوينها مجردة في هذا الكتاب.

وهذه الدرة يبرز فيها علم هذا الإمام الجهبذ بوضوح، حيث تناول الكتاب بالتصويب والترجيح، والتعديل والتنقيح، والتضعيف والتصحيح لِمَا يراه من هنات قد وقعت للبدر الزركشي، فهو يعدُّ سداً لِمَا يراه من خلل، وإزالة ما به من عيب، وتشييد للبناء بتحسينه وتزيينه.

رحم الله الجميع وحشرنا في الجنة معهم.

وبسبب تعلق كتاب النكت وكتاب تعليقات ابن حجر بأصل واحد هو صحيح البخاري.

فالأول: ملخص لشرح كبير لصحيح البخاري.

والثاني: تعليق على شرح موجز لصحيح البخاري.

وأيضاً كلا الكتابين متعلق بمؤلف واحد هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. رأينا دمج الكتابين في كتاب واحد لوحدة متعَلَقيهما، عسى الله أن ينفع بهما هذا، ولتمام الفائدة رأينا تقديم الكتاب ببيان لبعض اجتهادات ابن حجر التي رجع عنها وتبنى رأيًا مخالفًا لِمَا كان عليه في «فتح الباري»، ثم أتبعناه برسم لشجرة أسانيد ابن حجر لصحيح البخاري، حتى تكون واضحة وجلية لمن أراد الاستفادة منها.

ثم تلونا ذلك بترجمة مقتضبة لكل من الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبدر الدين الزركشي، والإمام السخاوي عليهم جميعًا رحمة الله تعالى.

ثم ختمنا المقدمة بذكر وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق ثم دعمها ببعض الصور الضوئية لها.

وختامًا؛ نسأل الله العلي العظيم الهدئ والتوفيق والسداد.

ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

### الخققان

أبو حميم ناور مصطفى محمدو أبو (لولير هشام بن علي (لسعيرني





نجد الحافظ ابن حجر العسقلاني كَالله قد غيَّر بعض آرائه في بعض مواضع من شرحه الكبير «فتح الباري» وهذا لا يعيب الرجل، بل يرفع قدره ويعلو شأنه بذلك، لأنه يدل على دين وورع، وبُعْد عن العُجْب والكِبْر، فالرجل يسير مع الدليل حيث كان، فإذا كان على رأي ثم بدا له أن الصواب في غيره عدل إليه كَالله أن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

هذا، والذي تبين لنا تراجعه فيه هُما موضعان فقط، وذلك لكون النسخة كما أسلفنا غير تامة، ولكن له مواضع أخر قد ثبت على رأيه في النكت كما في فتح الباري مع أنه في موضع آخر من فتح الباري متأخر عن ذلك الموضع قد غير فيه اجتهاده ونظره.

وذلك ليس بالضروري أن يكون في النكت رجع إلى رأيه الأول الذي في نفس الموضع من "فتح الباري" لأنه من الممكن أن يكون الحافظ قد ذهل عما كتبه في آخر "فتح الباري" ولكن للفائدة ذكرنا هذه المواضع وهي ثلاثة:

وها نحن نذكر تلك المواضع الخمسة للقارئ الكريم.

أ) تراجعات ابن حجر في «النكت» عن بعض اجتهاداته في «فتح الباري»: الموضع الأول

عند الحديث رقم (٤٠) من «صحيح البخاري» (كتاب: الإيمان، باب: الصلاة من الإيمان).

قال ابن حجر عند قول البخاري: «فخرج رجل»: «هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم، وقيل: هو عبادة بن نهيك -بفتح النون وكسر الهاء-، وأهل المسجد الذين مر بهم، قيل: هم من بني سلمة، وقيل: هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح -كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر- حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة، ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما، مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. انتهى

وبنحو ذلك الكلام قال ابن حجر في مقدمته «هدي الساري»، حيث قال: «قال ابن عبد البر: اسم الرجل: عباد بن نهيك، وقيل: ابن بشر بن قيظي الأشهلي، وهذا أرجح، رواه ابن أبي خيثمة والفاكهي وابن منده بسند حسن، وأهل المسجد بنو حارثة.

فقد رجع ابن حجر رَيِّلَة في «النكت» عن ذلك حيث قال: «هو عباد بن نهيك - بفتح النون وكسر الهاء-، وأهل المسجد الذين مر بهم، قيل: هم من بني سلمة، وهذا غير عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح -كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر- حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة.....». انتهى

وجدير بالذكر أن ابن حجر قد ذكر كلامًا غير هذا في ذلك الرجل نفسه في آخر شرحه لصحيح البخاري في «فتح الباري»، وذلك في (كتاب أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد....) برقم (٧٢٥٢)، حيث قال كَاللهُ: «..... حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضًا، وقد تقدم شرحه في كتاب العلم، وفي أبواب استقبال القبلة أيضًا، وبينت هناك أن الراجح أن الذي أخبر في حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه». انتهى

وهذا الكلام الأخير فيه نظر من ثلاثة أوجه:

الأول: أن حديث البراء لم يرد في كتاب العلم، بل جاء في كتاب الإيمان، ولكن الذي ورد في كتاب العلم هو حديث ابن عمر هينه، حيث ذكره البخاري في:

«باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد»، وكذلك في «باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله»، ولفظ الحديث: أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل...» الحديث.

الثاني: أن الحديث الذي يقصده ابن حجر غير هذا الحديث الذي عزى إليه، لأنه يقصد حديث ابن عمر في تحويل القبلة لم لأنه يقصد حديث ابن عمر في القبلة لم يرد في كتاب العلم أصلاً، بل ورد في (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) برقم (٢٠٤)، أما حديث ابن عمر الذي في كتاب العلم فهو في لباس المحرم.

الثالث: أن الذي رجحه هنا من أن هذا الرجل لم يقف على اسمه غير صحيح؛ بدليل أنه عينه في «فتح الباري» في (كتاب الإيمان) وكذلك في (أبواب استقبال القبلة)، وكذلك عينه بعد أن غير اجتهاده فيه في «النكت».

والسبب في ذلك، أن الحافظ كَالله قد اختلط عليه الحديثان، حيث إنه لم يقف على اسم الرجل في حديث ابن عمر، وقد عينه في حديث البراء، فاختلط عليه الحديثان، لأن البخاري ذكر حديث ابن عمر في (كتاب أخبار الآحاد) ثم ذكر خلفه حديث البراء، فاشتبه على الحافظ الحديثان.

## الموضع الثاني

عند الحديث رقم (20) من «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه)، قال ابن حجر عَلَقَهُ عند قول البخاري عَلَقَهُ: «أن رجلاً من اليهود»: «هذا الرجل هو كعب الأحبار، بين ذلك مسدد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطبراني في «الأوسط» كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نُسَي -بضم النون وفتح المهملة- عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب...، انتهى

فعندما تعرض للحديث في النكت غير اسم إسحاق بن خرشة، فقال: «عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب...... انتهى

وما ذكره في «النكت» هو الصواب في اسم الراوي.

والسبب في الخطأ الأول: أن الحديث قد وقع عند الطبري في «تفسيره» عند الآية الثالثة من سورة المائدة من طريق ابن عُلية: «عن رجاء بن أبي سلمة، عن عبادة بن نُسي قال: حدثنا أميرنا إسحاق -قال أبو جعفر: إسحاق هو ابن خرشة -عن قبيصة قال: ... » فذكر الحديث.

فذكر ابن حجر العسقلاني يَعَلِّلهُ في «فتح الباري» الحديث كما وقع عند ابن جرير الطبري يَعَلِّلهُ، وهو خطأ كما ذكرنا.

ولعل السبب في ذلك الخطأ، أن الاسم عند ابن جرير الطبري كَالله قد تصحف إلى «إسحاق عن قبيصة» بدلاً من: «إسحاق بن قبيصة»، أي: تصحفت «ابن» إلى «عن»، فاحتاج ابن جرير الطبري كَالله إلى تعيين إسحاق هذا، فعرفه بأنه ابن خرشة، وهو تعيين خطأ أيضًا؛ لأن ابن خرشة الذي يروي عن قبيصة بن ذؤيب اسمه: عثمان بن إسحاق بن خرشة، وليس إسحاق والده هو المراد، ويقال له أيضًا: «عثمان بن خرشة»، وهو راوي حديث أبي بكر الصديق في توريث الجدة.

أمًا إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب -وهو الاسم الصحيح للراوي- فهو عامل هشام بن عبد الملك على الأردن.

هذا؛ وقد أخرج الحديث على الصواب: الطبراني في «الأوسط» (٢٩٠٠، ٣٩٠٠)، وكذلك ابن عساكر في «تاريخه» من طريق مسدد بن مسرهد (٢٧١/٨).

(ب) تراجعات لبعض اجتهادات ابن حجر العسقلاني كَنَالَهُ في مواضع متأخرة من «فتح الباري» نفسه، لم يغير اجتهاده فيها في «النكت»، بل ظلت كما هي، وهي في مواضع أربعة:

### الموضع الأول:

عند قول البخاري تَعَلَّقُهُ: «وجار لي» (كتاب العلم، باب: التناوب في العلم) الحديث رقم (٨٩)، قال ابن حجر تَعَلَّقُهُ: «هذا الجار هو عتبان بن مالك، أفاده ابن القسطلاني، لكن لم يذكر دليله» انتهى

وكذلك قال الحافظ يَخَلَلْهُ في النكت، دون تغيير، مع كونه قد غَيَّر اجتهاده في «فتح الباري» نفسه في (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (٥١٩١)، حيث قال: «واسم الجار المذكور: أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري، سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة، عن عائشة... فذكر حديثًا، وفيه: «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي، لا يسمع شيئًا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه، وهذا هو المعتمد، وأما ما تقدم في العلم عمن قال: إنه عتبان بن مالك، فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوَّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبي ﷺ آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط، وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيًا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ، وقد صرِّح به ابن سعد بأن النبي ﷺ آخی بین أوس بن خولي وشجاع بن وهب، كما صرح به بأنه آخى بين عمر وعتبان بن مالك، فتبين أن معنى قوله: «كان مؤاخيًا» أي: مصادقًا، ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين: «وكان لي صاحب من الأنصار». انتهى

وبنحو ذلك الكلام ذكر ابن حجر في مقدمته «هدي الساري» أنه أوس بن خولي.

#### الموضع الثاني

عند قول البخاري رَحَلَة: «سأله رجل» (كتاب العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعلم إذا رأى ما يكره) برقم (٩١)، قال ابن حجر رَحَلَة: «هو عمير والد مالك، وقيل غيره -كما سيأتي في اللقطة-». انتهى

وكذلك قال ابن حجر رَّغَلَقُهُ في «النكت» دون تغيير، مع كونه قد غير اجتهاده في «فتح الباري» نفسه، في (كتاب اللقطة، باب: ضالة الإبل) الحديث رقم (٢٤٢٧)، حيث قال: «ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن

والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري، عن ربيعة، عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم أوثق وعاءها...» فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا ولم يسق لفظه.

وكذلك البخاري في تاريخه، وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد...». انتهى

#### الموضع الثالث

عند قول البخاري كَالله: «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة» (كتاب العلم، باب: كتابة العلم) الحديث رقم (١١٢)، حيث قال ابن حجر كَالله: «أي القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة مجازًا، واسم هذا القاتل: خراش بن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه: أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم» انتهى

وكذلك قال الحافظ كِلَنَهُ في «النكت» دون تغيير، مع كونه قد غير اجتهاده في «فتح الباري» نفسه في (كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) الحديث رقم (١٨٨٠). حيث قال كَلَنَهُ: «وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة: خراش -بمعجمتين- ابن أمية الخزاعي، وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه: أحمر، وأن المقتول من بني ليث لم يسم، وكذا القاتل، ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه: منبه، قال ابن إسحاق في المغازي: هدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه، قال: كان معنا رجل يقال له: أحمر، كان شجاعاً، وكان إذا نام غط، فإذا طرقهم شيء صاحوا به، فيثور مثل الأسد، فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية، فقال لهم ابن الأثوع -وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة-: لا تعجلوا حتى أنظر، فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم، فاستمع، فإذا غطيط أحمر، فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله، وأغاروا على الحي، فلما كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتح، أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة فلما كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتح، أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة

وهو على شركه، فرأته خزاعة، فعرفوه، فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن الرجل، فطعنه بالسيف في بطنه، فوقع قتيلاً، فقال رسول الله ﷺ: «يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل، ولقد قتلتم قتيلاً لأدينه».

قال ابن إسحاق: «وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: «إن خراشًا لقتال» يعيبه بذلك، ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم، فهذه قصة الهذلي.

وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى، وقد ذكر ابن هشام أن المقتول من بني ليث اسمه جندب بن الأدلع، وقال: بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله على يوم الفتح جندب بن الأدلع، قتله بنو كعب، فوداه بمائة ناقة، لكن ذكر الواقدي أن اسمه: جندب بن الأدلع، فرآه جندب بن الأعجب الأسلمي، فخرج يستجيش عليه، فجاء خراش فقتله، فظهر أن القصة واحدة، فلعله كان هذليًا حالف بني ليث أو بالعكس، ورأيت في آخر الجزء الثالث من فوائد أبي علي ابن خزيمة أن اسم الخزاعي القاتل: هلال بن أمية، فإذا ثبت فَلَعَلُ هلالاً لَقَبُ خِرَاش، والله أعلم، انتهى

ونحو ذلك الكلام ذكره ابن حجر في مقدمته «هدي الساري» حيث قال: «المقتولان هُما منبه الخزاعي، ذكره ابن إسحاق، وقتله بنو ليث، وجنيدب بن الأكوع، ذكره ابن هشام، وقتله بنو كعب وهم خزاعة، وعن ابن إسحاق أن خراش بن أمية الخزاعي قتل ابن الأكوع الهذلي بقتيل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي عَلَيْمَ: «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» الحديث، روينا في آخر الجزء من فوائد أبي على ابن خزيمة أن اسم القاتل: هلال بن أمية، والله أعلم انتهى

#### الموضع الرابع

عند قول البخاري كَالله: «تزوج ابنة لأبي إهاب» (كتاب العلم، باب: الرحلة في المسألة النازلة) برقم (٨٨)، قال ابن حجر كَالله: اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مشددة، وكنيتها أم يحيئ كما يأتي في الشهادات» انتهى

وكذلك قال ابن حجر كَنَّهُ في «النكت» دون تغيير، مع كونه قال في كتاب الشهادات «فتح الباري» نفسه في (باب: الإماء والعبيد) برقم (٢٦٥٩) قال: «وقد تقدم في العلم تسمية أم يحيئ بنت أبي إهاب وأنها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة، ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب، فلعل غنية لقبها، أو كان اسمها فغير بزينب كما غير اسم غيرها. انتهى

<sup>\*\*\*</sup> 



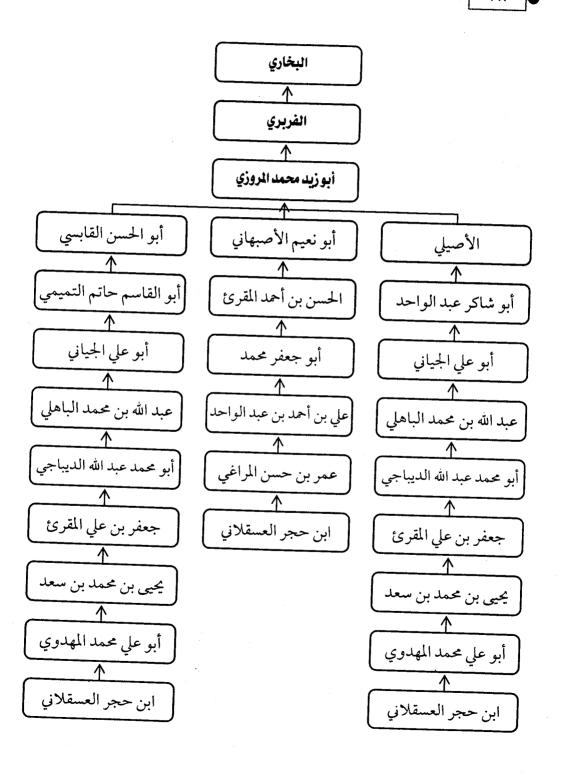

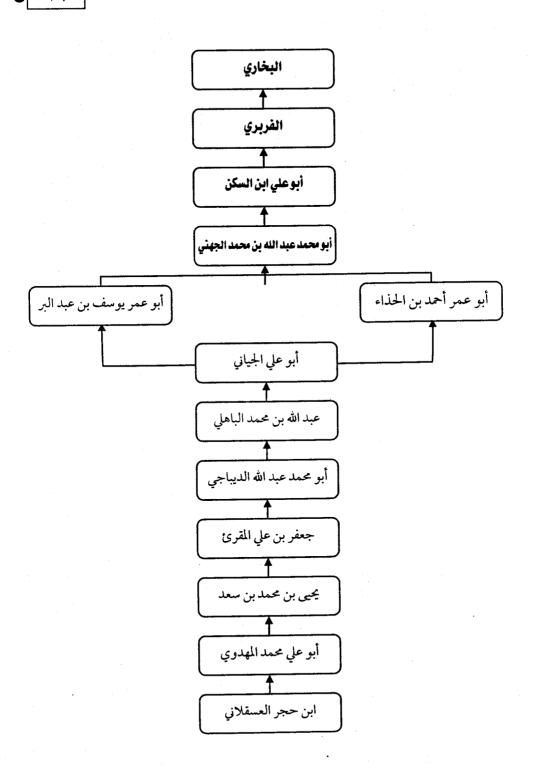

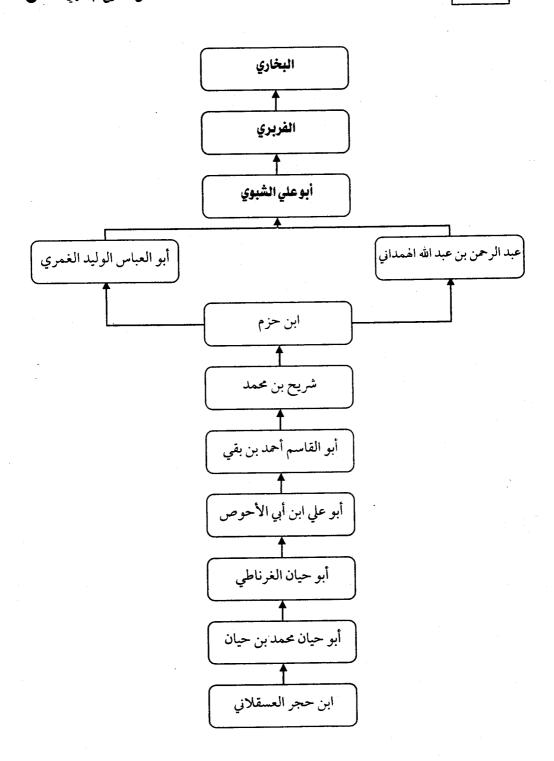

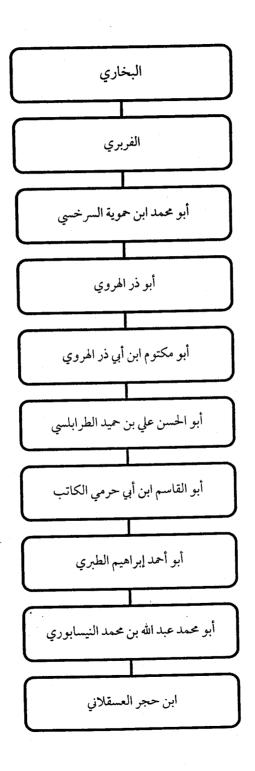

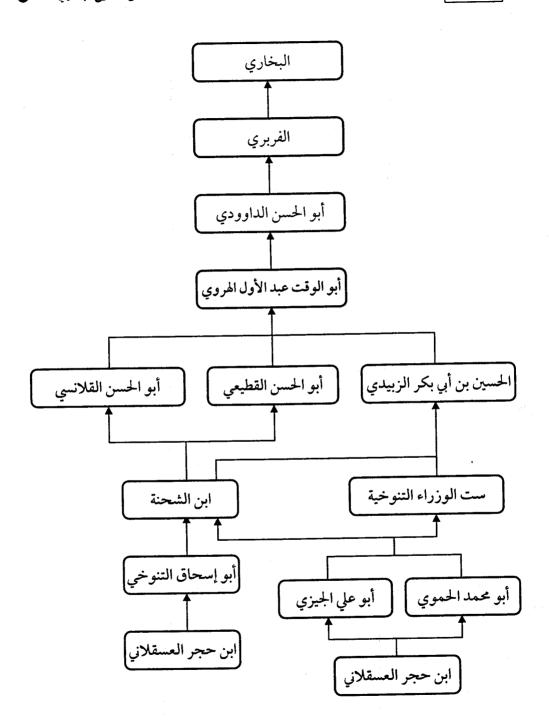

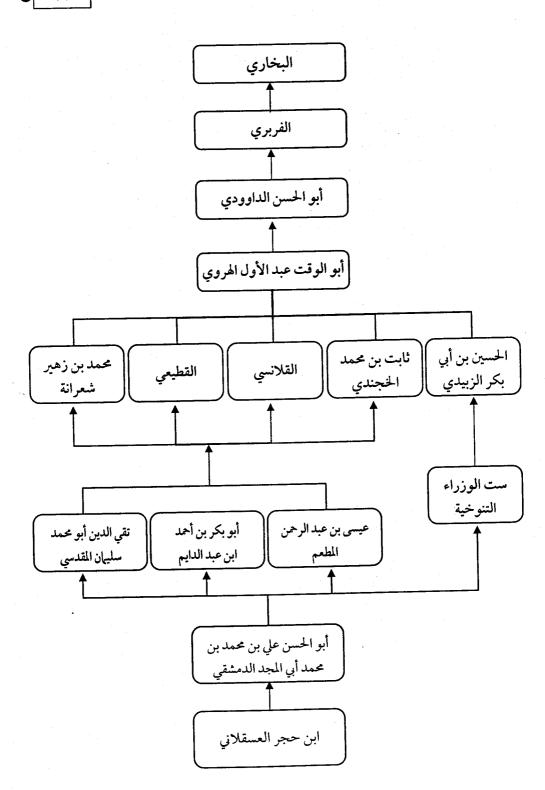

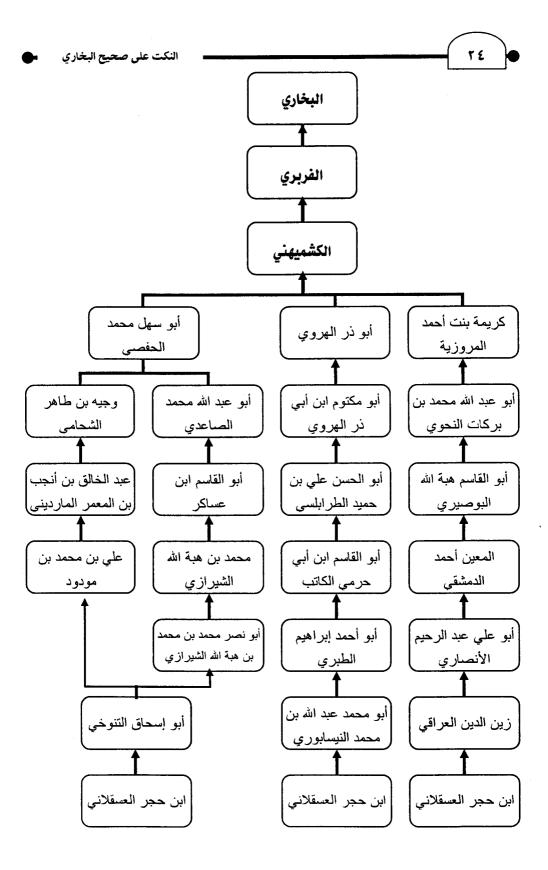

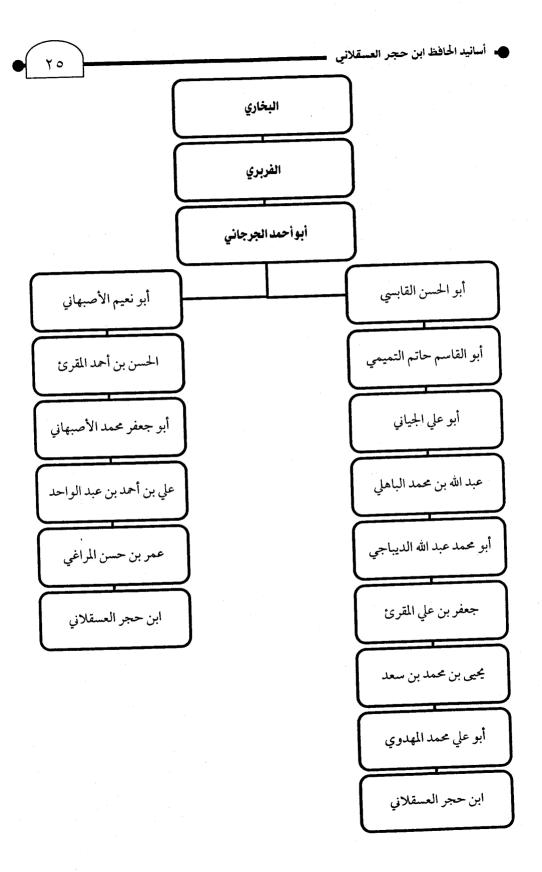

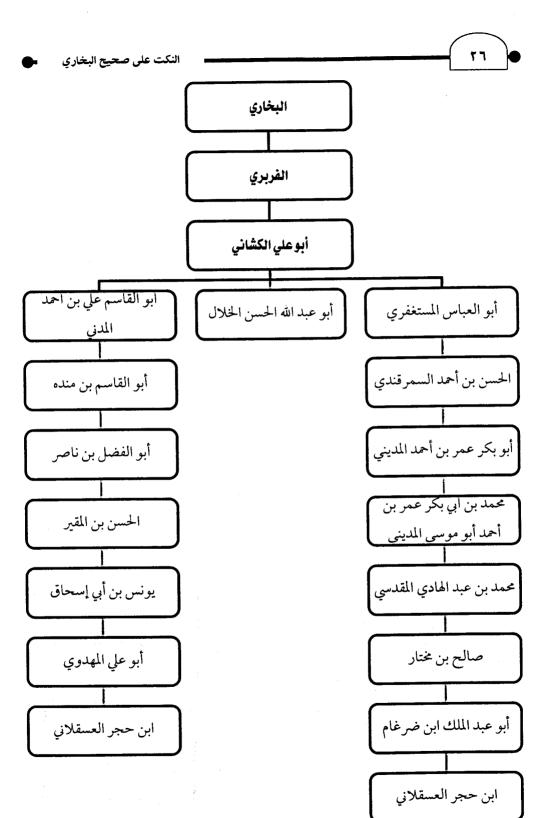

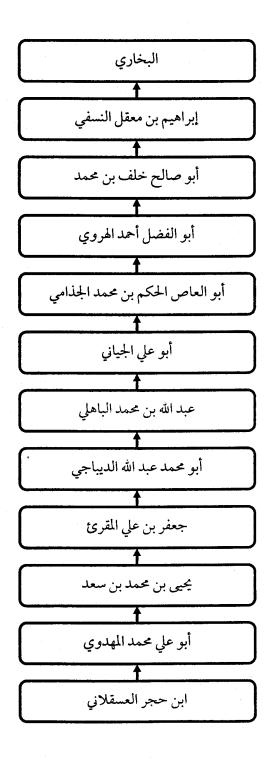

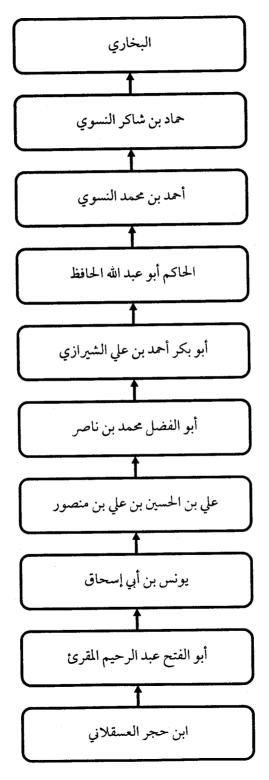

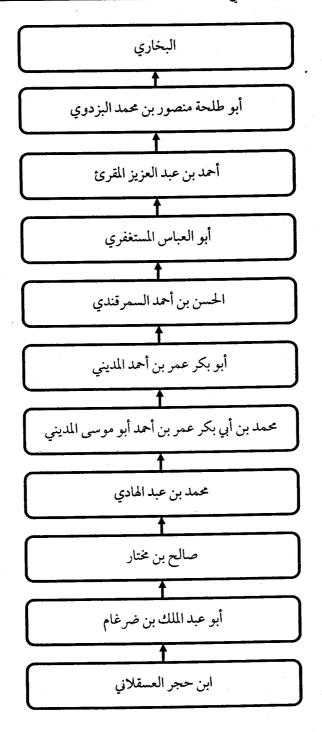

# بننيب إلفوالجمزال حيثمر



هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود بن أحمد ابن حجر العسقلاني الأصل، المصري المولد، القاهري الدار.

وهذا الاسم بهذا التمام ذكره ابن حجر نفسه، وذلك في كتابه «إنباء الغمر بأبناء العمر».

أمًّا نسبته إلَى ابن حجر فهي نسبة إلَى آل حجر، وهم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد، وأرضهم قابس.

وابن حجر هو شيخ الإسلام، علم الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، وقاضي القضاة، شهاب الدين أبو الفضل الكناني، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، الشافعي.

ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، ومات والده وهو حدث السن، فكفله بعض أوصياء والده إلَى أن كبر.

وقد ترجم ابن حجر لوالده في «إنباء الغمر» فقال: هو علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم المصري الكناني، ولد في حدود العشرين وسبعمائة، وسمع من أبي الفتح ابن سيد الناس وغيره، واشتغل بالفقه والعربية، ومهر في الآداب، وقال الشعر فأجاد، ... وأكثر الحج والمجاورة، وله عدة دواوين، منها: ديوان الحرم -مدائح نبوية ومكية - في مجلدة، وكان موصوفًا بالعقل،

والمعرفة، والديانة، والأمانة، ومكارم الأخلاق، ومحبة الصالحين، والمبالغة في تعظيمهم، ومن محفوظاته «الحاوي»، وله استدراك على الأذكار للنووي فيه مباحث حسنة، وكان ابن عقيل يحبه ويعظمه، ورأيت خطه له بالثناء البالغ.

وهو القائل -ومن خطه نقلته-:

يا رب أعضاء السبجود عتقتها من عبدك السبحاني وأنت الواقي والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي

قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه: «كان يحفظ الحاوي الصغير، وينظم الشعر، وكان مجازًا بالفتوى وبالقراءات السبع، حافظًا لكتاب الله تعالَى، ... وكان أوصى أن يكفن في ثياب الشيخ يحيى الصنافيري، قال: ففعلنا به ذلك».

مات يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب.

قلت: وتركني لم أكمل أربع سنين، وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه، وأحفظ منه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو الفضل رحمه الله تعالَى(١١).

قال صديق بن حسن القنوجي في «أبجد العلوم»: «كان حافظًا، دينًا، ورعًا، زاهدًا، عابدًا، مفسرًا، شاعرًا، فقيهًا، أصوليًا، متكلمًا، ناقدًا، بصيرًا، جامعًا.

حرر ترجمته جمع من الأعيان وعدوه في جملة البالغين إلَى درجة الاجتهاد في هذا الشأن منها: «كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر» لتلميذه السخاوى رحمهما الله تعالَى.

وتشهد بفضائله وغزارة علومه وكثرة فواضله تآليفه الموجودة بأيدي الناس، وقد رُزق السعادة التامة، والإتقان الكبير، والإنصاف الكامل فيها، منها: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، وهو كتاب لو خُط بماء الذهب وبيع بالأرواح والمهج لَمَا أُذِي حقه.

<sup>(</sup>١) وإنباء الغمر بأبناء العمره (ص٤٠).

ومنها: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة».

وكتاب: «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». و «تعجيل المنفعة في رجال الأربعة».

إلَىٰ غير ذلك من الرسائل المختصرة، والدفاتر المطولة، والله يختص برحمته من يشاء (١).

قال ابن العماد الحنبلي: «حفظ القرآن العظيم، وتعانى المتجر، وتولع بالنظم، وقال الشعر الكثير المليح، ثم حبب الله إليه طلب الحديث، فأقبل عليه وسمع الكثير بمصر وغيرها، ورحل، وانتقى، وحصّل.

وسمع بالقاهرة من السراج البلقيني والحافظين ابن الملقن والعراقي، وأخذ عنهم الفقه أيضًا ومن البرهان الأبناسي، ونور الدين الهيثمي وآخرين، وبسرياقوس من صدر الدين الأبشيطي، وبغزة من أحمد بن محمد الخليلي، وبالرملة من أحمد بن محمد الأيكي، وبالخليل من صالح بن خليل بن سالم، وببيت المقدس من شمس الدين القلقشندي، وبدر الدين مكي، وموحد المنبجي، ومحمد بن عمر بن موسى، وبدمشق من بدر الدين بن قوام البالسي، وفاطمة بنت المنجا التنوخية، وفاطمة بنت عبد الهادي، وعائشة بنت عبد الهادي وغيرهم، وبمنى من زين الدين أبي بكر بن الحسين.

ورحل إلّى اليمن بعد أن جاور بمكة، وأقبل على الاشتغال والإشغال والتصنيف، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام.

قال بعضهم: كان شاعرًا طبعًا، مُحَدِّثًا صناعة، فقيهًا تكلفًا.

انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك، وصار هو المعوّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة

<sup>(</sup>١) «أبجد العلوم» (٣/ ٩٥).

الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنة، وانتفع به الطلبة، وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار، وأملئ بخانقاه بيبرس نحوا من عشرين سنة، ثم انتقل لَمًا عُزِل من منصب القضاء بالشمس القاياتي إلَى دار الحديث الكاملية بين القصرين واستمر على ذلك، وناب في الحكم عن جماعة، ثم ولأه الملك الأشرف برسباي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عن علم الدين البلقيني بحكم عزله، وذلك في سابع عشري محرم سنة سبع وعشرين، ثم لا زال يباشر القضاء ويصرف مرارا كثيرة إلّى أن عزل نفسه سنة مات في خامس عشري جمادى الآخر، وانقطع في بيته ملازمًا للاشتغال والتصنيف...

وكان تَعَلَّلُهُ صبيح الوجه، للقِصَر أقرب، ذا لحية بيضاء، وَفِيَّ الهامة، نحيف الجسم، فصيح اللسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق، راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره، هذا مع كثرة الصوم، ولزوم العبادة، واقتفاء السلف الصالح، وأوقاته مقسمة للطلبة، مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف، (۱).

#### \* أما مصنفاته رَحَمُ اللهُ:

فقد قال صديق حسن القنوجي: «وتصانيفه أكثر من أن تحصى، وكلها أتقن من تأليفات السيوطي، وشهرته تغني عن إكثار المدح له وإطالة ترجمته».

قال صاحب هداية العارفين: من مصنفاته:

١ - الآيات النيرات لخوارق المعجزات.

٢- اتباع الأثر في رحلة ابن حجر.

٣- إتحاف المهرة بأطراف العشرة -أعنى: الكتب الستة والمسانيد الأربعة-.

٤- الإتقان في فضائل القرآن.

<sup>(</sup>۱) الشذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي (٧/ ٢٧٠- ٢٧٣).

- ٥- الأجوبة المشرقة عن الأسئلة المفرقة.
- ٦- الإحكام لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام.
  - ٧- أسباب النزول.
  - ٨- الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة.
  - ٩- الاستبصار على الطاعن المعثار.
    - ١٠ الإصابة في تمييز الصحابة.
- ١١- أطراف الصحيحين على الأبواب والمسانيد.
  - ١٢ أطراف الأحاديث المختارة.
- ١٣ إطراف المُسنِد المعتلي بأطراف المُسنَد الحنبلي.
  - ١٤ الإعجاب ببيان الأسباب.
  - ١٥ الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام.
    - ١٦- الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام.
- ١٧ الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح في شرح علوم الحديث.
  - ١٨ إقامة الدلائل على معرفة الأوائل.
    - ١٩ ألقاب الرواة.
      - ٢٠- الأمالي.
  - ٢١- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع.
    - ٢٢- الإنارة بطرق حديث الزيارة.
  - ٢٣- إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ والتراجم (مجلدات).
    - ٧٤- الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع.
      - ٢٥- انتقاض الاعتراض.
      - ٢٦- الأنوار بخصائص المختار.
      - ٧٧- الإيناس بمناقب العباس ﴿ الْعَنَّانُ .

٢٨- مختصر البداية والنهاية في التاريخ.

٢٩- بذل الماعون في فضل الطاعون.

٣٠- البسيط المبثوث في حبر البرغوث.

٣١- بلوغ المرام من أحاديث الأحكام.

٣٢- تبصرة المنتبه في تحرير المشتبه؛ أي: مشتبه الأسماء.

٣٣- تبيين العجب بما ورد في فضل رجب.

٣٤- تحرير الميزان في مختصر ميزان الاعتدال الذهبي في التاريخ.

٣٥- تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث.

٣٦- تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية.

٣٧- تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس.

٣٨- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.

٣٩- التعريج على التدريج.

٤٠- التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند.

١٤- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.

٤٢- تعريف الفئة فيمن عاش من هذه الأمة المائة.

٤٣- تعقبات على الموضوعات؛ أعني: موضوعات ابن الجوزي.

٤٤- تغليق التعليق.

20- تقريب التهذيب في أسماء الرجال.

٤٦- تقريب الغريب في غريب البخاري.

٤٧- تقريب المنهج بترتيب المدرج.

٤٨- توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس؛ أعني: الإمام الشافعي.

٤٩- توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب.

٥٠- التوفيق في وصل التعليق.

- ٥١- الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل.
  - ٥٢- الجواب الشافي عن السؤال الخافي.
- ٥٣- الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة.
  - 02- الخصال الواردة بحسن الاتصال.
- 00- الدراية في منتخب أحاديث الهداية للمرغيناني في فروع الحنفية.
  - 07- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
    - 0٧- الدرر في نفقة قليلة.
    - ٥٨- ديوان منظوم الدرر.
  - 09- رجال الأربعة؛ أعنى: رجال الحديث.
  - ٦٠- ردع المجرم في الذب عن عرض المسلم.
    - ٦١- رسالة العزية في الحساب.
    - ٦٢- رفع الإصر عن قضاة مصر.
    - ٦٣- الزهر المطول في الخبر المعلول.
      - ٦٤- الزهر النضر في أخبار الخضر.
- 70- السبعة السيارة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث الموضوع.
  - ٦٦- سلوت ثبت كلوت التقطها من ثبت أبي الفتح القاهري.
    - ٦٧- شفاء الغلل في بيان العلل.
    - ٦٨- الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة.
  - ٦٩- عرائس الأساس في مختصر أساس البلاغة للزمخشري.
    - ٧٠- عشرة العاشر.
    - ٧١- فتح الباري شرح صحيح البخاري.
      - ٧٢- فضائل شهر رجب.

24

٧٣- فوائد الاحتفال في أحوال الرجال المذكورة في البخاري زيادة على تهذيب الكمال.

٧٤- الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة.

٧٥- قذى العين من نظم غريب البين.

٧٦- القصارئ في الحديث.

٧٧- القصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل، واسمه أحمد.

٧٨- القول المسدد في الذب عن مسند أحمد.

٧٩- الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف.

٨٠- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.

٨١- لذة العيش بجمع طرق حديث «الأئمة من قريش».

٨٢- لسان الميزان في اختصار ميزان الاعتدال أيضًا.

٨٣- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس؛ في أسامي شيوخه.

٨٤- المرجة الغيثية عن الترجمة الليثية.

٨٥- مزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع.

٨٦- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية.

٨٧- المقترب في بيان المضطرب في الحديث.

٨٨- الممتع في منسك المتمتع.

٨٩- المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة.

٩٠ - النبأ الأنبه في بناء الكعبة.

٩١- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي.

٩٢- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في أصول الحديث.

٩٣- نزهة الألباب في الألقاب.

٩٤- نزهة القلوب في معرفة المبدل من المقلوب.

90- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر له.

٩٦- هداية الرواة إلَىٰ تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة؛ لخصه من لباب الصدور.

٩٧- هدي الساري لمقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري له(١).

### وزاد ابن العماد الحنبلي:

٩٨- تجريد التفسير من صحيح البخاري.

٩٩- تهذيب تهذيب الكمال للحافظ المزي.

١٠٠ - طبقات الحفاظ.

١٠١- التمييز في تخريج أحاديث الوجيز.

١٠٢ - النهج بترتيب الدرج.

۱۰۳ - الأفنان في رواية القرآن<sup>(۲)</sup>.

١٠٤ - البيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل.

١٠٥ - تقويم الإسناد بمدرج الإسناد.

١٠٦- الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.

١٠٧ - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.

١٠٨ - تحفة الظراف بأوهام الأطراف.

١٠٩ - الأنوار بخصائص المختار.

١١٠- بلوغ المرام بأدلة الأحكام.

١١١- شرح مناسك المنهاج للنووي.

١١٢ - تصحيح الروضة.

١١٣- شرح الأربعين النووية.

١١٤- ترجمة النووي.

وغير ذلك من المؤلفات الماتعة، رحمه الله رحمة واسعة.

<sup>(</sup>١) «هداية العارفين» (ص٦٩ ، ٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) كذا ولعلها الأقران.

#### \* وفاته:

توفي ليلة السبت المسفر صباحها، في الثامن والعشرين مِن ذي الحجة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة، وكان عمره إذ ذاك تسعًا وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام، ودُفن بالرملية، وصلى عليه خلق كثير، رحمه الله رحمة واسعة.



## بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحِبَ



بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري، التركي الأصل، الزركشي، الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر، ولـد سنة خمسٍ وأربعين وسبعمائة.

أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني ولازمه، ولما ولي قضاء الشام استعار منه نسخته من الروضة مجلداً بعد مجلد فعلقها على الهوامش من الفوائد، فهو أول من جمع حواشي الروضة للبلقيني، وذلك في سنة تسع وستين وسبعمائة.

كان رحل إلى دمشق فأخذ عن ابن كثير في الحديث، وقرأ عليه مختصره ومدحه ببيتين، ثم توجه إلى حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي، وتخرج على مغلطاي في الحديث.

كان فقيها أصوليًا أديبًا فاضلاً في جميع ذلك، ودرس وأفتى، وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى.

قال الشيخ شمس الدين البرماوي: كان منقطعًا إلَى الاشتغال، لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه.

وكان لا يتردد إلى أحد إلا إلَى سوق الكتب، وإذا حضره لا يشتري شيئًا، وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره، ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلَىٰ تصانيفه.

#### \* من تصانيفه:

- 1- تكملة شرح المنهاج للإسنوي، واعتمد فيه على النكت لابن النقيب، وأخذه من كلام الأذرعي والبلقيني، وفيه فوائد وأبحاث تتعلق بكلام المنهاج حسنة، لكنه يهم في النقل والبحث كثيراً، ثم أكمله لنفسه.
  - ٢- خادم الشرح الكبير والروضة، وهو كتاب كبير، فيه فوائد جليلة.
  - ٣- شرع في شرح البخاري فتركه مسودة، ولخص منه التنقيح في مجلد.
  - ٤- البحر في الأصول، في ثلاثة أجزاء، جمع فيه جمعًا كثيرًا لم يسبق إليه.
    - ٥- شرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين.
      - ٦- لقطة العجلان وبلة الظمآن.
      - ٧- شرح علوم الحديث لابن الصلاح.
        - ٨- شرح الأربعين للنووي.
- ٩- خرَّج أحاديث الرافعي ومشئ فيه على جمع ابن الملقن، لكنه سلك طريق
   الزيلعى في سوق الأحاديث بأسانيد خرجها فطال الكتاب بذلك.
  - ١٠ مصنف في الأدب سماه ربيع الغزلان.
    - ١١- شرح التنبيه.
    - ١٢ البرهان في علوم القرآن.
      - ١٣ القواعد في الفقه.
      - ١٤- أحكام المساجد.
    - ١٥- تفسير القرآن، وصل إلى سورة مريم.
      - ١٦- سلاسل الذهب في الأصول.

ترجمة بدر الدين الزركشي رَحَ لَللهُ

وله غير ذلك، وكان خطه ضعيفًا جدًّا، قلَّ من يحسن استخراجه.

توفي بمصر في ثالث رجب، ودُفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي سنة أربع وتسعين وسبعمائة(١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: «طبقات الشافعية» للسبكي، و«الدرر الكامنة» لابن حجر، و«شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، و«حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي.

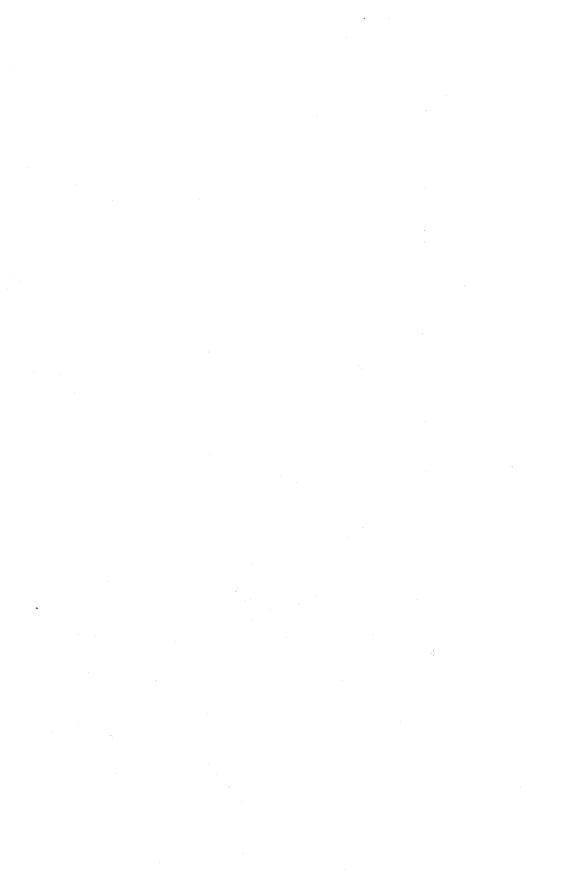





الشيخ العلامة الرحالة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل، القاهري، الشافعي، نزيل الحرمين الشريفين.

كانت ولادته في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة، وحفظ القرآن العظيم وهو صغير، وجوَّده وصلى به في شهر رمضان، ثم حفظ عمدة الأحكام، والمنهاج، وألفية ابن مالك، والنخبة، وألفية العراقي، وشرح النخبة، وغالب الشاطبية، ومقدمة الشاوي في العروض.

وكلما أنهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره، وبرع في الفقه، والعربية، والقراءات، والحديث، والتاريخ وغيرها، وشارك في الفرائض والحساب والميقات وأصول الفقه والتفسير وغيرها.

وأمًّا مقروآته ومسموعاته فكثيرة جدًّا لا تكاد تنحصر، وأخذ عن جماعة لا يحصون، حتى بلغت عدة من أخذ عنهم زيادة على أربعمائة نفس، وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء.

وسمع الكثير من الحديث على شيخه إمام الأئمة الشهاب ابن حجر، وأقبل

عليه بكليته إقبالاً يزيد على الوصف، حتى حمل عنه علمًا جمًّا، واختص به كثيرًا، بحيث كان من أكثر الآخذين عنه، وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره، وأخذ عنه أكثر تصانيفه، وأعانه على ذلك قرب منزله منه، وكان لا يفوته مما يقرأ عليه إلا النادر.

وقرأ عليه الاصطلاح بتمامه، وسمع عليه جُلِّ كتبه، كعلوم الحديث إلا اليسير من أوائله وأكثر تصانيفه في الرجال وغيرها، كالتقريب، وثلاثة أرباع أصله، واللسان بتمامه، ومشتبه النسبة، وتخريج الزاهر، وتلخيص مسند الفردوس، والمقدمة، وأماليه الحلبية، والدمشقية، وغالب فتح الباري، وتخريج المصابيح، وابن الحاجب الأصل، وتغليق التعليق، ومقدمة الإصابة، وجملة يطول تعدادها، وفي بعضه ما سمعه أكثر من مرة، ولم يفارقه إلى أن مات.

وأذن له في الإقراء والإفادة والتصنيف، وتدرب به في معرفة العالي والنازل، والكشف عن التراجم والمتون وسائر الاصطلاح وغير ذلك.

وجاب البلاد وجال، وجَد في الرحلة، وارتحل إلى حلب ودمشق وبيت المقدس والخليل ونابلس والرملة وحماه وبعلبك وحمص، بحيث إن الذي سمع عنهم يكونون قريب مائة نفر، بل زاد عدد من أخذ عنه من الأعلى والدون والمساوي على ألف ومائتين، والأماكن التي تحمل فيها من البلاد والقرى على الثمانين.

واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف، وهي تتنوع أنواعًا تنيف على العشر، حسبما ذكره مستوفئ في ترجمته من تاريخه، وأعلى ما عنده من المروي ما بينه وبين الرسول عَلَيْنَ بالأسانيد المتماسكة فيه عشرة أنفس وأكثر منه، وأصح ما بين شيوخه وبين النبي عَلَيْنَ فيه العدد المذكور.

واتصلت له الكتب الستة، وكذا حديث كل من الشافعي وأحمد والدارمي بثمانية وسائط، وفي بعض الكتب الستة كأبي داود من طريق آخر، وأبواب في النسائي ما هو سبعة، واتصل له حديث مالك وأبي حنيفة بتسعة.

وحج بعد وفاة شيخه ابن حجر مع والديه، ولقي جماعة من العلماء فأخذ عنهم: كأبي الفتح الأعز، والبرهان الزمزمي، والتقي ابن فهد، وأبي السعادات ابن ظهيرة، وخلائق.

ثم زار المدينة الشريفة، ورجع إلَى القاهرة ملازمًا للسماع والقراءة والتخريج والاستفادة من الشيوخ والأقران من غير فتور عن ذلك.

ولم يزل يجتهد في السماع ويرحل إلَى الأقطار حتى وصل إلَى ما وصل إليه، وخصه بعض شيوخه على عقد مجلس الإملاء فامتثل إشارته، فأملى حتى أكمل تسعة وخمسين مجلسًا.

ثم توجه إلَى الحج في سنة سبعين فحج وجاور، وحدَّث هناك بأشياء من تصانيفه وغيرها، وأقرأ ألفية الحديث تقسيمًا وغالب شرحها لناظمها، والنخبة وشرحها، وأملى مجالس بالمسجد الحرام.

ولمًا رجع إلَى القاهرة شرع في إملاء تكملة تخريج شيخه للأذكار، ثم أملى تخريج الأربعين النووية وغيرها بحيث بلغت مجالس الإملاء ستمائة مجلس فأكثر.

وكذا حج في سنة خمسٍ وثمانين وجاور سنة ست، ثم سَنة سبعٍ وأقام منها ثلاثة أشهر بالمدينة النبوية، ثم في سنة اثنتين وتسعين وجاور سنة ثلاث، ثم سنة أربع، ثم في سنة ست وتسعين وجاور إلى أثناء سنة ثمان، فتوجه إلى المدينة النبوية فأقام بها شهرًا وصام رمضان بها، ثم عاد في شوالها إلى مكة، ومكث بها ما شاء الله، ثم رجع إلى المدينة وجاور بها إلى أن مات.

وحمل الناس من أهلهما والقادمين عليهما عنه الكثير جداً رواية ودراية، وحصلوا من تصانيفه مع ملازمة الناس في منزله للقراءة دراية ورواية في تصانيفه وغيرها، بحيث ختم عليه ما يفوق الوصف من ذلك، وأخذ عنه من الخلائق ما لا يحصى كثرة، وشرع في التصنيف والتخريج قبيل الخمسين، وهلم جراً، وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له لمزيد علوه وفخره.

#### \* ومن تصانيفه:

١- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.

وهو مع اختصاره في مجلد ضخم، وسبك المتن فيه على وجه بديع لا يعلم في هذا الفن أجمع منه ولا أكثر تحقيقًا لمن تدبره.

٢- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة.

وهو كتاب جليل لم يسبق إلَىٰ مثله، مفيد في بابه جدًّا.

٣- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع.

وهو في غاية الحُسْن.

٤- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

٥- عمدة المحتج في حكم الشطرنج.

٦- المنهل العذب الرَّويِّ في ترجمة قُطْبِ الأولياءِ النَّووَيِّ.

٧- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر.

٨- التاريخ المحيط.

وهو في نحو ثلاثمائة ورقة على حروف المعجم، لا يعلم من سبقه إليه.

٩- تلخيص تاريخ اليمن.

و ١- الفوائد الجلية في الأسماء النبوية.

١١- الفخر العلوي في المولد النبوي.

١٢ - ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف.

١٣ - الإيناس بمناقب العباس وينف.

١٤- رجحان الكفَّة في بيانِ أهل الصُّفَّةِ.

١٥ - الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل.

١٦ - القول المتين في تحسين الظن بالمخلوقين.

١٧- الإعلان بالتوبيخ على من ذم التاريخ، وهو نفيس جدًا.

١٨ - تحرير الميزان.

١٩- عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع.

٢٠- غُنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج.

وغير ذلك.

وانتهى إليه علم الجرح والتعديل، حتى قيل: لم يكن بعد الذهبي أحد سلك

وقرض أشياء من تصانيفه غير واحد من أئمة المذهب، كالحافظ ابن حجر، والجلل المحلي، والشرف المناوي، والتقي الحصني، والعيني، والكافياجي، وتناقلها الناس إلى كثير من البلدان والقرئ، وكتب الأكابر بعضها بخطوطهم، حتى قال بعضهم: إن لم تكن التصانيف هكذا وإلا فلا فائدة.

وكان شيخه شيخ الإسلام ابن حجر يحبه ويثني عليه، وينوه بذكره، ويعترف بعلو فخره، ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إلَى الحديث وصناعته، وكان من دعواته له قوله: والله المسئول أن يعينه على الوصول إلَى الحصول حتى يتعجب السابق من اللاحق.

ومما وصفه به بعض الحفاظ بعد كلام تقدم: «وهو -والله- بقية من رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، ولا أعلم في الوجود له نظيرًا».

وقال غيره: «هو الآن من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله».

وقال غيره: «واسطة عقدها من العقد، الإجماع على أنه أمسى كالجوهر الفرد، وأصبح في وجه الدهر كالغُرة، حتى صارت الغرر مع جواهره كالذَّرَة، بل جواد، جوده شهد له جريانه بالسبق في ميدان الفرسان، وحكم له بأنه هو الفرع الذي فاق أصله، البديع بالمعاني فلا حاجة للبيان، أضاء هذا الشمس فاختفت منه كواكب

الدراري، كيف لا وقد جاده الفيض بفتح الباري، نخبة العصر والدهر، وعين القلادة في طبقة الجود، لأنه عين السخاء وزيادة، فبدايته إليها النهاية، ومنهاجه أوضح طريق إلى الغاية، وهو الخادم للسنة الشريفة، والحاوي لمحاسن الاصطلاح والنكت المنيفة، فبهجته زهت بروضها، وروضته زهت ببهجتها».

وقال آخر: «هو الذي انعقد على تفرده بالحديث النبوي الإجماع، وإنه في كثرة اطلاعه وتحقيقه لفتوته بلغ ما لا يستطاع، ودونت تصانيفه واشتهرت، وثبتت سيادته في هذا الفن النفيس وتقررت، ولم يخالف أحد من العقلاء في جلالته ووفور ثقته وديانته وأمانته، بل صرحوا بأجمعهم بأنه هو المرجوع إليه في التعديل والتجريح، والتحسين والتصحيح، بعد شيخه شيخ مشايخ الإسلام ابن حجر، حامل راية العلوم والأثر».

وقال آخر: «لقد أجاد النقل من كلامي الله ورسوله الكريم القديم والحديث، وسارت يفضله الركبان، وبالغت في السير الحثيث».

ومدحه آخر بهذه الأبيات وهي:

يا سيدًا أضحى فريد زمانه عندي حديثٌ مُسْنَدٌ ومُسَلْسَل منا في الزمانِ سواكَ يَلقى عَالِاً الْخَسِيرُ فيك تَواتَرَتْ أَخْبَارُه يَا مَنْ إذا مَا قَدْ أَتَاه مُمَرَض

ودلي لُ مَا قَدْ قُلْتُه الإِحماعُ نُرُوي به بالإِثق ان لا الوضاعُ صَحَتْ بِذاكَ إِجَازة وسَمَاعُ وَهْوَ الصَّحِيْحُ وَليس فيه نِزاعُ يَشكو زَوَالَ الضَّرِّ وَالأَوْجَاعُ

ورُئي بَعْد موته على هيئة حسنة، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حاسبني وغفر لي، وحشرني مع العلماء.

وترجمته في تاريخه ثلاثة كراريس على القطع الكامل.

قال الشيخ جار الله بن فهد المكي تَعَلَّقهُ عقب تلك الترجمة: إن شيخنا صاحب

الترجمة حقيق بما ذكره لنفسه من الأوصاف الحسنة، والله العظيم لم أرَ في الحفاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده، وهو عارف فقيه منصف في ترجمته:

وإنه انفرد بفنه فطار اسمه في الآفاق، وكثرت مصنفاته فيه وفي غيره، طار صيته شرقًا وغربًا، شامًا ويمنًا، ولا أعلم الآن من يعرف علوم الحديث مثله، ولا أكثر تصنيفًا ولا أحسن، ولذلك أخذها عنه علماء الآفاق من المشايخ والطلبة والرفاق، وله اليد الطولى في المعرفة بالعلل، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، وإليه يشار في ذلك، ولهذا قال بعض العلماء: لم يأت بعد الحافظ الذهبي أحد سلك هذه المسالك، ولقد مات فن الحديث من بعده، وأسف الناس على فقده، ولم يخلف بعده مثله، انتهى.

وولي تدريس الحديث في مواضع متعددة، وعُرض عليه قضاء مصر فلم يقبله رحمه الله تعالَى.

وكان بينه وبين البرهان البقاعي والجلال السيوطي ما بين الأقران.

#### \* وفاته:

توفي بالمدينة الشريفة حال مجاورته الأخيرة بها، وعمره إحدى وسبعون سنة، وصُلِّي عليه بعد صلاة الصبح يوم الاثنين بالروضة الشريفة، ووقف بنعشه تجاه الحجرة الشريفة، ودُفن بالبقيع بجوار مشهد الإمام مالك، وكانت جنازته حافلة، سنة اثنتين وتسعمائة، ولم يخلفه بعد مثله في مجموع فنونه (۱).

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٨/ ١٥-١٧)، و«النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (ص ١٠- ١٢).



قد اعتمدنا بفضل الله في إخراج هذا الكتاب على نسخة وحيدة، حيث لا يوجد غيرها كما تفيد ذلك الفهارس الخاصة بجمع فهارس المخطوطات مثل: فهرس مؤسسة آل البيت (مآب).

وقد أوضحت تلك الفهارس أنه لا يوجد لهذا الكتاب سوى نسخة واحدة موجودة في المكتبة الأزهرية تحت رقم [نمرة خصوصية (٢٩٥)، نمرة عمومية (٢٢٢٨) حديث]، فقمنا بتصوير هذه النسخة، وأثناء عملنا وقفنا على نسخة للكتاب موجودة في دار الكتب المصرية، وبعد رؤيتها وفحصها وجدناها مصورة عن النسخة الأزهرية، وليست نسخة أخرى من الكتاب.

ومما يؤكد عدم وجود نسخة أخرى للكتاب ما دُوِّن على طرتها حيث كُتب التالي: «هذه النكت عزيزة الوجود، ولم يوجد غير هذه النسخة، وتشرفت باطلاع الجلال السيوطي عليها...».

والنسخة من أولها إلى آخرها كاملة، سوى موضع واحد، حيث وجدنا ورقة قد سقطت من الأصل، وهي بين الورقة (١٤١/ب)، و(١٤٢/أ).

وهذه الورقة ساقطة من أصل المخطوطة الأزهرية، وكذلك من مصورتها في دار الكتب المصرية، فقمنا باستدراكها من الشرح الكبير «فتح الباري»، ووضعها كما هي دون اختصار.

وعدد أوراق هذه النسخة ثلاث وستون ومائة ورقة (١٦٣) ورقة، تبدأ بمقدمة لابن حجر حول منهجه في العمل والاختصار، ثم قام بافتتاح الكتاب بأبحاث نفيسة جدًا في منهج البخاري في تصنيف كتابه الصحيح، وفي شرطه فيه، وفي مناسبة تراجم أبوابه، وغيرها من المباحث النفيسة.

ثم قام بعمل عدة مقدمات للصحيح تشمل أسماء الرواة وأنسابهم، وهي بمثابة اختصار لمقدمة «فتح الباري» المعروفة بهدي الساري».

ثم قام باختصار «فتح الباري» من أول كتاب «بدء الوحي إلى قبيل نهاية كتاب العلم، وهو ما يعادل عشرين ومائة حديثًا، (١٢٠) حديثًا.

والنسخة جيدة الخط وواضحة جدًا؛ غير أنها قد وقع فيها تصحيف وتحريف غير قليل، ويظهر من طبيعة تلك الأخطاء أن الناسخ عليه رحمة الله كان ينقل دون استيعاب لمعاني ما يكتب، بل يرسم الحروف التي أمامه دون النظر إلى معانيها في كثير منها، مما أدى إلى تغيير معاني بعض الجمل والعبارات.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن النسخة في أولها جيدة جدًا، وليس فيها من تلك الأخطاء شيء، ولكن تظهر هذه الأخطاء بعد الورقة الخامسة والثلاثين تقريبًا، عندما بدأ في شرحه لحديث هرقل.

ولكن هذه الأخطاء لا تقدح -في نظرنا- في تلك النسخة المعتمدة؛ لأمور:

أولها: أن هذا الكتاب هو عبارة عن اختصار لكتاب كبير هو موجود بين أظهرنا، وليس بمفقود، حيث يمكن الرجوع إلى الأصل الكبير «فتح الباري» لاستدراك أي خطأ موجود أو استبيان الكلمات الغير واضحة.

ثانيها: أن هذا الكتاب ليس أصلاً من الأصول الحديثية القديمة مثل صحيحي البخاري ومسلم أو السنن والمسانيد وغيرها من الكتب القديمة، بل هو شرح قيم لأحد هذه الأصول، وهو كتاب متأخر زمنيًا، فلا نظن أنه تسري عليه بالضرورة الدقة في التعامل مع النص المحقق كما يجب أن تكون مع الأصول القديمة، بل يكون فيها بعض التساهل نوعًا ما.

ونظن أن السبب في ذلك واضح، فإن الأول هو عبارة عن أحاديث رسول الله عَيَّا وآثار الصحابة والتابعين، وهي التي يبنى عليها الأحكام الشرعية العقدية والتكليفية وغيرها.

أمًا الثاني فهو كلام لإمام جليل، ولكن لا ينهض كلامه ليوازي نصوص القرون الأولى.

ثالثها: أن كثيرًا من كلام ابن حجر رحمه الله هو منقول عن الأئمة الشُرَّاح السابقين له، مثل الخطابي، والنووي، والقاضي عياض وغيرهم كثير، فمعرفة الصواب في الكلمة سهلة جدًّا، سواء حصلت عليها من الشرح الكبير «فتح الباري» أو حصلت عليها في مظانها في الشروح التي نقل عنها ابن حجر يَعْلَلْهُ.

أضف إلى ذلك أن ابن حجر كَيْلَة كثيرًا ما يتعرض لشرح كثير من الكلمات شرحًا لغويًّا، ومعرفة الصواب فيها من الخطأ سهلة وميسورة، وذلك بالرجوع إلى كلام أهل اللغة والعربية.

رابعها: أن معرفة صحة الكلمة في الغالب تدرك بمجرد النظر دون الرجوع إلى الشرح الكبير «فتح الباري»؛ لأنه كما قلنا قبل: إنه يرسم الكلام المكتوب أمامه، فعند رؤيتها تكتشف الخطأ؛ لأن سياق الكلام لا ينضبط، فبقليل من التأمل تُدرك الصواب، فما بالك إن كان معك الأصل الذي قام الاختصار عليه، فإنه باليسر الشديد تدرك المقصود من الكلمة.

خامسها: أن معظم هذه الأخطاء هي من النوع السهل، حيث تتمثل في عدم دقة النقط فقط، والقليل جدًا منها ما يكون سببه التحريف للكلمة.

فلكل ما سبق من أسباب وجدنا أنه من الأفضل الإعراض عن ذكر تلك الأخطاء في الحاشية، حتى لا نثقل الحاشية بالتعليقات، محاولة منا لإخراج الكتاب في صورة لائقة به.

غير أنه لو كان هناك كلمة قد تكون خطأ احتمالاً، وهي مخالفة لما في «فتح

الباري، ولكن لها وجه ولو بعيد فإننا نثبتها، ونذكر ما يقابلها في «الفتح»، بل لعل كثيرًا منها يحتمل الصواب أكثر من الخطأ، ويكون ما في الفتح هو المحتمل للخطأ أكثر من الصواب، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك، لأنه ليس تحت أيدينا نسخة خطية من «فتح الباري».

أما عن اسم الكتاب، فهو كما ثبت على طرته كالتالى:

#### « النكت على صحيح البخاري »

#### تأليف عافظ العصر ابي الفضل ابن حجر

#### لخصه من شرحه الكبير المسمى فتع الباري

أمًا عن صحة نسبة الكتاب إلى ابن حجر تَعَلَّقُة: فقد ذكر الإمام السيوطي في «نظم العقيان في أعيان الأعيان» أن لابن حجر العسقلاني مختصر لشرحه الكبير «فتح الباري»، وقد اطلع عليه حيث قال: «ومن تصانيفه «فتح الباري شرح البخاري»، ومقدمته تُسمئ «هدي الساري»، وشرح آخر أكبر منه، وآخر ملخص منه لم يتما، وقد رأيت من هذا الملخص ثلاث مجلدات من أوله». انتهى

بل قد وجدنا مكتوبًا على طرة الكتاب ما يلي: «هذه النكت عزيزة الوجود، ولم يوجد غير هذه النسخة، وتشرفت باطلاع الجلال السيوطي عليها، وفهرسها بخطه الشريف، نفعنا الله به».

وقد كُتب على طرة الكتاب هذه الفهرسة، حيث قال: «فيه: المقدمة وشروطها، كتاب بدء الوحي خمسة أحاديث، كتاب الإيمان خمسون حديثًا، كتاب العلم تسعة (١) وسبعون حديثًا».

فلعل هذا هو المقصودُ من فهرسة الحافظ جلال الدين السيوطي.

وكُتب أيضًا على طرة الكتاب: «فيه المقدمة، ومن أول البخاري إلى آخر باب حفظ العلم».

<sup>(</sup>١) مشتبهة في الأصل.

ثم كُتب تحتها: "بقي من كتاب العلم أحد عشر بابًا ويكون بعده كتاب الوضوء". وقد كتب تحت عنوان الكتاب وقف لذلك الكتاب، ونصه:

«وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير بنسبه الكريم بالكريمي على طلبة العلم بالأزهر، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري(۱) بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ثم من بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، وقفًا صحيحًا شرعيًا لا يُغيّر ولا يُبدل».

وقد أثبت ذلك الوقف أيضًا في بعض الصفحات، ونصها:

«وقف لله تعالى بالأزهر».

وأماكن تلك الوقوف في الصفحات التي تحمل هذه الأرقام: (١١/أ)، (٢٢/أ)، (٢٢/أ)، (٢٣/أ)، (٢٣/أ)، (٢٣/أ)، (٢٩/أ)، (٢٩/أ)، (٢٩/أ)، (٢١١/أ)، (٢١٠/أ)، (٢١/أ)، (٢١/أ

ويظهر من الأرقام السابقة أنه يكتب نص الوقف كل عشر ورقات تقريبًا، وهذا يؤكد سقوط الورقة التي بين (١٤١/ب) و(١٤٢/أ) كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وسقوط هذه الورقة هو سقوط حديث وليس قديمًا، وهذا الترقيم هو ترقيم حديث، حيث إن العاملين في المكتبة الأزهرية قد قاموا بترقيم هذه النسخة أمامنا قبل التصوير، فتبين لنا بذلك أننا أول من قام بتصوير هذه النسخة، ولذلك قمنا باستدراك السقط من «فتح الباري»، ثم قمنا بتعديل الأرقام فيما بعد ذلك السقط، حيث أصبحت الورقة رقم الباري، ثم قمنا رقم (١٤٣/أ)، وما بعدها تم تعديله إلى آخر الكتاب.

هذا؛ ويوجد على طرة الكتاب أيضًا بجوار عنوان الكتاب وبجوار الوقف المذكور أربعة تملكات، تبين لنا منها اثنان، والآخران لم نستطع تبينهما:

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الخالدي، الشهير بالجوهري الشافعي الأزهري القاهري، ت (۱۱۸۲هـ). راجع: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (۱/ ۹۷)، و«عجائب الآثار» (۱/ ۳٦٤). ومحمد بن الشيخ حسن المذكور هو أخو أحمد الجوهري هذا.

الأول: نصه: «ملك محمد بن قافص (۱) بن صادق الحنفي غفر الله له». والثاني: نصه: «ثم ملكه الفقير أحمد بن العجمي (۲) سنة (١٠٦٩)».

ويوجد على حواشي الكتاب بعض التعليقات القليلة، وكذلك بعض التنبيهات لمن يقرأ الكتاب، مثل قوله: «قف على كذا».

وجميع تلك التعليقات تظهر بوضوح في أول الكتاب، ثم تختفي بعد تجاوز ربع الكتاب الأول.

وكذلك توجد بعض الإشارات إلى نسخة أخرى، مثل حرف: «ن» أو «نخ»، وقد أثبتنا كل ذلك في تعليقنا على الكتاب.

هذا؛ ولم يتبين لنا تاريخ نسخ هذه المخطوطة، ولا اسم ناسخها، ولكن يتضح من تاريخ وفاة ابن حجر كالله وتاريخ وفاة السيوطي الذي قام بفهرسة الكتاب واطلع عليه، أن هذه النسخة نسخت في أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر؛ لأن هذا الكتاب من أواخر ما ألف ابن حجر كالله وتاريخ وفاته هو سنة اثنين وخمسين وثمانمائة، وتاريخ وفاة السيوطي كالله هو سنة أحد عشر وتسعمائة.

هذا؛ والله أعلى وأعلم.



<sup>(</sup>١) مشتبهة في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد، المعروف بالعجمي،
 الشافعي الوفائي المصري، ت(١٠٨٦هـ). راجع «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»
 (١/ ١٧٦)، ١٧٧).



قد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على نسخة واحدة لم نَجد غيرها بعد بحث وتمحيص.

وأصل هذه الرسالة ضِمْنَ مَجْموعٍ مَوْجُودٍ في المكتبة الأزهرية تحت رقم [خصوصية ١٠٩، عمومية ٢١١٦].

وموقع هذه الرسالة هي الحادية عشرة من اثنتي عشرة رسالة يضمها ذلك المجموع.

وعدد أوراق هذه الرسالة أربع عشرة ورقة، وذلك من الورقة (١٥٥/أ) إلى (١٦٩/أ).

والنسخة جيدة واضحة، وخطها نسخ عادي.

وهي من القطع الصغير، وعدد سطورها ثلاثة وعشرون سطرا تقريبًا.

واسم الرسالة كما هو مثبت على طرتها:

« تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر رَحْ لِللهُ

على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي »

وباقي الكلام على الطرة هو كالتالي: هوهي نسخة مر عليها مصنفه، وألحق فيها بخطه كثيرًا، وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي

الرشيدي(١)، ثم لشيخنا المُحَشِّي(٢) في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة، وكان فراغ تصنيف «التنقيح» في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: «إنه شرح الصحيح» لم يكمل».

وقد علق في الحاشية على تلك الفقرة الأخيرة بقوله: «قال شيخنا السخاوي: «وقفت على المجلد الأول منه».

وفي نهاية الكتاب نَجد بيان الذي قام بالتجريد لهذه التعليقات، وهذا نصها: «آخر الحواشي التي كتبها شيخنا ابن حجر على نسخته من تنقيح الزركشي، جردها تلميذه محمد بن السخاوي ختم له بخير ولوالديه والمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وواضح من ذلك أن الذي قام بتجريد تلك التعليقات هو الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله.

ويتضح أيضًا من تلك الفقرة أنها نسخت في حياة السخاوي كَنْشُهُ ولكن هذا يُخالف ما ذكر في نهاية الكتاب حيث ذكر الناسخ أنه نسخها سنة ست وتسعمائة أي بعد وفاة الإمام السخاوي بأربع سنين.

وهذا مما يرجح أن النسخة التي معنا هي فرع عن النسخة التي كتبت في حياة السخاوي كَاللهُ.

ومما يؤكد ذلك أن الناسخ كتب بعد الفقرة السابقة ما يلي: «نقله إلى هنا في أوقات آخرها في يوم السبت ثالث عشري شعبان سنة ست وتسعمائة بمنزله من مكة المشرفة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي<sup>(٦)</sup>، لطف الله بهم آمين، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته: «إنباء الغمر بأنباء العمر» (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: الحافظ ابن حجر العسقلاني تَعَلَّلْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٨/ ١٠٠- ١٠٢)

هذا؛ وقد كُتب على طرة الكتاب أيضًا وصيةً بوقف هذا الكتاب ولفظها: «وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم، سيدي محمد بن الشيخ حسن، الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري<sup>(۱)</sup> بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه».

هذا؛ وقد أشار حاجي خليفة في «كشف الظنون» إلى هذه التعليقات حيث ذكر شرح الزركشي المسمى بالتنقيح ثم قال: «وعليه نكت للحافظ ابن حجر المذكور، وهي تعليقات بالقول ولم تكمل.

#### وتجدر الإشارة إلى عدة أمور:

الأولى: أن السخاوي قد نقل تعليقات ابن حجر من نسختين له وليس من نسخة واحدة، ويظهر ذلك في تنصيصه على أنه ينقل من نسخة ثانية بقوله: «وقال شيخنا في النسخة الثانية كذا»، وراجع ذلك في الورقة رقم (١٥٥/أ)، و(١٦٩/أ) وغير ذانك الموضعين.

الأمر الثاني: أنه في بعض المواضع يقول: قال المحشي، أو قال شيخنا المحشي ونحو ذلك فاللفظ الأخير لا إشكال فيه أنه الحافظ ابن حجر.

أمًّا التعبير الأول فإنه يحتمل أن يكون ابن حجر أو غيره، حيث وجدنا في الورقة (١٦٥/ب) ما نصه: «كتب كاتب ما نصه...»، فدل على أن هناك محشي يكتب على حاشية النسخة غير ابن حجر، فنقله السخاوي من باب الفائدة مع التنبيه عليه وذكر في الورقة (١٦٠/ب): «وكتب المؤلف: صوابه الصبيان، فكتب المحشي «والولدان»، والمحشي هنا ليس هو ابن حجر.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الخالدي، الشهير بالجوهري، الشافعي الأزهري القاهري، ت (۱۱۸۲هـ).

راجع: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (١/ ٩٧)، و«عجائب الآثار» (١/ ٣٦٤). ومحمد بن الشيخ حسن المذكور هو أخو أحمد الجوهري هذا.

الأمر الثالث: أن عزو السخاوي لأبواب الصحيح فيه بعض إشكال حيث يعزو إلى باب ويذكر تعليق ابن حجر على الحديث ولكنه ليس تحت ذلك الباب بعينه، بل بعده بعدة أبواب، والسبب في ذلك أن الزركشي وَلَاللهُ كان يذكر عدة أبواب تحت باب واحد كبير أو مشهور، ويسرد تحته عِدَّة أَحَاديث تالية لهذا الباب قد تكون تحت باب آخر بعده، فيسوقها جميعًا كأنها تحت باب واحد.

وقد بينا ذلك كله في حواشي ذلك الكتاب.

الأمر الأخير: أنه قد وقع في عدة مواضع التنصيص من ابن حجر تَعَلَقُهُ بالعزو إلى كتابه «فتح الباري» أو مقدمته «هدي الساري»، أو إلى «تغليق التعليق» مما يدل على أن هذه الكتب كلها قد فرغ من تأليفها قبل أن يطلع على هذا الشرح للزركشي، أو قبل أن يعلق عليه تلك التعليقات. وراجع ذلك مثلاً عند الورقة (١٥٨/أ)، (١٥٩/أ)، (١٦٤/أ)،

هذا؛ والله أعلى وأعلم.



٦٣ cV

وجلهما فيساحة وليزرج يستوك مالعام بالمائعة لل نعايت وفيها وشعه الايده البشيرة المعنف فيصؤالتشنيف وقبيعالاشارة اليناسبت تزيب يي ايواب كماية وفيلهما سرداكمه از يوبيل اسدنششا الاوسهم وقبسالنسروع في المداقد موصفين سدتها فيانشان

١٢-روعاية ترناوت ذاكد بديوا بطريوع الهاؤله وك عدالا شاوع بالمائيةي الكوارم أبيت رطا الاختصار بيراهد اكويته الاصه سيس والاول ويئان شرطه آعليولي الشواياكء الانخالي لديوجه يستعنع بيشرط معيزه أفائه يالت

والأضار الصنة منا لاسورالاصيار الاسطاء ومبسرة الكدم الاداب والزقائق بينا والأضار الصنة منا الاسلام المسائل المسائلة الم 

إلا المتحيرة كوري الاحاديث الإلف للسنادها بوعل الصابع والرصالاه عليه عسره وبسرخ ددامت دا ادخلت فيالجساح المماح وبنولسه المنتؤاتو

في وسلميسواكا بمسووس التصالا المعليه وسلماوفعله اونفرره وازياوقع مزعلامه وأماما عرف الاستقرأ مزنصرفه فخشاج اوثا إللنة ربب الملعج بوعدق اللاكل ما كالدر داكدا نادفع فده بسكا ويحرضا لا اهلامة صودا قدل ياعرف

ويسري بيروكوسوآن كالاسادة مندسائه وأريكون كلين دوالة تمايكا والجوار

المنظيفي إحدها وانتعرا وأكشرها فاسع الغير ذالدم الشتلت عليد شاصرها مم أدردان

المائية مدن الكيدا مالمة كريمان داكر مؤطرين وطي روان ما كافلة بالالات مام

المرابعة عزرتا ليلوني سيعة الملام عصنهم ووفيور الكنفراني فالدمان مست

الله المائية الانكارة يوجيسه ولا يوجداله في العرزوسية فاحيانا بعدورك الناس المراه من المراه المراه

المنظلام والمالالالماس على وإلى واحدود للمدير ريالهال فهالاما ويدوري

لقنوالعالب عندموا حدمم سروا ملافقا لما فوجدتها فيفا يدالحسس والتفريف والانتمارة

٠ ودسوفا الغيط فان تغدرا حداج إي ما يبير ذلار الدنف بسروي وكالعميث ٦٠*٥ كنطون* الكون ما وكما يضبه عليك فيستزاد حفاوان كون شايخالي فالف

الما في تجزيزا وألار و صفيكا و بولااصلي السعاب وعلى الدوعب و يؤيل منا ولوت اليسارا الما المن منا و إين بنا مزاليو والما أيوب النام عنالا ما بعب ل نعن مكت ميدة موجمة المعلم الاوعيل السداعين بالراهما تعاريم المحافزين والبرك ماظ الذين و نبتها من كافح الاية الدراعة سواب قيتر ولزمان ووريه مع ما تهمت البامل السياب المجامع الإرائع والعوالي نالمي متت فيحاوب وإلحام أنار عالى ابراواسهارة الملاحة وسسن لاشركيزك انكا اطابع بكا وانشهلانظلاعبن ورسوله ماكرمه عبلاسسيلاوانك **حماليه الوج المختبير رئاا نامز بزكر بينية وهيلا مارمزمار منسه** 

\* إلىجاروكيراعنلوهاا وذكرونا ولاللمعلية لك بينطائيرونوكت شسوعت يسشرح كسير مُوامَّ عَلَيْنَا وُمُوانَّ سُودُلُولَ فَيَالَةً وَصِيرَةُ وَالبُوامَتِ عَلَى مَعْلِ المَلْوَلِينَ سِروَهُ وَسَالَتِي بِهِ فَالِحَدُولَ بِدَلْكَمَالِيَّ وَعَنِهِا العَلَمَ بِرِلْلَابِيلُ لِرَكِّتِ عَلَيْلِكَا بِالبَكِ استفتحت بتلوية نحويجالب متاصرالاشرج فكالشها ومرزع وكبش مراسطيح

عببته والقداعلم وصلحاله عليسبتهنا خيروآله ويجبعوام

هببه والقداعل وصلحا

الاخلال فالطافادا بؤهرين بغوصه فكما تفطع الالإورداس داسه وا الإصميم الملهم حيثا يمتزوا الاشراجية فالعزا وبالما وذلك المالم الاراء له الجوروا وراهم ودمم وقركا لياوهورن يلغى بعضد ولايسر سدوفا وارم ٨٠٨ كار يا برمنين والدرة فاستلم للدوه اليافيري فالخطي وردي وردالالالة الولنسلا وعابوجتنى الكولا يوهرمة المحديث على يترب ولنساخالة المرث منع كعنوله اعودباب شركي السني وإمان العببان ينبئ الإيلاف رئيس ويؤ الجيئرين والمدابيكان كابك ترابئ السامة الحال المليوج والباطيدة والإرزيزان وعايرا تحظرفيرا كلموالج لواداد سآلال ي يوعين يزللعل ومذاالاتفيزيد وفرارادس البابلا مجتماعه أب احرالوها وكالكرك للحزيج ما فالكريرة جوابري بغدف وهج زداب الكترور بإجد باللان ووتع في إدارالسهم وهو لمعيرمه الاوميرس اوم وعلاما مثالبوة وقداوله ابائسوب اللبنائ عزابرنے فائد وفال فيوف قولمسدء برنها الكرشينين والعنه وهواصرخ فخلابه مؤالمة صلاله عليروديا واسطية ولعسة زج العلايعا وم فرله فالمرت المهوجة المائدة والمارل ازج وفد مديورب الصغيرة واحرد عرف شهزا انسانش عبر للموشيكن ما لديلش فرلسس فيست وتولب مع الموول والمثلث وبعرها شلاء ساكنة ترع وللشاة الكيورها كالدين وترت يحزالمص للبعوع كرالطداع وهوبعم الموصرة وكني بالمتعزالة بالوجود إبرادساءا را والاساعيل يحالنابر فحولعيد فطع عذا البلعوم يؤد تجود إزالمتها فالايودداله لتسلم خلايوج وأمسه وحواله فحااه الارتجرسه علاكا ويذائخ فيجارب وراياء إرارا اسمعيا للوانزلج ا وليبرحزنم إخى للهوائؤ كبري بالخبير قولسست حديدائ ءه و بي وأبه

يذفقالها جرب سيسفون الاغنيا بوع الفهد الماكنده بالرسب ىرىن وفۇلەللانم قالى لەلەلەرلە ومىسكالىت مىناللاك قۇر بىغلاھ مەنائلارىن قىمىمىچە مەزئانى ئىنجا بەلىئىق حدىقەن اهب الجراب لجارية لماذهب فابعبنا شبافترك ف البيدوه يرفانة وتفواع بعرفاظوافا وميقان كانساللجهن كالبوالهاب

یتان فصیدان الزموی چایگرالغای ۶ هلای سون المسرفان از میزکهالمینف فاتنج والجاری وقی وکلب الناف 🚳 المن خلام و فرم مكسف رمه عداده معواره في معداله المن خلاب خلام مر لداوه و معجد احضار للكاب فالمسرة عرف المرائدة

— حزلاه الرص المرحم ميلاد علي ثبرناصي واله ويحدة قطيكها

لمن الطلب روس احدمن طرن نعم من ربيد عن على المرابع المستدرات من عديد ما لا تشخيخ بفيدة فالوك المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة والمناب

مو كه و توشير وليردنا رايان فاكر مكيم يتحيد القليان عن الفريم القطار وهم يم و إلاه والأضائ والقلال المهيم من العرب ما وقد وي هلاليد بن يم الحواليد ي يستمد المصاري عن المعربي و وتات الموجي ينتعد الفطائ و كه و ارائيًا إلى فالسوالا وي عن المعربي و وتات فيليد والبناليات منا در الفرن فإر ذري مي مي جدي بها العليم الذالم المتنت ه البنو الماضي ويذرا ملك و عليداده و يوليده المالية الذالم ليست ه البير والعام وي دراً به عفلة عمو وروي بعهد طرقه مند د الديم الاسعدة و العام وي دراً

ذو كه و عيد حراب الديم السمعيد مؤلم ما إله في عدا لودا م الأرض ما وغير من ذيك الرحل من من زيال المديد المديد المنظم ما إله في عدا لودا م الأرض ما وغير من زيل المديد المديد المديد الدواع الأبن من الله علمه ولما على في المديد الدواع الأبن من الله علمه ولم والله من ومندا براله بكران احرام والذرب الدواع المن وغير به من ويده من ويدا براله بكران المناطق وغير به من ويدا بي المنظم ال فباربومه عفد دخوله الفائن

كلواءالا إناق وعندالك يهني عولاصلالاناه

روك قدة من النكال موابه الكول ه

قو ل لم لا دوقن آخد آجزی عدالاخیه ماعی لنفت الی از فارطاه بیشی اشتو به و چنتشه المفتیالان کا احدک-ان گرن افضالانات فاذالدی اذعظره فتد و خاج ان المفضولان که کنهال بگرن اکری واردایی الهی عین ۱۶ ازده تیکن فیه کناع النوانشد و تیک الترفع که و لب و لا کریجه ۱۴ ایان پر که فلت الملیق اردانال عداء مرضرالفیه الکفور قول من باب مدواد می فرو مغالبت می الدول و فرالمان و عامعا بالدود. المستری و المالغان معنایی تو مختله درایا خدم قامه المال میلی ها خوانیک زماون خانزل الده به الدولل اندم مواده مناو مناله و مواناه در از این و باید و باید و باید به باید البه به در و رواه انورید تو تنونه استهای در قول مجادلة بدونظر لان الدى قرام موقعي المانقات الذي ترمايك في المتقاري الدى قريدها قول مه و العقاري منته مديمة مفارين مليك ه مويلان في تعقيدها قول مه قياب الديمال الده الحيفية التسهيمة استده الويزين اليكبية فنشبته

دالا منالمنه 8 قرائشه و بابد منزيج مناع الصغير ، وليقسار وليفاب الزمز يُرددانه المان قال ده لسه و وا رها انزاره و زاد فده اکرت بر ارایتا معنی هنده الماضره روانداکن منظرین اخری ویتبادها منتصد و قدیتا قراب ایجری و مشرح الزمای مرطز نزیک فرکسه و کومهٔ بروکم هداه و که وار ان عناظ النکسیه ظهری عندالتامع ازارج

المتنداجداز بولسل ماخلافي " فول م فيحسن التلامه وهذا التعلبق التده الراز عنمنه الالاساى افي

حاند منطرف متعدد مفقوت والله اغا مفول محد العماد كذاذك هنامعلقالا جرمواا هنالا ذالفظ النن فان فيمنكان ومخرجه واحدو وزم بغالا العالان والخاب ينيه الكنم مات وا خه (ال) نه مآن وکل الله گویشی مند حرب شریب اندی بی باخیاوتز (لفایلامنگرم وقدم وافرالیانه می کنین سیبیان استي وايا هر مدير ناصر هن الحلمه جامع مضائدة د هنه الأبن اللفظ البكري و فيا مردنان النتيجه المائدة عن فيلا مؤله علقه بصيعه النويع

قوك مع في ساعبد الله برحفق (إفي ما المعنديت لمبه، قداهدا وهوالإن هذا نمافها مانفع بغيبة وضاكم العرك خافياب مول النه وليس وافياتا محرجه بانه الإحركي الإدهواب الهبش

Ling Poplicos anodisin ois sol إمالة الارولس وذارا للواقعيه

ب مکمالیگرفت عبد العزیزین تهرین محدابن فهداله عند آلکالیک فعولیف الله بهر برکتار دیده و میلالند علینید تا محید و وائده و مصیده یخران نیمارت شاکنده و خوانوکیل تقليعه الطابي اوقات اخطاني توبالات تآل عوي كعبا بدنيمست وتعامه كال

ف كم وياب فولالعمل اندكي يستك المسهوات طن الهمك الإخواستره ذا خاصابالمهك نزئ بقداكيلاي وغيرم وإن كان الصول خلاف ما قانواف بمعاورهن مواخا تالضافات الكانيمة مشموله والخيراب اللهم بالسيمهين رخول للمعلى للدء بدم

إخمهو كأمعالا خهلت هنالفظ أكدت وائها

وعن ابدغهاسمان رئزلاند معدكما بداكة برلاز تعتري وفي المدج فنص الحرق المائيد دائر تغيان ه همان الخاخ تعرب

ندالدار وغرم الأخرم العدستسنة الالزاروقع مع كذلك وعنداس ماحد وطرت أنسافا ملاه عاله، وافنقي اس اليكسم كما كراله كيمين حيل بيتون لمنذ النغات لاكونه فينائخه

يابه احرم النارى عن إرعيد ومونع احر ه لنست منصله وه لمس والشيره الماسه بنميله على إيرالعلاج ومافانه كالداوك كأفالمتمداكن لهنقرصد اكنهالي

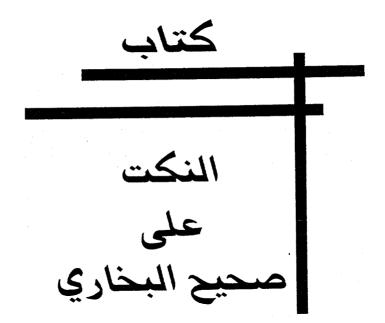

# بنيب إلفالجن الحجنا التحمين

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيِّئ لَنا من أمرنا رشدًا، الحمد لله الَّذِي شرح صدور أهل الإيمان بالهدئ، ونكَّت في قلوب أولي الطُّغيان فلا تَعِي الحِكْمَة أبدًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدًا صمدًا، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله ما أكرمه عبدًا سيدًا، وأزْكَاهُ أصلاً ومَحتِدًا، وأطهره مضجعًا ومولدًا، صلى الله عليه وَعَلى آله وصحبه غيوث النّدى وليُوث العِدا، صلاة وسلامًا دائمين منا من اليوم إلى أن يُبعث الناس غَدًا.

## أمّا بعد:

فهذه نُكت مفيدة مُوضِحة للجامع الصحيح لأبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، عَلَم المحدثين، ورأس الحفاظ المتقنين، اقتضبتها من كلام الأئمة الذين اعتنوا به في قديم الزمان وحديثه، مع ما ضممته إليها من التنبيهات الَّتِي أظن أنهم أغفلوها، أو ذكروها ولم أطلع عَلى ذَلِكَ في مظانّه.

وقد كنت شرعت في شرح كبير، استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها (١) وحَرَّرتها، وكتبت من الشرح مواضع هَذبتها ومواضع سَوَّدْتها، رأيتُ الهمم قصيرة، والبواعث عَلى تحصيل المطولات يسيرة (١).

وسألني بعضُ الإخوان عن النُكت الَّتِي وضعها العلامة بدر الدين الزَّرْكَشي عَلَىٰ الكتاب المذكور هل تغني الطالب عن مراجعة غيره أم لا؟

فتأملتها فوجدتها في غاية الحسن والتقريب، والاختصار المفيد العجيب؛ إلا أنها ليست عَلَى مِنْوال واحد في ذَلِكَ، بل ربما أطال فيما لا طائل فيه، وربما أهمل ما تَحَيَّر الأفكار في توجيهه، فلا يوجد له في كلامه توجيه.

<sup>(</sup>١) كُتب في الحاشية: أتممتها.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعلها: عسيرة.

فأحيانًا يتعرض لبيان بعض من أهمل تمييزه أو أبهم اسمه، ويترك بجنبه من هو أولَى بالتنبيه عليه لعُسْرِ مأخذه، وكذا يتعرض أوقاتًا لوصل بعض المعلقات، أو التوفيق بين الترجمة وحديث الباب، ويترك أهمها وأنفعها وأكثرها فائدة، إلَى غير ذَلِكَ مما اشتملت عليه مقاصد الجامع؛ إذ هو جامع كاسمه بحر زخّار، مُفْصِح بسعة اطلاع مصنفه وو فُورِ علمه، فَحَداني ذَلِكَ عَلى جمع هذه النّكت، شاملة لِمُهمات ذَلِكَ عَلى طريق وسطى أرجو نفعها، كافلة بما اطلعت عليه [١/١] من ذَلِك؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

### \* وقبل الشروع في ذلك أقدم فصلين:

أحدهما: في الإشارة إلَى شرط المصنف في هذا التصنيف، وفيه الإشارة إلَى مُنَاسبة ترتيب أبواب كتابه.

وَتَانَيهِما: في سِياق جُمَل من ترجمته، تشتمل عَلى حاله من بدايته إلَى نهايته، وفيها وصف الأئمة له بما لا مزيد عليه، ثم تلوت ذَلِكَ بضَوَابِطَ يُرْجَع إليها، ويُعَوَّلُ عند الاختلاف عليها، تُغني عن التكرار، عملاً بشرط الاختصار، يسر الله تعالَى ذَلِكَ منه.

## الفصل الأول في بيان شرطه فيه

اعْلَم -علَّمني الله وإيَّاك- أن البُخَاريّ لم يُوجد عنه تصريحُ بشرط معين، وإنما يُوجد ذَلِكَ من معنى تَسْمِيتهِ للكتاب، وبالاستقراء من تصرفه.

فأمَّا أولاً: فإنه سَمَّاه الجامع الصحيح المُسْنَد المُخْتَصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيّامه.

فعرفنا بقوله: (الْـجَامع) أنه لم يختص بصنف دون صِنْف، ولِهذا أورد فيه الأحكام والفضائل، والأخبار المحضة عن الأمور الماضية والأمور الآتية، وغير ذَلِكَ من الآداب والرُقائق.

وبقوله: (الصحيح) أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كَانَ فيه مواضع قد انتقدها غيره، وحَصَل الاعتناء بالجواب عن ذَلِكَ في مُقدَّمة الشرح الكبير، ويُصرَح بذلك قوله: «ما أدخلتُ في الحجامع إلا ما صَحَّ»(١).

وبقوله: (الْـمُسْنَد) أن مقصوده الأصلي: تخريج الأحاديث الَّتِي اتصل إسْنَادها ببعض الصحابة عن النبي ﷺ أو فعله أو تقريره، وأن ما وقع ما<sup>(۱)</sup> في الكتاب مما يُخالف ذَلِكَ، إنما وقع فيه تبعًا وعَرَضًا لا أصلاً مقصودًا، فهذا ما عُرف من كلامه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في كتابه «من روى عنهم البخاري في الصحيح» (١/ ٦٢)، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (٣/ ٩٦٢) من طريق ابن عدي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعلها زائدة.

وأما ما عُرف بالاستقراء من تَصَرُّفه، فيحتاج أولاً إلَىٰ التعريف بالصحيح عنده وعند غيره:

وهو أن يكون الإسناد مُتصلاً، وأن يكون كُلُّ مِنْ رواته عدلاً، وأن يكون موصوفًا بالضبط، فإن قَصَّر احتاج إلَى ما يَجْبر ذَلِكَ التَّقصير، ويكون الحديث مع ذَلِكَ قد خلا من أن يكون مَعْلولاً -أي: فيه عِلَّة خفية قادحة-، أو أن يكون شَاذًا -أي: خالف [٣/ب] رَاويه من هو أكثر عددًا منه أو أشد ضبطًا مُخَالفة تَستلزم التَّنَافي ويُتَعَذر معها الجمع الذي لا يكون مُتَعَسَفًا.

والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه: كسمعت، وَحَدَّئِنِي، وَأَخْبَرَنِي، أو ظاهرة في ذَلِكَ: كعن، أو أن فلانًا قَالَ. وهذا الثاني في غير المُدلِّس الثقة، أما المُدلِّس الثقة فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى، إلا أن يُعثر منه عَلى ارتكاب مجاز في الصيغ الصريحة فيُحترز منه حينئذ، والأصل عدم ذَلِكَ. ولهذا أطلق كثير من الأئمة قبول رواية المُدلِّس الثقة إذا صَرَّح.

ثم إن هذا الثاني شرط حَمْلِه عَلَىٰ السماع عند البُخَارِيّ أن يكون الراوي قد تَبَتَ له لقاء من حَدَّثَ عنه ولو مرة واحدة، فإذا ثبت ذَلِكَ عنه حُملت عنده عنعنتُه عَلى السماع، وسبب ذَلِكَ أن تقول: إذا لم يثبت لقاؤه له، وإنما عرفنا أنه عاصره فقط، احتمل أن تكون روايته عنه على طريق الإرسال؛ لما عرف من عادة كثير ممن لم يوصف بتدليس أنه يُرْسِل، وإذا لم يترجح أحد الاحتمالين عَلى الآخر لم يحسن الحمل عَلى أحدهما.

## فإن قِيل: فَلِمَ لَـمْ يَطْرُد ذَلِكَ في جَـميع عنعنته؟

فالجواب: أن ذَلِكَ يُخالف فَرْض المسألة، لأنها مَفْروضة في غير المُدَلِّس، ولو كَانَ بعد أن ثبت لقاؤه لشيخه قد حدَّث عنه بالعنعنة بما لم يَسْمعه لكان بذلك مُدَلِّسًا، والفَرْض أنه غير مُدلس، فكان الاتصال ظاهرًا في ذَلِكَ، وعُرف من هذا أن شرط البُخَاري في الاتصال أتْقَنُ<sup>(۱)</sup> من شرط غيره مِمَّن اكتفى بالمُعَاصرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أقوىٰ»، وقد ضبب عليها وكتب فوقها «أتقن» وبجوارها «صح».

وكذا عرفنا بالاستقراء من تصرفه في الرجال الذين يُخرج عنهم أنه ينتقي أكثرهم صُحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه، وإن أخْرَج من حديث مَن لا يكون بهذه الصفة فإنما يُخَرِّجُ في المتَابَعات، أو حيث يقوم له قَرينة بأن ذَلِكَ مِمًّا ضبطه هذا الراوي.

فبمجموع ذَلِكَ: وَصَف الأئمة كتابه قديمًا وحديثًا بأنه أصح الكتب المصنَّفة في الحديث، ولم يُنقل عن أحد أنه خالف في ذَلِكَ، إلا ما حَكى ابن مَنْده أنه سمع أبا علي النَّيْسَابُوري يقول: «ما تحت أدِيمِ السَّمَاءِ أصحُ من [1/٤] كتاب مُسْلِمه(١).

وهذا وإن كَانَ مستلزمًا لعدم أفضلية صحيح البُخَاريّ عَلى صحيح مُسْلِم، لكن لا يلزم منه أن صحيح مُسْلِم أصح من صحيح البُخَاريّ عند أبي علي؛ لاحتمال أنه يَرَى المُسَاواة بينهما، وَعَلَىٰ تقدير أن يثبُت عن أبي علي أنه صَرَّح بذلك فهو محجوج بإجماع مَنْ قبله ومَن بعده عَلى خلافه.

وأمّا ما حُكي عن المغاربة من أنهم يفضلون صحيح مُسْلِم عَلى صحيح البُخَاريّ، فذلك راجع إلَى أمر آخر، وهو أنه يجمع المتون في موضع واحد ولا يفرقها في الأبواب، ويسوقها تامة ولا يُقطّعها في التراجم، ويحافظ عَلى الإتيان بألفاظها، ولا يروي بالمعنى، ويفردها ولا يخلط معها شيئًا من أقوال الصحابة ومن بعدهم في الغالب، وهذا جميعه وإن كَانَ يستدعي أفضليته من جهة فإنه يستدعي أفضلية البُخَاريّ من جهة أنه امتاز عن الوقوف عند مطلق الجمع، واختص بنفع الطالب بما استنبط من فقهه في تراجمه بما يَشُوق النظرَ ويَرُوق السمع، وبقي ما يتعلق بأفضلية الأصحية له مُسلّمًا من المخالف والموافق، ناطقًا بذلك أو مقررًا له علماء المغارب والمشارق، ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فهذا فيما يتعلق بشرطه في الصحة، وأمًا ما يتعلق بمَوْضوعه: فعُرف بالاسْتِقراء من طريقته، وبما تقدم في المفاضلة، أن مسلمًا يجمعُ المتون في موضع واحد، والبُخَاريّ يُفرِّقها في الأبواب اللائقة بِها، لكن ربما كَانَ ذَلِكَ الحديث ظاهرًا في ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۱۰۲).

الباب وربما كَانَ خَفِيًا، والخفي ربما حصلَ تناوله بالاقتضاء أو باللزوم، أو بالتمسك بالعموم، أو بالرمز إلَى مخالفة مخالف، أو بالإشارة إلَى أن في بعض طُرق ذَلِكَ الحديث ما يُعطي المقصودَ وإن خلا عنه لفظ المتن المُسَاق هناك، تنبيهًا عَلى ذَلِكَ المشار إليه بذلك، وأنه صَالِح لأن يُحْتجُ به وإن كَانَ لا يرْتَفع (١) إلَى درجة شرطه.

واحتاج إلى هذا وأمثاله أن يُكرر الأحاديث؛ لأن كثيرًا من المتون يَشْتمل عَلى عدة أحكام، فيحتاج أن يذكر في كل باب يليق ذِكْرُ ذَلِكَ الحكم فيه ذَلِكَ الحديث بعينه، فإن ساقه بتمامه إسنادًا ومتنا طَالَ التكرير [٤/ب]، وخرج عن وَضع الاختصار، وإن أهمله فلا يليق به، فَتَصَرَّف فيه بوجوه من التَّصَرُّف وهو أن ينظر في الإسناد إلى غاية من يَدور عليه الحديث مِن الرواة، أي: يَنْفرد بروايته، فيُخرجه في باب عن راو يرويه عن ذَلِكَ المُنفرد، وفِي باب آخر عن راو آخر عن ذَلِكَ المُنفرد وهَلُمُ جَرًا.

فإن كثرت الأحكام عن عدد الرواة عَدَل عن سِيَاقة تامِّ الإسناد إلَى اختصاره مُعَلَقًا، وهذه إحدى الحِكَم في تعليقه ما وَصَله في موضع آخر، وإن ضاق مخرجه كأن يكون فردًا مُطلقًا تصرف حينئذ في المتن، فيسوقه تارة تامًّا، وتارة مُقتصرًا عَلى بعضه، بحسب نشاطه، وبحسب ما يحتاج إليه في ذَلِكَ الباب.

فعُلم من هذا أنه لا يكرر إلا لفائدة، ففي التحقيق لا تكرار فيه. إذ حقيقة التكرار أن يُعيد بلا فائدة، ولم أره خالف هذا إلا في مواضع نادرة.

ثم إنه في حال تصنيفه كأنه بسط التراجم والأحاديث، فجعل لكل ترجمة حديثًا يلائمها، وبقيت عليه تراجم لم يجد في الحالة الراهنة ما يلائمها فأخلاها عن الحديث، وبقيت عليه أحاديث لم يتضح له ما يرتضيه في الترجمة عنها فجعل لَها أبوابًا بلا تراجم، فيوجد فيه أحيانًا باب مترجم وليس فيه سوى آية أو كلام لبعض الصحابة أو من بعدهم، وأحيانًا باب غير مترجم وقد ساق فيه حديثًا أو أكثر، والنكتة في ذَلِكَ ما أشرت إليه.

<sup>(</sup>١) في الحاشية «لا ينتهي» وكتب فوقها «نسخة».

ومِمَّن نبه عَلى ذَلِكَ: الحافظ أبو ذَر الهَروي، عن الحافظ أبي إسْحَاق الْمُسْتَمْلِي راوي الصحيح، عن الفَربري صاحب البُخَاري، وأشار إلَى أن بعض من نقل الكتاب بعد موت مصنفه ربما ضم بابًا مترجماً إلَى حديث غير مترجم، وأخلى البياض الَّذِي بينهما، فيصير بعض الناس يظن أن هذا الحديث يتعلق بالترجمة الَّتِي قبله، فَيتمَحُّل لَها وجوها من التحامل (۱) المتكلفة، ولا تعلق لَها به ألبتة، عَلى ما أرشدنا إليه كلام المُستملى.

عَلَىٰ أَن البُخَارِيّ في هذا القدر دقيق النظر جداً، كثير العناية بالاقتصار عَلَىٰ الأخفىٰ مع الإعراض عن الأجلى عَلَىٰ ما سيمر(١) إن شاء الله تعالَىٰ [0/أ] في أماكنه.

فهذا ما يتعلق بشرطه وشرط وضعه، وأمًا مُناسبة ترتيب أبّوَابه عَلَىٰ ما هِيَ عليه الآن؛ فقد وقفتُ في ذَلِكَ عَلَىٰ مُجَلّدة لشيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البُلقِيني، لخصتُ مقاصدها هنا، مع ما ضممت إليها مما تُشَاكلها:

فأقول: بدأ المصنف بقوله: «كيف كَانَ بدُهُ الوحي»؛ لأن بالوحي قامت الشرائع، وجاءت الرسالة، ومنه عُرف الإيمان والعلم.

وكان أوله إلَى النبي ﷺ بما يقتضي الإيمان من ذكر الربوبية، والأمر بالقراءة، والأمر بالقراءة، والأمر بالقراءة،

وكان الإيمان أشرف العلوم؛ فقال: كتاب العلم.

والعلم سابق العمل، وأفضل العمل البدني: الصلاة، ومن مُقَدِّمَاتها: الطَّهارة؛ فقال: كتابُ الطهارة، فذكرها بأنواعها.

ثم الصلاة بأنواعها، ثم مِنَ الأعمال ما يكون بَدَنِيًّا مَحْضًا وهو الصلاة، أو مَاليًّا مَحْضًا وهو الصلاة، أو مَاليًّا مَحْضًا وهو الزكاة، أو جامعًا بينهما، فقال: كتابُ الركاة، ثم قَالَ: كتابُ الحجِّ مُرَقِّبًا للبسيط قبل المُركب

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «المحامل».

<sup>(</sup>٢) في الحاشية نسخة أخرى: «سيبركي».

وكان من العبادات ما هو تَرْكُ مَحْضٌ وهو الصوم فذكره؛ لأنه بقية الأركان الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر (١)، وتَرْجَم عن الحج بكتاب المناسِك ليَعُمَّ الحج والعمرة، وكان مُسْتَحَبًّا لكل مَن حج أن يجتاز بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بذلك.

وهذه التراجم فيها معاملة العبد مع الخالق، فعقبها بمعاملة العبد مع الخلق؛ فقال: كتاب البيوع، فذكر تراجم بيوع الأعيان، ثم بيع دين عَلى وجه مخصوص وهو السَّلَم. وكان البيع قد يقع قَهْريًا؛ فذكر الشُّفْعَة.

ولما كَانَ البيع قد يقع فيه غَبْنُ من أحد الجانبين إما في ابتداء العقد أو في المجلس، وفيها ما يقع عَلى دَيْنَيْن لا يَجب فيهما قَبْضُ في المجلس ولا تَعيين أندهما؛ فذكر الحِوَالة.

وكان في الحوالة انتقال الدَّين من ذِمَّة إلَىٰ ذِمَّة فأردفها بما يقتضي ضم ذمَّة إلَىٰ ذمة، أو ضم شيء تحفظ به العُلْقَة وهو الكفالة والضَّمان، ثم الوكَالة الَّتِي هِيَ حِفظ المال.

ولما كانت الوكالة فيها تَوكُلُ عَلَى آدمي ذكر بعدها ما فيه تَوكُلِ عَلَى الله وهو الحَرْثُ والمُزَارعة، وذكر فيها متعلقات [٥/ب] الأرض من الموات والغَرْس والشَرْب.

وكان يقع في كثير من ذَلِكَ إرفاق فَعَقَبه بما فيه فضل ورفق وهو القَرْض. ثم ذكر معاملة الأرقاء ليعم جميع المعاملات.

ولَمَا كانت المعاملات لابد أن تقع فيها منازعات عَقبها بما يلائمها، فذكر الإشْخَاصُ وَالْمُلازِمَة والالْتِقَاط.

ولما كَانَ الالْتِقَاط وضع اليد بالأمانة عَقبه بوضع اليد تعديًا، فذكر المظالم والغَصْب، وما فيه غصب ظاهر وهو حتى شرعي وهو وضع الخُشُب في جدار الجار ونحو ذَلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم) برقم (۸)، وفي (كتاب: التفسير، باب: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ... ﴾ الآية برقم (٤٥١٤)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (١٦).

ولما اشتمل بعضه عَلى حقوق مشتركة وذكر فيها النَّهْبَي، ثم ذكر الاشتراك الخاص وهي الشركة.

ولما كانت هذه المعاملات تتعلق بمصالح الخلق ذكر بعدها ما يتعلق بمصلحة المعاملة، وهو الرَّهنُ.

وكان الرَّهْن يحتاج إلَى فك رقبة، فَعَقَّبه بذكر العتق وتوابعه وآخره المكاتب(١٠). ولما كانت المكاتبة تستدعي هبة لقوله تعالَى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَىٰكُمُ ﴾ [النَّذُيْدِ: ٣٣]. عقبها بالهبة وذكر معها العُمْرَى والرُّقْبَى.

ولما كانت الهبة: نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفها بنقل في المنفعة بلا عوض؛ وهو العَارية والمنيحَة.

ولما كَانَ جميع ما تقدم يحتاج إلَى استشهاد قَالَ: كتاب الشهادات.

ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض ترجم القُرْعَة في المُشْكِلاَت.

ولما كَانَ التعارض قد يقع فيه الصلح عَقب بكتابَ الصُّلح.

ولما كَانَ الصلح قد يقع فيه شرط عقّب بالشروط. ولما كانت الشروط قد تقع في الحياة وبعد الوفاة عَقّبَ بكتاب الوصية والوَقْف.

فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملة مع الخالق في العبادات ثم ما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، أردفها بمعاملة جامعة لمعاملة الخالق وفيها نوع اكتساب وهو الجهاد.

ولما كَانَ القادمون من الجهاد قد يكون معهم الغنيمة قَالَ: كتاب الخُمُس.

وكان ما يؤخذ من الكفار يكون تارة بالحرب وتارة بالمصالحة فقال: كتاب الجزْيَة، وذكر توابعها من المُوادَعَة والْعَهْد.

ولما كَانَ الجهاد يشتمل عَلى إزهاق الأنفس أراد أن يبين أن هذه المخلوقات محدثات، وأن مآلها إلى الفناء، وأنه لا خلود لأحد، فترجم بدء الخَلْق، وذكر فيه الجنة والنار [1/1] اللتين مآل الخلق إليهما.

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «الكتابة».

وناسبَ ذكر إبليس وجنوده عَقِب صفة النار؛ لأنهم من أهلها.

ثم ذكر الجن؛ لأنهم قبل خلق آدم.

ثم ذكر خلق آدم ومن بعده من الأنبياء، وذكر فيهم ذا القرنين ولقمان ومريم. لأنهم عنده أنبياء، ثم ذكر أخبار بني إسرائيل.

ولما كَانَ ذكر الأنبياء يشتمل عَلى فضائلهم عقب ذلك بمناقبِ هذه الأمة، وبدأ بقريش رهط النبي ﷺ.

وذكر أَسْلَم وغِفَار؛ لأنهم أول من أسلم من القبائل، وذكر إسلام أبي ذر؛ لأنه غِفَاري.

ثم ذكر شمائل النبي ﷺ وعلامات نبوته، ثم فضائل أصحابه، ثم سيرته ومَغازيه عَلَى ترتيب ما ثبت عنده.

وما قُبض ﷺ إلا وشريعته كاملة، وكتابه قد كمل نزوله، فعقَّبه بكتاب التفسير. ثم ذكر فضائل القرآن.

ولما كَانَ ما يتعلق بالكتاب والسنة من التعلم والتفقه وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين في الأقطار، وبذلك تحصل الحياة المعتبرة عقبه بما تحصل به الحياة الحِسنَة (١) الَّتِي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون ذَلِكَ، فقال: كتاب النكاح.

وذكر بعده الرَّضَاع لما فيه من متعلقات التحريم، ثم ذكر باقي متعلقات النكاح. ولما كَانَ النكاح اجتماعًا قد تَعْقُبه الفُرْقة قَالَ: كتاب الطلاق.

ولما كَانَ الفراق قد يكون مؤقتًا وقد يكون مؤبدًا ذكر الإيلاء، ثم الظُّهَار، ثم اللَّعَان.

ثم كَانَ المؤقت يستلزم وقتًا فذكر العِدَد. وإذا انتهى الوقت قد تحصل المراجعة فقال: الرَّجْعَة.

ولما كَانَ العقد قد يقع صحيحًا وقد يقع فاسدًا عَقَّبَ بمهر البَغِي والنكاح الفاسد.

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «الجسمية».

ولما كَانَ النكاح يتعلق بالزوج والزوجة منه أحكام ذكر حكمًا يتعلق بالزوج تعلقًا مستمرًا وهـو النَّفَقَة.

ولما كانت النَّفَقَة من المأكولات عَقَّبها بالأطعمة.

ثم كَانَ من الأطعمة ما هو خاص فعقبها بالعَقِيْقَة.

ولما كَانَ فيها ذبح قَالَ: كتابُ الذبائح.

ولما كَانَ من المذبوح ما يُصاد قَالَ: الصيد.

ولما كَانَ الذبح يتكرر أو يتوقت قَالَ: الأضاحي.

ولما كانت المأكولاتُ تستدعي المشروبات قَالَ: الأشربة.

ولما كانت المأكولات والمشروبات [٦/ب] قد تضر البدن قَالَ: الطب، وذكر فيه تعلقات المرض وثواب المرض.

ولما كَانَ الآكل والشاربُ يحتاج بدنه إلَى التستر قَالَ: اللباس، وذكر فيه الزّينة وأحكامها، والطّيب وأنواعه.

ولما كَانَ كثير منها يتعلق بآدابِ النَّفْس، عقبها بكتاب الأدب.

وكان من جملة الأدب بر الوالدين والإحسان إلَىٰ الأقارب قَالَ: البر والصِّلة.

ولما كَانَ من جملة الإحسان ألا يدخل بغير إذن فقال: السلام والاستئذان.

ولما كَانَ الاستئذان يستفتح الأبواب السفلية أردفه بما يستفتح الأبواب العلوية وهو الدعاء.

ولما كَانَ الدعاء قد يكون سَبَبَ المغفرة عَقَّبَهُ بالاستغفار.

ولما كَانت المغفرة تهدم الذنوب عَقِّبها بالتوبة والذكر.

ولما كَانَ الذكرُ والدعاء سببًا للاتعاظ ذكر الرقائق.

ولما كَانَ ما يُدْعَىٰ به قد يوافق القَدَر أو لا عَقَّب ذَلِكَ بكتاب القَدَر.

ولما كَانَ القَدَر قد يُحَالُ عليه الأشياء المنذورةُ عقبه بالنذر.

ولما كَانَ الندر فيه كفارة أضافَ إليه الأيمان؛ لأن فيها الكفارة، ثم ذكر الكفارة.

ولما تمت أحوال الأحياء في الدُّنْيَا عَقَّبه بذكر أحوالهم بعد الموت فقال: الفرائض. ولما تم ذَلِكَ بغير جناية عَقَّبه بالحدود.

ولما كَانَ المرتد لا يكفر إذا كَانَ مكرهًا ذكر الإكراه.

ولما كَانَ المُكْرَه قد يُضمر في نفسه حيلة رافعة ذكر الحيل، وما يحلُ منها وما

ولما كَانَ فيها ما يخفي أردفها بتعبير الرؤيا.

ولما كَانَ فيها لبعض الناس فتنة، كما قَالَ تعالَىٰ: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ ٱرَبَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الاِئِزَانِ: ١٠]. عَقَّبِها بالفتن.

ولما كانت الفتن يرجع فيها إلَى الأئمة عقبها بالأحكام وأحوال الأمراء والقضاة. ولما كَانَ ذَلِكَ قد يُتَمَنِّي عَقِّبه بالتَّمَنِّي.

ولما كَانَ مدار الأحكام عَلى أخبار الآحاد ذكره في باب.

ولما كانت كلها تحتاج إلَى الكتاب والسُّنة عَقَّبها بالاعتصام بهما.

ولما كَانَ أصلُ العِصْمة هو توحيد الله عَقَّبه بكتاب التوحيد.

ولما كَانَ آخر الأمور الَّتِي يظهر بِها المفلح من الخاسر ثقل الموازين أو خفتها جعل آخر تراجم أبوابه باب: قول الله تعالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ الآية [الانتِينَاة: ٤٧]. وأن أعمال بني آدم توزن.

فبدأ ببدء الوحي؛ إذ به ظهرت حكمة بدء الخلق؛ لقوله تعالَى: ﴿ وَمَا [١/٧] خَلَقْتُ لَــِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [اللَّاكِتَاتِ :٥١]. وختم بآخر الأحوال الموجبة للاستقرار.

وافتتح بحديث: «الأعمال بالنيات»(١)، وختم بكون الأعمال توزن، وأشار بذلك إلى أنه إنما يَثْقُل منها ما كَانَ خالصًا، وأورد فيه حديث: «كلمتان خفيفتان عَلى اللسان،

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كَانَ بدء الوحي...) برقم (١).

حبيبتان إلى الرحمَن، ثقيلتان في الميزان، (١٠).

فقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان»، فيه ترغيب للتخفيف، وقوله: «حبيبتان»، فيه حث عَلَى ذكرهما لمحبة الرحمن، وقوله: «ثقيلتان في الميزان»، فيه إظهار ثوابهما، وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة، وذلك في قوله تعالَى: ﴿ دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمُ وَيَهَا سُبُحَنَكَ اللَّهُمُ وَيَهَا سَلَكُمُ وَيَهَا سُبُحَنَكَ اللَّهُمُ وَيَهَا سَلَكُمُ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهِا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهِا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَعَالَعُهُ وَلَهُ وَيَعْلَكُمْ وَيَعَالَى وَيُعَالِهُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَعَالَعُمْ وَيَعْلَعُهُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَهَا سَلَكُمْ وَيَعَالِهُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالِهَا وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالُهُ وَلَا لَا عَلَيْكُوا وَالْعَالَالِهُ وَالْعَلَالِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَالِهُ وَالْعَلَالِهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا وَالْعَلَالُهُ وَالْعَالَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُوا وَلَهُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْعَلَالِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْعَلَالُولُوا وَالْعَالِمُ وَالْعَلَالِمُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَالِمُ وَالِهُ وَلَالِهُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَال



<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب: التوحيد، باب: قسول الله تعالَىٰ: ﴿ وَنَفَعُ ٱلْفَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ.. ﴾) برقم (٧٥٦٣).

## الفصل الثاني في ترجمـة الـمصنف

#### \* ذكر نسبه ومولده:

هو مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزَبه بن الأحنف الجُعْفِي مولاهم البُخَاري، وبَرْدزبه في نسبه قيده ابن ماكولا(۱) -بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة، ثم باء موحدة، ثم هاء وهو فارسي، ومعناه بالعربية: الزُراع بلغة أهل بخارى، وقيل فيه غير ذَلِك، وكان بَرْدِزبه المذكور مجوسيًا، وكان في بخارى وال يُقالُ له: اليماني الجُعْفِي، فأسلم المغيرة بن بَرْدِزبه عَلى يديه، فمن ثَمَّ قيل للبخاري: الجُعْفِي.

فأما إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أحواله، والظاهر أنه لم ينظر في العلم. وأما إسماعيل بن إبراهيم فذكر له ابنه ترجمة في تاريخه (٢) وقال: إنه سمع من مالك وحماد بن زيد، وابن المبارك، وقال ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات: إسماعيل بن إبراهيم والد البُخَاريّ يروي عن حماد بن زيد، ومالك يروي عنه العراقيون (٢).

وَوُلِدَ مُحَمَّد بن إسماعيل -ويُكُنِّى أبا عبد الله - يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ببخارئ، قَالَ المستنير بن عتيق: أخرج لي ذَلِكَ مُحَمَّد بن إسماعيل بخط أبيه، وروى أبو حسان مهيب بن سليم عن البُخَاري نحوه.

<sup>(</sup>١) «الإكمال» (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (١/ ٣٤٣-٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ٩٨).

# \* ذكر منشنه وطلبه الحديث [٧/ب]:

روى غُنْجَار في تاريخه من وجهين أن مُحَمَّد بن إسماعيل ذَهَبَت عيناه في صغره فرأت والدته إبراهيم الخليل في النوم، فقال لَها: يا هذه، قد رد الله عَلَى ابنك بصره لكثرة دعائك، قَالَ: فأصبح وقد رد الله عليه بصره، ورواها أبو القاسم اللالكائي في كتاب «كرامات الأولياء» له من طريق غُنْجَار (۱).

وقالَ الفربري: سمعت مُحَمَّد بن أبي حاتم وراق البُخَاري يقول: سمعت البُخَاري يقول: ألهِمْتُ حفظ الحديث وأنا في الكتَّاب، قُلْتُ: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من الكتَّاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يومًا فيما كَانَ يقرأ للناس: سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت: ارجع إلى الأصل إن كانَ عندك، فدخل فنظر فيه ثم رجع، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قُلْتُ: هو الزبير وهو ابن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتابه وقالَ: صدقت (١).

قَالَ: فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء لمعنى أهل الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي أَحْمَد إلَى مكة، فلما حججنا رجع أخي وتخلفت بِها في طلب العلم".

قُلْتُ: فكان حجه عَلى هذا سنة عشرٍ ومائتين.

قَالَ: فلما طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب: «قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم»، ثم صنفت: «التاريخ» في المدينة عند قبر النبي رسي التناسية الكيالي المقمرة، قَالَ: وقل اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب .

وَقَالَ وراق البُخَاريّ: سمعته يقول: دخلتُ بَلْخ، فسألوني أن أملي عليهم لكل

<sup>(</sup>١) «كرامات الأولياء» برقم (٢٢٩)، وراجع: «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٠٠).

من لقيت حديثًا عنه، فأمليت ألف حديث لألف شيخ ممن كتبت عنهم، ثم قال: كتبت عن ألف وثمانين نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث (١).

وَقَالَ أيضًا: لم أكتب إلا عمن قَالَ: «الإيمان قول وعمل» (٢).

وَقَالَ جعفر بن مُحَمَّد القطان: سمعته يقول: ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده (٦).

وَقَالَ سهل بن السري: قَالَ البُخَارِيّ: رحلت إلَى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلَى البصرة أربع مرات، قَالَ: وأقمتُ بالحجاز ستة أعوام [٨/أ]، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ العباس الدوري: ما رأيت أحسن طلبًا للحديث من مُحَمَّد بن إسماعيل. وقال أبو الفضل ابن طاهر: عزم مُحَمَّد بن إسماعيل عَلى الرحلة إلَى اليمن لأجل عبد الرزاق، وكان ذَلِكَ سنة عشر ومائتين، وعبد الرزاق حي، فلقيه يحيى بن جعفر فسأله عنه، فقال له: مات عبد الرزاق، فسمع البُخَاريّ حديث عبد الرزاق من يحيى بن جعفر جعفر، ثم بان بَعْدُ أن عبد الرزاق ما كَانَ مات، فحمل الأمر عَلى أن يحيى بن جعفر اعتمد في إخباره بموته عَلى حكاية شائعة لم تثبت، ولم يقدح ذَلِكَ فيه عند البُخَاريّ، بل كَانَ يثني عليه.

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: كَانَ البُخَارِيّ يختلفُ معنا إلَى مشايخ البصرة وهو غُلام، فلا يكتب حَتَّى أتى عَلَىٰ ذَلِكَ أيام، فَلُمْناهُ بعد ستة عشر يومًا، فقال: قد أكثرتُم عليّ، فاعرضوا عليّ ما كتبتم، فأخرجناهُ فزاد عَلىٰ خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حَتَّى جعلنا نحكم (٥) كتبنا من خطه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) في الحاشية نسخة أخرى: «نصلح».

<sup>(</sup>٦) راجع: «سير أعملام النبلاء» (٢٠٨/١٢)، والصواب: «حفظه» وليس «خطه»، وكذا وقع في «هدي الساري» (ص٢٠٥).

وَقَالَ مُحَمَّد بن الأزهر (١) السجستاني: كنتُ في مجلس سليمان بن حرب وَالبُخَاريّ معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلَى بخارى فيكتب من حفظه.

وَقَالَ أَبُو بَكُر بِن أَبِي عَتَابِ الأَعْيَنِ: كَتَبَنَا عَن مُحَمَّد بِن إسماعيل عَلَىٰ بَابِ مُحَمَّد بِن يُوسف الفريابي وهو أمرد.

قُلْتُ: كَانَ موت الفِريابي سنة اثنتي عشرة ومائتين، وللبخاري إذ ذاك ثماني عشرة سنة.

وَقَالَ وراق البُخَارِيّ عنه: كنت في مجلس الفريابي فقال: حَدَّتَنَا سفيان، عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس، فذكر حديثًا قَالَ: فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب، فقلت لهم: أبو عروة هو معمر، وأبو الخطاب هو قتادة، قَالَ: وكان الثوري فَعُولاً لذلك يكنى المشهورين.

# \* ذكر مراتب مَشَايخه الذين أخذ عنهم:

# \* قد تقدُّم التَّنبيه عَلى كثرتهم وينحصرون في خَمْس طبقات:

#### الطبقة الأولى:

- من حدثه عن التابعين؛ فمنهم مَكِّيُّ بن إبراهيم البلْخِي، حَدَّثه عن يزيد بن أبي عُبيد مولى سلمة بن الأكوع.
  - وَمُحَمَّد بن عبد الله الأنصاري حَدَّثه عن حُميد الطَّويل.
  - وعلي بن عَيَّاش، وعصام بن خالد حَدَّثَاه عن حَريز بن عُثمان [٨/ب].
  - وعبد الله بن موسئ حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة وغيرهما.
    - وخَلاَّد بن يحيئ حدثه عن عيسىٰ بن طَهْمَان.
    - وأبو نُعَيْم الفضل بن دُكين حدثه عن الأعمش.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأزهري»، والمثبت من «الفتح».

#### الطبقة الثانية:

من كَانَ في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من أحد من التابعين: كآدم بن أبي إياس، وسعيد بن أبي مريم، وأبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهر، وغيرهم من أصحاب ابن أبي ذئب والأوزاعي وشُعبة ونحوهم.

#### الرتبة الثالثة:

وهم جُلُّ مشايخه مَن سمع مِنْ أعيان أتباع التابعين، وهي المرتبة الوسطى، وقد شاركه مسلمٌ في هذه الطبقة: كأحمد بن حَنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وإسحاق بن رَاهَويه، وأبي بكر وعُثْمَان ابني أبي شيبة، وأشباههم من أصحاب حَمَّاد بن زيد، والليث بن سعد، وابن عُيَيْنَة، وابن المُبَارك وغيرهم.

#### المرتبة الرابعة:

رُفَقَاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً: كمحمد بن عبد الرحيم صَاعِقة، وَمُحَمَّد ابن يحيى الدُّهلي، وعبد بن حُمَيد وأمثالهم.

#### المرتبة الخامسة:

قوم في عِداد طلبته في السِّنِّ والإسناد، أخذ عنهم ما ليس عنده: كعبد الله بن حَمَّاد الآمُليِّ، وعبد الله بن أبي القاضي، وحُسين بن مُحَمَّد القَبَّاني، ونحوهم.

فقد رُوي عن وكيع أنه قَالَ: لا يكون الرجل عالِمًا حَتَّى يحدث عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه.

وإنما قصدت بتمييز طبقات مشايخه، لأنه قد يظن من يعرف أنه يروي عن أتباع التابعين حيث يروي روايته عمن هو أصغر منه أن في الإسناد غلطًا أو عكس ذَلِكَ، فإذا عَرَف ما حقَّقتُ انتفت عنه الرِّيبة.

### \* ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله:

قَالَ مُحَمَّد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أَحْمَد بن حفص (۱) يقول: دخلت على إسماعيل والد البُخَاري بيته عند موته فقال: لا أعلم في مالى درهما من حرام ولا درهما من شبهة.

<sup>(</sup>١) في الحاشية في نسخة: «جعفر». راجع: «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٤٧)، وفيه «أَحْمَد بن حفص»، وكذا في «فتح الباري».

وروئ غنجار من طريق بكر بن منير قالَ: حُمل إلَى مُحَمَّد بن إسماعيل بضاعة، فاجتمع به بعض التجار، فطلبوها منه بربح خمسة آلاف، فقال لهم: انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة [٩/أ] بربح عشرة آلاف، فردَّهم وَقَالَ: إني نويتُ البارحة أن أدفع إلَى أولئك ما طلبوا، ودفعها إلى الأولين، وَقَالَ: لا أحب أن أنقض نيتي.

وَقَالَ مُحَمَّد الوراق: كنتُ مع البُخَاريّ بفربر وهو يصنف كتاب التفسير، فاستلقى يومّا، وكان قد أتعب نفسه في ذَلِكَ اليوم في التخريج، فقلت له: إني أراك تقول: ما أثبت شيئًا بغير علم، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قَالَ: فكدّت (۱)، وإن هذا ثغر، وكنت قد أتعبت نفسي، فخشيت أن يحدث حَدّث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا (۱) عدو كَانَ بنا حِرَاك، قَالَ: وكان يركب إلى الرمي كثيرًا فما أعْلَمني في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كَانَ يُصيب في كُل ذَلِكَ ولا يُلْحَق (۱).

قَالَ: وسمعته يقول: دعوت ربي مرتين فاستجاب لي -يعني: في الحال- فلا أحبُ أن أدعو بَعْدُ فلعله يُنْقِص حسناتي.

قَالَ: وسمعته يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة إن شاء الله فقلتُ له: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ، ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقال: إنما روينا ذَلِكَ رواية، لم نقله من عند أنفسنا، وإنما قاله من قاله عَلى سبيل النصح.

قَالَ: وسمعته يقول: ما اغتبتُ أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة حرام.

وَقَالَ بكر بن منير: كَانَ مُحَمَّد بن إسماعيل يُصلي ذات يوم، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى صلاته قَالَ: انظروا أي شيء هذا الَّذِي آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد وَرَّمَه في سبعة عشر موضعًا ولم يقطع صلاته.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي في «تاريخ بغداد»، و«تهذيب الكمال»، و«سير أعلام النبلاء»: «أتعبنا أنفسنا اليوم»، وفِي «هدي الساري»: «أتعبتُ نفسي اليوم»، فلعلها تصحفت من كلمة «الكدّ».

<sup>(</sup>٢) غافصنا: غَافَصه: أَخذه عَلَىٰ غَرَّة.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» (٢/ ١٤)، و«تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٤٤)، و«مقدمة فتح الباري» (٥٠٤).

قَالَ وراقه: وكان كثير الإحسان إلَى الطلبة، مفرط الكرم، قليل الأكل جدًا. قَالَ: وسمعته يقول: كنت أُسْتَغِلُّ في كل شهر خَمسمائة فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى.

وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي أَحْمَد البُخَارِيّ أن مُحَمَّد بن إسماعيل مرض، فعرضوا ماءه عَلَى الأطباء، فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإنهم لا يأتدمون، فصدقهم وَقَالَ: لم أأتدم منذ أربعين سنة، فسئل عَلَى أن يستعمل الأدم بعد ذَلِكَ فامتنع، فألح عليه المشايخ، فأجابهم أن يأكل مع الخبز سُكَرة (١٠).

وَقَالَ [٩/ب] الحاكم: أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن خالد، ثَنا مُسَبِّح بن سعيد، قَالَ: كَانَ البُخَارِيّ إذا حضر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية إلَى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلَى الثلث، وكان يختم كل يوم ختمة عند الإفطار.

وَقَالَ وراقه: كَانَ يُصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، ويقوم في الليل مرارًا يأخذ القَدَّاحة فيوري نارًا بيده ويسرج، ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه، ربما فعل ذَلِكَ في الليلة الواحدة عشرين مرة، فقلت له: ألا(٢) توقظني؟ فقال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك.

وَقَالَ مُحَمَّد بن منصور: كنا في مجلس البُخَاريّ، فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها، قَالَ: فرأيته ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفلوا أخذها فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد أخرجها فطرحها عَلى الأرض.

وَقَالَ الحسن بن مُحَمَّد السمرقندي: كانت فيه ثلاث خصال: كَانَ قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس.

<sup>(</sup>١) السُكَّرة: الواحدة من السُّكر، وهو رطب طيب، وعنب يصيبه المرق فينتثر فلا يبقى في العنقود إلا أقله، وعناقيده أوساط، وهو أبيض رطب صادق الحلاوة عذب من طرائف العنب، ويزبب أيضًا. وراجع: «لسان العرب»، و«القاموس المحيط».

<sup>(</sup>٢) في الحاتسية نسخة أخرى: «لِمَ لاً».

## \* ذكر ثناء مشايخه عليه:

قَالَ سليمان بن حرب ونظر إليه يومًا: هذا يكون له صيت، وكذا قَالَ أَحْمَد بن حفص. وعنه قَالَ: كنت إذا دخلتُ عَلى سليمان بن حرب يقول: بيّن لنا غلط شعبة.

وعنه قَالَ: كَانَ إسماعيل بن أبي أُويْس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه ويقول: هذه الأحاديث انتخبها مُحَمَّد بن إسماعيل من حديثي.

قَالَ: وَقَالَ ابن أبي أويس: انظر في كتبي، فجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك ما دمت حيًّا.

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: قَالَ لي أبو مُصعب الزهري: مُحَمَّد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصرُ بالحديث من أَحْمَد بن حنبل، فقال له رجل من جلسانه: أفرطت، فقال: لو أدركتَ مالكًا ونظرتَ إليه وإلَى مُحَمَّد بن إسماعيل لقلتَ كلاهما واحد في الفقه والحديث.

وَقَالَ عبدان بن عُثمان: ما رأيتُ -يعني: شابًا- أبصر منه.

وَقَالَ قُتُيْبَة بن سعيد: جالستُ الفقهاء والزهاد والعُبَّاد، ما رأيتُ منذ عقلت كمحمد بن إسماعيل. ولو كَانَ في الصحابة لكان آية.

وقتيبة رأى مالكًا فمن دونه.

وَقَالَ الفَربري: كنا عند قتيبة فسئل عن طلاق السكران، فقال للسائل: هذا أَحْمَد [١٠/أ]، وإسحاق، وعلي بن المديني، قد ساقهم الله إليك وأشار إلَى البُخَاري.

قَالَ: وكان يحيى بن معين ينقاد إليه في المعرفة.

وقال أَحْمَد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثله.

وَقَالَ يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ونُعيم بن حَمَّاد: مُحَمَّد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وَقَالَ بندار: هو أفقه خلق الله في زماننا.

وكان عبد الله بن يوسف التُنيسي، وَمُحَمَّد بن سلام البِيكَنْدِي وغيرهما يسالونه أن ينظر في كتبهم ويوقفهم عَلَىٰ الخطأ الَّذِي فيها.

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: كنت عند إسحاق بن راهويه، وَمُحَمَّد بن إسماعيل جالس معه عَلَى الكرسي، وإسحاق يُحدث، فأنكر عليه مُحَمَّد بن إسماعيل شيئًا،

فرجع إلَى قوله وَقَالَ: يا معشر أصحاب الحديث، انظروا إلَى هذا الشاب واكتبوا عنه، فلو كَانَ في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه.

وعن البُخَاريّ أنه كَانَ يقول: ما استصغرتُ نفسي إلا عند علي بن المديني، وربما كنتُ أغرب عليه، قَالَ حامد() بن أَحْمَد: فذكرتُ ذَلِكَ لعلي بن المديني فقال: ذروا هذا، هو ما رأى مثل نفسه.

وَقَالَ الحسين بن حُرَيْث: لا أعلمُ أني رأيتُ مثله، وكذا قَالَ علي بن حُجْر. وقَالَ رجاء بن مُرَجًّا: فضله عَلى العلماء كفضل الرجال عَلى النساء. وَقَالَ عمرو بن علي الفلاس: كل حديث لا يعرفه مُحَمَّد بن إسماعيل فليس بحديث. وَقَالَ أيضًا: ليس بخراسان مثله.

وَقَالَ أَبُو عيسى التّرمِذيّ: كَانَ مُحَمَّد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير، فلما قام قال له عبد الله: جعلك [الله](٢) زين هذه الأمة، قَالَ التّرمِذيّ: فاستجيب له فيه.

وَقَالَ الفَربري: رأيتُ عبد الله بن منير يكتب عن مُحَمَّد بن إسماعيل ويقول: أنا من تلامذته.

هذا وَالبُّخَارِيِّ قد حدث عنه في الجامع وغيره.

وَقَالَ أَحْمَد بن الضوء: كَانَ أبو بكر ابن أبي شيبة يُسميه البازك، وكان يقول: ما رأيتُ مثله، وكذا سمعت مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير يقول.

وَقَالَ يحيى بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر مُحَمَّد بن إسماعيل في عمر مُحَمَّد بن إسماعيل فعاب العلم.

وَقَالَ عبد الله بن مُحَمَّد المسندي: من لم يجعل مُحَمَّد بن إسماعيل إمامًا فاتهموه.

وَقَالَ أَحْمَد بن إسحاق الرَّمَادي: من أراد أن ينظر إلَى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلَى مُحَمَّد بن إسماعيل [١٠/ب].

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «حاشد».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

قُلْتُ: وكلام مشايخه في الثناء عليه وتعظيمه ووصفه بالإتقان (١) والحفظ والمعرفة بالفقه أوسع من أن نُحيط به، وفي هذا القدر كفاية.

وأما كلام أقرانه: فيتعين إيراد ما حضرنا منه، لأن العادة في الغالب أن يقع التنافس بين الأقران، فقل من يحصل الثناء عليه مُطلقًا من أقرانه، فمن ذَلِكَ قَالَ أبو حاتم الرازي: لم تُخرج خراسان أحفظ من مُحَمَّد بن إسماعيل، ولا قَدِمَ العراق أعلم منه.

وَقَالَ مُحَمَّد بن الحريث: سألتُ أبا زرعة الرازي عن ابن لهيعة فقال: تركه أبو عبد الله البُخَاريّ.

وَقَالَ عبيد العجل: ما رأيتُ مثل مُحَمَّد بن إسماعيل، ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه، وكان أمة من الأمم، دَيِّنًا، فاضلاً، يُحسن كل شيء، وكان أعلم من مُحَمَّد ابن يحيئ الذهلي بكذا وكذا.

وَقَالَ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: قد رأيت العلماء بالحرمين، والحجاز، والشام، والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من مُحَمَّد بن إسماعيل، وهو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبًا.

وَقَالَ أيضًا: مُحَمَّد أبصر مني، هو أكيس الناس.

وَقَالَ صالح جَزَرَة: ما رأيتُ خراسانيًّا أفهم منه.

وَقَالَ فَضْلَكُ الرَّازِي: رافقته مرحلة، فاجتهدت أن أغرب عليه حديثًا واحدًا فلم أقدر، وأنا أغرب عَلَى أبي زرعة عدد شعر رأسه.

وأما تعظيم مُسْلِم، والترمذي، وابن خزيمة، والنسائي وغيرهم من تلامذته فمن بعدهم له فأكثر من أن يُحصر، وأشهر من أن يُذكر، ولا عجب فيه، لأن مشايخه إذا أطنبوا فيه ذَلِكَ الإطناب وهو شاب فكيف يكون الحال فيه إذا كبر وشاب.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالاتفاق»، والمثبت من «الفتح».

# \* ذَكر نُبَذٍ مِمَّا رُويَ مِن سَعةٍ حِفْظِه وَفَرْط ذكائه:

قد تقدم منه أشياء، وأشهرها قصة المائة حديث الَّتِي قلبها أهلُ بغداد، فاستحضرها كلها، وردَّ أسانيدها إلَى متونها عَلى الصواب، وسردها لهم عَلى ترتيب ما أوردوا عليه من مرة واحدة، حكاها ابن عدى والخطيب وغيرهما.

وَقَالَ أَبُو بَكُرِ الْكُلُوذَانِي: كَانَ البُخَارِيّ يأخذ الكتاب من العلم، فيطلع إليه اطلاعة، فيحفظ عامة أحاديثه من مرة.

وَقَالَ أبو الأزهر: كَانَ بسمرقند أربعمائة مُحدَّث، فأحبوا أن يغالطوا مُحَمَّد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرم، وامتحنوه به، فما تعلقوا عليه بسقطة.

وَقَالَ وراقه: سمعته [١١/أ] يقول: ما نمتُ البارحة حَتَّى عددت كم أدخلت تصانيفي من الحديث، فإذا نحو من مائتي ألف.

وَقَالَ عنه أيضًا: ما جلستُ للتحديث حَتَّىٰ عرفت الصحيح من السقيم، وَحَتَّىٰ نظرتُ في كتب أهل الرأي وعرفت قولهم، فلا أعلم شيئًا يُحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، قَالَ: فقلتُ له: يُمكن معرفة ذَلِك؟! قَالَ: نعم.

وَقَالَ أَحْمَد بن حمدون: رأيتُ البُخَارِيّ في جنازة، وَمُحَمَّد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، وهو يمر فيها مثل السهم كأنه يقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـــ أَ ﴾.

# \* ذكر تصانيفه والرواة عنه:

فمنها (الْجَامع الصحيح)، وكان سبب تصنيفه ما حكاه إبراهيم بن مِعْقَل النَّسَفي عنه قَالَ: كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال بعض أصحابه: لو جمعتم كتابًا جامعًا مُختصرًا لسنن النبي ﷺ، قَالَ: فوقع ذَلِكَ في قلبي.

قَالَ: وسمعته يقول: ما أدخـلتُ فيه إلا ما صحٍّ، وتركتُ من الصحاح كي لا يطول الكتاب.

وَقَالَ مُحَمَّد بن سليمان بن فارس: سمعته يقول: رأيتُ النبي ﷺ في النوم،

وكأنني واقفُ بين يديه، وبيدي مروحة أذبُّ عنه، فقال لي بعضُ أهل التعبيرات: تَذُبُّ عنه الكذب، قَالَ: فحملني ذَلِكَ عَلى تَخريج الصحيح.

وَقَالَ أَبُو الهيثم الكُشْمَيْهَنِي: سمعتُ الفَربري يقول: قَالَ البُخَارِيّ: ما وضعتُ في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلتُ قبل ذَلِكَ وصليتُ ركعتين.

وَقَالَ الفَربري عن البُخَاريّ: صنفتُ الصحيح في ست عشرة سنة، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله.

وَقَالَ الفَرْبري: سمعتُ مُحَمَّد بن أبي حاتم وراق البُخَاريّ يقول: رأيتُ البُخَاريّ في النوم خلف النبي ﷺ قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذَلِكَ الموضع.

وروى ابن عدى عن الفَرْبري، عن نَجم بن فُضيل أنه قَالَ: رأيت... فذكر نَحو هذا المنام. وروى أبن عدى عن الفَرَوي في «ذَمَّ الكلام» له من طريق أبي سهل مُحَمَّد بن أَحْمَد المروزي قَالَ: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه الشافعي يقول: رأيت النبي عَلَيْ في المنام، وكنت نائمًا بين الركن والمقام، فقال له: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قَالَ: جامع مُحَمَّد بن إسماعيل البُخَاريّ. انتهي [1/ب].

وأشهر الرواة عنه له: الفربري، وهو أبو عبد الله مُحَمَّد بن يوسف بن مطر بن صالح، ومنهم حماد بن شاكر، وإبراهيم بن مِعْقَل النَّسَفي، ومُهِيب بن سليم، وأبو طلحة منصور بن مُحَمَّد بن علي البَزْدوي، وهو آخر من كَانَ يروي الصحيح عن البُخَاريّ موتًا، قَالَه ابن ماكولا وغيره.

وأما قول الفربري: سمع الجامع من مُحَمَّد بن إسماعيل تسعون ألفًا، فما بقي منهم أحد غيري، فلعله لم يشعر ببقاء البَرْدوي المذكور.

ومن تصانيفه: (الأدب المُفرد) يرويه عنه أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الجليل -بالجيم- البَزَّاز · و (رفع اليدين في الصلاة)، و (القراءة خلف الإمام) يرويهما عنه محمود بن

إسحاق الخُزَاعي، وهو آخر من حَدَّث عنه ببخاري.

و(بر الوالدين) يرويه عنه مُحَمَّد بن دلويه الوراق.

و(التاريخ الكبير) يرويه عنه أبو أَحْمَد مُحَمَّد بن سليمان بن فارس، وأبو الحسن مُحَمَّد بن سهل النسوي وغيرهما، وهو الَّذِي قَالَ فيه ابن عُقدة: لا يستغني عنه مُحدث. و(التاريخ الأوسط) يرويه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخَفَّاف.

و(التاريخ الصغير) يرويه عنه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الأشقر.

و (خلق أفعال العباد) يرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد، ورواه عنه أيضا الفَربري. و (كتاب الضعفاء) يرويه عنه أبو بشر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمَّاد الدولايي، ومُسَبِّح بن سعيد. وهذه التصانيف كلها موجودة مروية لنا بالسماع وبالإجازة.

### \* ومن تصانيفه أيضًا:

(الْجَامع الكبير) ذكره ابن طاهر. و(الْـمُسند الكبر).

و (التفسير الكبير) ذكره التبريزي (١).

و (كتاب الأشرية) ذكره الدارقطني.

و(أسامي الصحابة) ذكره أبو عبد الله ابن مَنْدَه، وذكر ابنه القاسم بن منده أنه يرويه من طريق مُحَمَّد بن سليمان بن فارس عنه.

وذكر من تصانيفه أيضًا (كتاب العلل)، وأنه يرويه عن مُحَمَّد بن عبد الله بن حَمدون إجازة عن عبد الله بن الشرقي عنه.

و(كتاب الكنى المفرد) ذكره الحاكم أبو أحمد.

و(كتاب الْهبة) ذكره وراقه مُحَمَّد بن أبي حاتم.

و (كتاب الفوائد) ذكره الترمِذي في أثناء المناقب من جامعه ٢٠٠٠. وغير ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة في الحاشية: «الفربري».

<sup>(</sup>٢) جامع التّرمِذيّ: (كتاب المناقّب، باب: مناقب طلحة بن عبيد الله) برقم (٣٧٤٢).

وروى عنه من مشايخه: عبد الله بن مُحَمَّد المُسْنَدِي، وعبد الله بن منير، وإسحاق ابن أَحْمَد السَّرْمَاري، وَمُحَمَّد بن خلف بن قُتُيْبَة ونَحوهم.

ومن أقرانه فمن بعدهم: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو زُرعة [١/١]، وأبو حاتم، وإبراهيم الحربي، وابن أبي عاصم، وصالح جَزَرَة، وابن أبي الدُّنيّا، وأبو بكر البَزّار، ومُحمَّد بن نصر المَرْوَزِيّ، وعُبَيْد العِجْل، ومُسلم بن الحجاج، وأبو الفضل أحْمَد بن سلمة، وحسين بن مُحَمَّد القبَّاني، وموسى بن هارون الحمَّال، وأبو عمرو الخفَّاف، ويعقوب بن الأخرَم، ومُحَمَّد بن عبد الله مُطَيَّن، وأبو بكر ابن خُزَيْمة، والبحيري، وجعفر بن مُحَمَّد النيسابوري، وأبو عيسى الترمِذيّ وتلمذ له، وأبو عبد الرحمن النسائي وروى أيضًا عن رجل عنه، وأبو بكر بن أبي داود (۱)، ويحيى بن مُحَمَّد صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي وهو آخر من حَدَّث عنه ببغداد.

ويكفي في التنبيه عَلَىٰ كثرة الرواة عنه قول الفَرْبري المتقدم: أنه سمع منه الجامع الصحيح تسعون الفًا.

### \* ذكر وفاته:

كَانَ قد خرج من بلده لغلبة أصحاب الرأي، فاستوطن بنيسابور، فوقع بينه وبين مُحَمَّد بن يحيى الدُّهْلي منازعة في مسألة، فرجع إلَى بخارى بسبب ذَلِك، وقصته مع الذهلي مشهورة لا حاجة إلَى الإطالة بها، فلما رجع إلَى بُخارى راسله أميرها خالد بن أحمَد الدُّهْلي أن يحضر عنده ليسمع عليه الحديث، فامتنع وقال لرسوله: قل له: أنا لا أذلُ العلم، فإن كانت له حاجة فليحضر في مسجدي أو داري، فكان ذَلِكَ سبب الوحشة بينهما.

ثم راسله ثانيًا بأن يفرد لأولاده وقتًا يُحدثهم فيه، فامتنعَ أيضًا، فاستمرت الوحشة بينهما إلَى أن أمر خالد بأن يَخْرُج من البلد، فأجابَ إلَى الخروج، ودعا عَلى مَن كَانَ

<sup>(</sup>١) في الحاشية: «كذا» فلعله يقصد: أبو داود وليس أبا بكر بن أبي داود.

السبب، فلم يأت عَلى خالد إلا أقل من شهر حَتَّى ورد الأمر من أمير خُراسان بعزله، وأن يُنادى عليه، فأركب حمارًا عَلَى إكَاف، ثم صار أمره إلَى الذل والحبس إلَى أن مات، حكى ذَلِكَ الحاكم بسنده الصحيح.

وَقَالَ ابن عدي: سمعتُ عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: خرج البُخَاري إلَى خرتنك قرية من قُرى سمرقند، فنزلَ عَلى بعض أقربائه هناك، قَالَ: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللَّهُمَّ إني قد ضاقت عليً الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك. قَالَ: فما تَمَّ الشهر حَتَّى قبضه الله.

وقال مُحَمَّد بن أبي حاتم الوراق [١٧/ب]: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الَّذِي نزل عليه البُخَاري بخرتنك- يقول: إنه أقام عنده أيامًا، فمرض واشتد به المرض، فاتفق وصول رسول من أهل سمرقند إليه أن يخرج إليهم فأجاب، فلما تَهيًا للركوب ومشى قدر عشرين خطوة وأنا آخذ بعضده ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال: أرسلوني فقد ضعفت، فدعا بدعوات، ثم اضطجع فقضى، وسال منه عرق كثير، وكان قد قال لنا: كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا، فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أيّامًا، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أيّامًا يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبًا مشبكًا.

وَقَالَ أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مكي الجرجاني أحد رواة الصحيح عن الفربري: سمعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي ﷺ في النوم ومعه جَماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله ؟ قَالَ: «أنتظر مُحَمَّد بن إسماعيل»، فلما كَانَ بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة الَّتِي رأيت فيها رسول الله ﷺ.

وكانت وفاته ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، ذكره مُهيب ابن سليم، والحسن بن الحسين البزاز وغيرهما، وأرَّخه ابن قانع وابن زبر وغير واحد، وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، رَحِمَهُ الله تَعَالَى.

## ذكر الضوابط التي أشرت إليها

أولها: ضابط في تسمية من ذكر بكنيته، فإن لم يعرف له اسم بينته: حرف الألف:

أبو الأخورص التابعي: عوف بن مالك.

أبو الأحْوَص من طبقة حَمَّاد بن زيد، اسمه: سلام بن سليم.

أبو إدريس الخُولانِيّ: عائد الله بن عبد الله.

أبو إسحاق السَّبيعي: عمرو بن عبد الله الكوفي.

أبو إسحاق الشيباني: سليمان بن أبي سليمان.

أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن مُحَمَّد بن الحارث الدمشقي.

أبو الأسود الدُّوّلِي: ظالِم بن عمرو، تابعي مُخَضْرَم.

أبو الأسود عن عروة: هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل.

أبو أسيد الساعدي: صحابي اسمه مالك بن ربيعة.

أبو الأشْهَب العُطّاردي: جعفر بن حبان [١/١٣].

أبو أمامة بن سهل، اسمه: أسعد بن سهل بن حنيف.

أبو أنس الأصبحي حليف بني تيم، اسمه: مالك بن أبي عامر.

أبو إياس: معاوية بن قُرَّة المُزنِي.

#### الباء: حرف الباء:

أبو البدر شجاع بن الوليد الكوفي.

أبو بُردَة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه: الحارث، وقيل: عامر.

أبو بُرْدة بن نِيَار خال البراء بن عازب، اسمه: هانئ، وقيل: الحارث، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو بُرْدَة الأصغر: بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة بن أبي موسى.

أبو بَرْزَة الأسلمي: نَضْلَة بن عُبَيْد، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو بشر، عن سعيد بن جبير، هو: جعفر بن أبي وَحْشِيَّة إياس.

أبو بشير الأنصاري صحابي، قيل: اسمه: قيس بن عبيد.

أبو بكر بن أصرم، اسمه: بُور أوله حرف بين الباء والفاء مضموم، وآخره راء.

أبو بكر بن الأسود(١)، هو: عبد الله بن مُحَمَّد بن حُمير بن الأسود.

أبو بكر بن حَزْم، هو: ابن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم، نُسب إلَى جد أبيه.

أبو بكر بن أبي أوريس، اسمه: عبد الحميد بن عبد الله.

أبو بكر بن أبي حَثْمَة، هو: ابن سليمان بن أبي حَثْمة العدوي، نسب إلَى جده.

أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر، لا يُعرف اسمه.

أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه: عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عُثمان الكوفي.

أبو بكر بن شيبة، اسمه: عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نُسب إلَى جده، وهو مدني.

أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن [بن] (١) عبد الله بن عمر، اسمه كنيته.

أبو بكر بن عياش الكوفي المقرئ، قيل: اسمه شُعبة، ورَجَّحَهُ أبو زُرْعة، وقيل غير ذَلِكَ عَلَى عشرة أقوال، وصحح ابن حبان أن اسمه كنيته.

أبو بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم: الأصح أن اسمه كنيته.

أبو بكر بن المُنْكَدر، اسمه كنيته، وهو أخو مُحَمَّد، وَمُحَمَّد أشهرهما.

أبو بكر بن أبي موسى، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عامر، وَقَالَ ابن سعد: اسمه

<sup>(</sup>١) كذا، وهو: أبو بكر بن أبي الأسود.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

كنيته

أبو بكر الحنفي(١)، اسمه: عبد الكبير بن عبد المجيد.

أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قُحَافة عُثْمان بن عامر التَّيْمِي، وله اسم آخر وهو: عَتيق.

أبو بكرة (٢) الثقفي صحابي: نُفَيْع.

#### التاء: حرف التاء:

أبو تُمَيْلة المروزي: يحيى بن واضح.

أبو تَميمة الهُجَيْمي (٣): طَرِيف بن مُجالد.

أبو تَميم: هو الجَيْشَاني، واسمه: عبد الله بن مالك.

أبو توبة الحلبي: الربيع بن نافع.

أبو التَّيَّاحِ: يزيد بن حُميد الضُّبعي.

#### الله حرف الثاء:

أبو ثابت المدني: مُحَمَّد بن عبيد الله، من شيوخ البُخَاريّ. [١٣/ب] أبو ثعلبة الخُشني، اسمه: جُرْثُوم عَلى المشهور، وقيل غير ذَلِكَ.

#### الجيم:

أبو جُحَيْفَة السُّوَائي: وهب بن عبد الله.

أبو جعفر الباقر: مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

أبو جعفر السِّمْنَاني: مُحَمَّد بن جعفر.

أبو جَمرة الضُّبعي: نصر بن عمران.

أبو جُهَيم بن الحارث بن الصَّمَّة، قيل اسمه: عبد الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجعفي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجهمي».

أبو الجُوريرية الجَرْمي، اسمه: حِطَّان بن خُفاف.

#### الهاء: حرف الحاء:

أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة، اسمه: سلمان.

أبو حازم عن سهل بن سعد ومن دونه، هو: سلمة بن دينار المدنى الأعرج.

أبو الحباب: سعيد بن يسار المدني.

أبو حَبَّة البدري الأنصاري؛ قيل اسمه: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: مالك، وقيل غير ذَلِكَ. أبو حُذَيْفَة النَّهْدِي: موسى بن مسعود.

أبو حَسَّان عن ابن عباس: اسمه مُسْلِم بن عبد الله.

أبو الحسن السُّوَائي، اسمه: عطاء.

أبو حَصِين الأسدي -بفتح أوله-، اسمه: عُثمان بن عاصم.

أبو حفص بن العلاء: قيل اسمه: عمرو.

أبو حَمزة السُّكِّري المَروزي: مُحَمَّد بن ميمون، من طبقة حَمَّاد بن زيد.

أبو حُميد الساعدي، اسمه: عبد الرحمن، وقيل: المنذر.

أبو حَيَّان التيمي: يحيى بن سعيد بن حَيَّان.

#### الخاء:

أبو خالد الأحمر: سليمان بن حَيَّان.

أبو خَلْدَة السعدي: خالد بن دينار.

أبو خَيْثَمة: زُهير بن معاوية الجُعْفِي.

أبو خَيْثَمة: زُهير بن حرب، من شيوخ البُخَاريّ.

أبو الخير: مِرْتُد بن عبد الله اليَزني.

#### الله حرف الدال:

أبو داود الطِّيالسي: سليمان بن داود.

أبو الدرداء، اسمه: عُوَيْمر عَلى الصحيح.

#### الذال: حرف الذال:

أبو ذِبْيَان: خَلِيفَة بن كعب.

أبو ذَرِّ الغِفَاريِّ: جُنْدَب بن جُنَادة عَلى المشهور.

### الراء: حرف الراء:

أبو رافع الصائغ: نُفَيْع، تابعي.

أبو رافع مولى رسول الله ﷺ، اسمه: أسْلَم، وقيل: إبراهيم، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو الربيع الزُّهْرَاني: سليمان بن داود.

أبو الرِّجَال: مُحَمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري، وأمه: عمرة.

أبو رجاء مولى أبي قِلاَبة، اسمه: سلمان، ومن قاله: سليمان، فقد صَحَّفَ.

أبو الرَّحَّال الطَّائي: عُقبة بن عُبَيد.

## الزاي: حرف الزاي:

أبو زُبَيْد: عَبْثَر بن القاسم. [1/١٤]

أبو الزبير: مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تَدْرُس.

أبو زُرعة بن عمرو بن جَرير عن أبي هريرة، قيل: اسمه هَرِم، وقيل غير ذَلِكَ، وقيل: اسمه كنيته.

أبو الزُّنَاد: عبد الله بن ذَكُوان.

أبو زيد الهَرَوي: سعيد بن الربيع.

## 🎎 حرف السين:

أبو سعيد الأشَج: عبد الله بن سعيد.

أبو سعيد بن المعلِّي الأنصاري، يُقالُ اسمه: رافع، وقيل: الحارث.

أبو سعيد الخُدري: سعد بن مالك بن سِنان.

أبو سعيد المَقْبُري: كَيْسَان المدني.

أبو سعيد مولَىٰ بني هاشم، اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله.

أبو السَّفَر: سعيد بن يُحْمد.

أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية.

أبو سفيان صاحب جابر، اسمه: طلحة بن نافع.

أبو سفيان المَعْمَري: مُحَمَّد بن حُميد.

أبو سفيان الحِمْيري: سعيد بن يحيى الواسطي.

أبو سفيان مولَى ابن أبي أَحْمَد، قيل اسمه: وهب، وقيل: قُزْمَان، وكان مولَىٰ لبني عبد الأشْهل، ولازم ابن أبي أَحْمَد فعُرف به.

أبو السُّكَيْنِ الطَّائي: زكريا بن يحيى.

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو سلمة التُّبوذَكي: موسى بن إسماعيل، شيخه.

أبو سلمة الخُزَاعي: منصور بن سلمة.

أبو سُهيل بن مالك بن أبي عامر: نافع.

أبو السُّوَّار العدوي: حَسَّان بن حُرَّيْث، وقيل: حُرِّيْث بن حَسَّان، وقيل غير ذَلِكَ.

## 🍀 حرف الشين.

أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي: خُوَيْلد بن عمرو على المشهور، وقيل: عبد الرحمن، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو شُريح المصري: عبد الرحمن بن شُريح.

أبو الشُّعْثَاء: جابر بن زيد، تابعي.

أبو شهاب الحنّاط -بالمهملة والنون- وهو الكبير، اسمه: موسى بن نافع، له موضع واحد في الحج(١).

أبو شهاب الحَنَّاط الصغير، اسمه: عبد ربه بن نافع، كثير الحديث.

#### 🔆 حرف الصاد:

أبو صالح عن الليث، هو: عبد الله بن صالح.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ»: (كتاب الحج، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) برقم (١٥٦٨).

أبو صالح السَّمَّان الزِّيَّات، اسمه: ذَكُوان، صاحب أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْرِي. أبو صالح مولِّي التَّوْأَمَة، اسمه: نَبْهَان، مُقلِّ.

أبو صخرة: جامع بن شداد الكوفي.

أبو الصديق الناجي: بكر بن عمرو.

أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي.

#### 🄆 حرف الضاد:

أبو الضحى: مُسْلِم بن [١٤/ب] صُبَيْح الكوفي، صاحب مسروق.

أبو ضَمْرة: أنس بن عياض الليثي المدني.

## 🎎 حرف الطاء:

أبو الطُّفَيْل: عامر بن وَاثلة.

أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري.

أبو طُوَالة: عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري.

#### الظاء:

أبو ظُبْيَان: حصين بن جُنْدَب.

أبو ظِلاَل: هو هلال بن أبي هلال، ومن قَالَ فيه: ابن هلال، فقد أخطأ.

### العين: حرف العين:

أبو عاصم شيخ البُخَاريّ: هو الضحاك بن مَخلد النّبِيل.

أبو العَالية: هو الرِّياحي: رُفَيْع.

أبو العالية البَرَّاء -بالتشديد-: زياد، وقيل: كُلْثُوم.

أبو عامر العَقَدِي: عبد الملك بن عمرو(١).

أبو عامر الأشعري: في الأشربة(١)، لا يُعرف اسمه.

<sup>(</sup>١) كرر هذه الترجمة في الحاشية، ولكن صحف نسبه إلَىٰ «الغفاري».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) برقم (٥٩٩٠).

أبو عَبَّاد: يحيى بن عَبَّاد الضُّبَعي.

أبو العباس الشاعر الأعمى: هو السائب بن فَرُوخ المكي.

أبو عبد الله الأغرز: سلمان.

أبو عبد الله الصَّنابحي: عبد الرحمن بن عُسَيْلة.

أبو عبد الرحمن السُّلَمي: عبد الله بن حَبيب،

أبو عبد الرحمن المقرئ: عبد الله بن يزيد.

أبو عبد الصمد العَمِّي: عبد العزيز بن عبد الصمد.

أبو عَبْس بن جَبْر: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الله.

أبو عُبيد القاسم بن سكلام، له موضعان من قوله (١٠).

أبو عُبَيد عن عُقْبَة بن وَسَّاج، هو: حاجب<sup>(۱)</sup> سليمان، اسمه: حَيَّ، وقيل: حُيَيَ، وقيل وقيل غير ذَلِكَ.

أبو عبيد مولى ابن أزهر: اسمه سعد بن عُبيد.

أبو عُبَيْدة بن الجَرَّاح: هو عامر بن عبد الله [بن الجراح](")، نُسب لجده، الفِهْرِي.

أبو عُبَيْدة بن عبد الله بن مسعود، قيل: اسمه عامر.

أبو عُبَيْدة الحَدَّاد: عبد الواحد بن واصل.

أبو عُثمان: الْجَعد بن دينار عن أنس.

أبو عُثمان الفِهْري: عبد الرحمن بن مَلٍّ، تابعي كبير.

أبو عُثمان التِّبان مولى المغيرة، اسمه: سعيد، وقيل: عمران.

أبو عطية الوَادِعي، اسمه: مالك بن عامر، وقيل: ابن أبي عامر، وقيل غير ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) الموضع الأول: «صحيح البخاري» (كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ .... ﴾).

الموضع الثاني: «صحيح البخاري» (كتاب: الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (٦٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صاحب»، وقد كان حاجبًا لسليمان بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) زيادة من «الفتح».

أبو عَقِيل الدُّورَقِي: بَشِير بن عُقْبَة.

أبو عَقِيل: زُهرة بن مَعبد.

أبو على الحنفى: عُبَيد الله بن عبد المجيد.

أبو عمر الحُوْضي: حفص بن عمر.

أبو عمر مولَّى أسماء بنت أبي بكر، اسمه: عبد الله بن كَيْسَان. [1/10]

أبو عمرو الأوْزَاعي: عبد الرحمن بن عمرو.

أبو عمرو الشُّيبَاني: سعد بن إياس.

أبو عمرو مولى عائشة، اسمه: ذَكُوَان.

أبو عمران الجَوْني: عبد الملك بن حَبيب.

أبو العُمَيْس: عُتْبَة بن عبد الله المسعودي.

أبو عَوَانة: الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري.

أبو عَوْن الثقفي: مُحَمَّد بن عبد الله.

أبو العلاء بن عبد الله بن الشِّخِّير: اسمه يزيد.

أبو عِياض: عَمرو بن الأسود العَنْسِي.

#### الغين: حرف الغين:

أبو غسان: يحيى بن كثير العَنْبَري.

أبو غسان المدني: مُحَمَّد بن مُطَرُّف.

أبو غسان النَّهْدي: شيخ البُخَاريّ، اسمه مالك بن إسماعيل.

أبو غَلاَّبِ: يونس بن جُبير البّاهِلي.

أبو الغَيْث: سالم مولّى ابن مُطِيع، مدني.

## 🎋 حرف الفاء:

أبو فروة الجهني: مُسْلِم بن سالم، هو الأصغر.

أبو فروة الأكبر: عروة بن الحارث الهمداني، تابعي.

#### القاف: حرف القاف:

أبو قتادة الأنصاري، اسمه: الحارث بن ربْعِي عَلى المشهور.

أبو قُتُيْبَة: سَلم بن قُتَيْبة الشَّعيري.

أبو قُدَامة: الحارث بن عُبَيد.

أبو قَدَامة السَّرْخَسي: عُبيد الله بن سعيد.

أبو قِلاَبة الجَرْمي عن أنس، اسمه: عبد الله بن زيد.

أبو قيس الأودي: عبد الرحمن بن تَرُوان.

أبو قيس مولَىٰ عمرو بن العاصي: اسمه كنيته.

#### الكاف: حرف الكاف:

أبو كَبْشَة السُّلُولي: لا يُعرف اسمه، ووَهِمَ فيه الحاكم.

أبو كُدَيْنَة: يحيى بن المُهَلّب.

أبو كريب: مُحَمَّد بن العلاء بن كُرَيب.

### اللام: حرف اللام:

أبو لُبَابة الأنصاري: بَشير، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر.

أبو لَيْلَىٰ بن عبد الله شيخ مالك: لم يُسم، وقيل: هو أبو ليلي عبد الله.

#### 🎇 حرف الـميم:

أبو مالك الأشعري: لا يُعرف اسمه، وقيل: هو الحارث بن الحارث.

أبو المتوكل النَّاجِي: علي بن داود، وقيل: ابن دُوَّاد (١٠٠٠).

أبو مُجاهد الطَّائي: اسمه سعد.

أبو مِجْلَز: لاحِق بن حُمَيْد.

أبو مُحَمَّد الحضرمي: لم يسم، فقيل: هو أفلح مولِّى أبي أيوب، ولم يصحَّ. أبو مُحَمَّد مولَى أبي قَتادة عُتبة، اسمه: نافع بن عباس.

<sup>(</sup>١) في الأصل «داوود» والتصويب من مقدمة الفتح، و«تهذيب التهذيب».

أبو مُرَاوح الغِفَاري، عن أبي ذر، قيل: اسمه واقد. أبو مُرَّة مولَى عقيل، قيل: اسمه يزيد. [10/ب] أبو مريم الأسدي: عبد الله بن زياد.

أبو مساور: الفضل بن مُسَاور.

أبو مسعود البَدْري: اسمه عُقبة بن عمرو الأنصاري.

أبو مسعود الجُرَيْري: سعيد بن إياس.

أبو مُسْلِم قائد الأعمش، اسمه: عُبيد الله بن سعيد.

أبو مُصعب الزُّهري المدني: أَحْمَد بن أبي بكر.

أبو مُعاوية الضَّرير: مُحَمَّد بن خَازم بِمعجمتين.

أبو مُعاوية النَّحْوي: شَيْبَان (١) بن عبد الرحمن.

أبو مَعْبَد مَوْلَىٰ ابن عباس عنه: اسمه نافِذ.

أبو مَعْشَر البَرَّاء: يوسف بن يزيد.

أبو مَعْشَر شيخ بخاري حكى عنه الفَربري في تفسير: ﴿ أَلَرَ نَشْرَحُ ﴾ (١). اسمه: الفضل ابن أَحْمَد بن يعقوب النَّسَفِي، وقد روى هو عن البُخَاريّ.

أبو المُعَلِّى صَاحِب سعيد بن جُبير، اسمه: يحيى بن ميمون.

أبو مَعْمَر صاحب ابن مسعود، اسمه: عبد الله بن سَخْبَرة.

أبو مَعْمَر المُقْعَد شيخ البُخَاري، اسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.

أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج، حمصي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيباني».

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٧١٢) أنه وقع ذَلِكَ في رواية المستملي، ثم قَالَ: «أبو معشر هو: حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري، كان يستملي عَلَىٰ البخاري، ويشاركه في بعض شيوخه، وكان صدوقًا، وأضر بآخره».

قُلْتُ: كذا قَالَ هنا، ووقع في المقدّمة «هدي الساري» (٢٤٥) كما هنا: «الفضل بن أحْمَد بن يعقوب»، وكلاهما يروي عن البُخَاريّ، فالله أعلم بالصواب.

أبو المَلِيح بن أسامة الهُدّلي، اسمه: عامر، وقيل: زيد.

أبو المِنْهَال، صاحب أبي بُرْدَة، اسمه: سَيَّار بن سلامة.

أبو المِنْهَال عن زيد بن أَرْقَم وَالْبَراء وغيرهما، اسمه: عبد الرحمن بن مُطْعِم.

أبو موسى: عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي.

أبو موسى: مُحَمَّد بن المُثَنَّى البصري المعروف بالزَّمِن.

أبو موسى عن الحسن، اسمه: إسرائيل بن موسى.

أبو موسى عن جابر في صلاة الخوف(١)؛ قيل: هو الغَافِقِي، ولم يثبت، وقيل: هو

## علي بن رَبَاح.

أبو مَيْسَرة: تابعي، اسمه: عمرو بن شُرَخييل.

## النون: حرف النون:

أبو النَّجَاشي: تابعي، اسمه: عطاء بن صُهيب.

أبو نصر عن ابن عباس: لا يُعرف اسمه.

أبو النَّضْر: هاشم بن القاسم، بغدادي.

أبو النَّضر الدمشقي الفرَادِيسي، اسمه: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، وقد يُنسب

إِلِّي جِده.

أبو نَضْرَة العَبْدي العَوقي، اسمه: المنذر بن مالك بن قِطْعَة (١).

أبو النُّعْمَان: مُحَمَّد بن الفضل السَّدوسي (١)، وهو عَارِم.

أبو نُعَيم: الفضل بن دُكِين بن زُهَير، كوفي.

أبو نوح: عبد الرحمن بن غَزْوَان، قُرَاد.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاري» (كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع) برقم (٢١٢٦).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها الناسخ في الأصل، وقيدها الحافظ في التقريب بضم القاف وفتح الطاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في الأصل إلَىٰ «السوسي».

#### الهاء: حرف الهاء:

أبو هارون، هو: الغَنوي، واسمه: إبراهيم بن [١٦/أ] العلاء، ذُكر في موضع واحد (١٠٠). أبو هاشم الرُّمَّاني: يحيى بن دينار أو ابن نافع.

أبو هريرة: مُختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا إذا حصل (٢) يرجع قليلاً باعتبار ما كَانَ في الجاهلية وغُيرً في الإسلام، فجزم ابن إسحاق بأنه: عبد الرحمن بن صخر، وحكى ذَلِكَ عن بعض أصحابه، عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ اسمي عبد شمس بن صخر فسماني النبي ﷺ عبد الرحمن، ورواه الحاكم في المستدرك (٢) من هذا الوجه.

ويقويه ما رواه ابن خزيْمة في «صحيحه» من طريق مُحَمَّد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ اسمي عبد شمس، وَقَالَ ابن خُزيمة: اسمه -يعني: في الإسلام-: عبد الله أو عبد الرحمن (أ)، رواه ابن السكن من طريق أبي إسماعيل المؤدب، عن الأعمش (٥)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر (٦)، قَالَ ابن السكن: كذا في الإسناد ولا أدري من سَمَّاه. انتهى

وصحح قول ابن إسحاق خلق من المتأخرين، وخالفهم الدمياطي، فجزم بما قَالَ ابن الكلبي أنه عُمَير بن عامر، والله أعلم.

أبو هشام: المغيرة بن سلمة المخزومي.

أبو همام: مُحَمَّد بن الزَّبرْقَان.

أبو هلال الرَّاسِيِي: مُحَمَّد بن سُلَيم.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز، باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) برقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) مشتبهة في الأصل، ولعلها «حصر».

<sup>(</sup>٣) «المستدرك»: (كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكر أبي هريرة الدوسي) (٣/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) راجع: «تهذیب التهذیب» (۲۱/۲۲۷).

<sup>(</sup>٥) في الْأَصل: «أبي الأعمش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) راجع: «الإصابة» (٤/ ٢٠٣)، و«تهذيب التهذيب» (١٢/ ٢٦٧).

وقد أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠٥/٣٠٥) بسنده إلَىٰ أبي إسماعيل المؤدب.

110

#### الواو: حرف الواو:

أبو واقد الليثي: صحابي، اسمه: الحارث بن مالك، وقيل غير ذَلِكَ.

أبو وائل: شَقِيق بن سلمة، تابعي.

أبو الوليد الطِّيالِسي: هشام بن عبد الملك.

أبو الوليد صاحب ابن سيرين، اسمه: عبد الله بن الحارث.

#### اً: حرف لا<sup>(۱)</sup>:

أبو لاس الخزاعي، يقال: هو عبد الله بن عنمة (١) ولا يصح، وهو صحابي له موضع واحد (٦).

#### 🎇 حرف الياء:

أبو يزيد المدني: تابعي، قَالَ أبو زُرعة: لا يُسمَّى.

أبو يَعْفُور (١٤) الأكبر: تابعي، اسمه: وقدان، وقيل: واقد.

أبو يَعْفُور الأصغر: عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس.

أبو يَعْلَى: مُنْذر الثَّوْرِي، عن ابن الحَنفِيَّة.

أبو يَعْلَى التَّوِّزي: مُحَمَّد بن الصَّلْت.

أبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي شيخ البُخَاريّ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «حرف لام ألف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عتمة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»: (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْخَدرِمِينَ وَفِ سَكِيلِ ٱللَّهِ .. ﴾ ).

<sup>(</sup>٤) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «يعقوب».

## فصل: في النساء

أم حَبيبة زوج النبي عَيَالِيْهُ، هِيَ: رَمْلة بنت أبي سُفيان. أم حَرَام بنت مِلْحَان: هِي الغُمَيْصَاء.

أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى: اسمها أمّة.

أم رُومَان والدة عائشة، اسمها: زينب، وقيل: دَعْد.

أم سَلمة زوج النبي ركالة [١٦/ب]، اسمها: هند بنت أبي أمية.

أم سُليم والدة أنس، يقال: اسمها: سهلة، ويقال: رُميلة، ويقال: مُليكة، ويقالُ لَها: الرُّمَيْصَاء.

أم شريك، يقال اسمها: غَزيَّة، ويقالُ: غُزَيْلة.

أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير: كنيتها اسمها.

أم العلاء الأنصارية: لا يُعرف اسمها، ويقالُ: هِيَ والدة خارجة بن زيد بن ثابت، والأصح أن أمه غيرها.

أم الفضل الهلالية زوجة العباس أخت ميمونة أم المؤمنين، اسمها: لُبَابة بنت الحارث.

أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية: حكى أبو القاسم الجَوْهَري أن اسمها آمنة.

أم كُلثوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيْط: كنيتها اسمها.

أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها: فاختة، وقيل: هند، وقيل غير ذَلِكَ.

أم يعقوب لَها قصة مع ابن (١) مسعود: لم تُسم.

آخر الكني.

#### \*\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلَىٰ «أبي»، والقصة أخرجها البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب التفسير، باب: ﴿ وَمَا ٓءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ ﴾) برقم (٤٨٨٦)، وأيضًا في الأرقام التالية: (٤٨٨٧، ٩٣٩٥).

# ثانيها: ضَابِط في التعريف بمن ذكرَ بِالبُنْوَة (١)

#### الألف:

ابن أبزى، عن النبي ﷺ، أو عن الصحابة: هو عبد الرحمن.

ابن أَبْزَى عن أبيه: هو سعيد بن عبد الرحمن.

ابن أخي الزُّهري: مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم.

ابن إِدْريس: عبد الله بن إدريس الأوْدِي الكوفي.

ابن إدريس الشَّافعي: مُحَمَّد، ذُكر كلامه في موضعين: الزكاة (٢)، والعَرَايَا(١٠).

ابن أُذَيْنَة: عبد الرحمن، ذكر في الوَصَايَا(٤).

ابن إسحاق: مُحَمَّد.

ابن أَشْوَع: سعيد بن عمرو بن أَشْوَع.

ابن الأصْبَهَاني: عبد الرحمن بن عبد الله.

ابن أَفْلَح عن أبي مُحَمَّد مولى أبي قتادة: هو عُمر بن كثير بن أَفْلَح نُسب لجده.

ابن أم عَبْد: هو عبد الله بن مسعود (٥).

ابن أبي أَوْفَى: عبد الله.

ابن أبي أوريس: إسماعيل.

ابن أبي أيوب: سعيد.

#### الباء: حرف الباء:

ابن بُحَيْنة: عبد الله بن مالك بن القِشْب، وبُحَيْنَة: أمه.

<sup>(</sup>١) في نسخة في الحاشية: «في تسمية من ذكر بالبنوة».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس) تعليقًا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: تفسير العرايا) تعليقًا.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الوصايا، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِلَيْةٍ يُوْصِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ ﴾) تعلقًا.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في حرف العين من نفس الباب.

ابن بَرَّاد: عبد الله.

ابن أبي بُرْدَة: سعيد.

ابن بُرَيْدَة: هو عبد الله، ولم يُخرج المصنف لسليمان بن بُرَيدة أخيه شيئًا.

ابن بَشَّار: هو بُنْدَار، واسمه: مُحَمَّد.

ابن بُكير المصري: يحيى بن عبد الله بن بُكير، نُسب لجده.

ابن أبي بُكير الكرْمَاني: اسمه يحيى، واسم أبي بكير: نَسْر، بنون مفتوحة ثم مهملة ساكنة.

ابن أبي بَكْرَة: اسمه عبد الرحمن.

ابن أبي بَكْر أنه أخبر عبد الله بن عُمر عن عائشة: هو عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي بَكْر الصَّدِّيق أخو القاسم بن مُحَمَّد الفَقيه (١).

### التاء والثاء: ﴿ حرف التاء والثاء:

ابن التَّيْمِي: هو مُعْتَمِر بن سُليمان.

ابن أبِي تُوْر: عبد الله بن عبد الله بن أبي تُوْر، نُسب لجده.

### الحرف الجيم

ابن جَابر: هو عبد الرحمن [١٧/١] بن يَزيد بن جابر الدِّمشقي، نُسب لجده.

ابن جَابر في حديث أبي بُرْدَة بن نِيار، هو: عبد الرحمن، وأبوه جابر بن عبد الله الصحابي.

ابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز [بن جريج] ١١١)، نُسب لجده.

ابن جَعْفَر: هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

ابن أبي جَعْفَر: عُبَيْد الله المصري.

## \* حرف الحاء:

ابن أبي حَازم: عبد العزيز بن سَلَمَة بن دينار.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: فضل مكة وبنيانها) برقم (١٥٨٣)، وأيضًا في الأرقام التالية: (٣٣٦٨، ٤٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

ابن أبي حَبِيب: يَزيد.

ابن أبي حَثْمَة: أبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة، نُسب لجده،

ابن حَزْم في حديث الإسراء (١١)، قيل: هو أبو بكر بن مُحَمَّد بن عَمرو بن حزم، وقيل: أبوه.

ابن أبي حُسين: عبد الله بن عبد الرحمن، نُسب لجده.

وابن عمه أيضًا يقالُ له ذَلِكَ، وهو: عُمر بن سعيد بن أبي حسين، لكنه هنا سُمِّي.

ابن الحَضْرَميّ الصحابي: هو العلاء.

ابن أبي حَفْصَة: هو مُحَمَّد بن مَيْسَرَة أبو سَلَمة.

ابن حَكيم، عن (٢) سعيد بن جبير، اسمه: يعلي،

ابن حَلْحَلَة: مُحَمَّد بن عمرو بن حَلْحَلَة، نُسب لجده.

ابن حِمْيَر: مُحَمَّد.

ابن الحَنفِيَّة: مُحَمَّد بن علي بن أبي طالب، والحَنفِيَّة: أُمُّه، وكان اسمها خَوْلَة، وهي من سَبي اليَمامة.

ابن حُنَيْن: عبد الله.

وأخوه: عُبَيْد بن حُنَين.

وإبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن؛ لكن حيث أطْلق فهو عبد الله.

ابن حَيِّ: صالح بن صالح بن حَيٍّ.

#### الخاء: حرف الخاء:

ابن أبي خالد: هو إسماعيل.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء) برقم (٣٤٩)، وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ذكر إدريس المِنْ اللهُ برقم (٣٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «هو» والصواب ما أثبتناه، وراجع: «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، باب: ﴿يَنَايُهُا ٱلنَّيُّ لِمَثْمَرُمُ مَا أَمَلُ اللَّهُ لِكَ...﴾) برقم (٤٩١١).

ابن خَرَّ بُوذ: اسمه مَعْرُوف.

ابن الخَطَّاب، كذا في مناقب أبي بكر وهو عمر وينضل (١).

ابن خَلِيٍّ بوزن عَلِيٍّ: اسمه خالد.

## 🍀 حرف الدال والذال:

ابن دَاوُد: هو عبد الله الخُرَيْبِي.

ابن دُكَيْن: هو أبو نُعَيْم الفضل.

ابن دينار: هو عبد الله.

ابن ذَرِّ: اسمه عُمر.

ابن ذَكُوَان: هو أبو الزِّنَاد عبد الله.

ابن أبي ذِئب: هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن.

### الراء والزاي:

ابن أبي رافع: هو عُبَيْد الله.

ابن رَاهَويه: هو إسحاق بن إبراهيم الحَنظَلِي.

ابن رَجَاء: عبد الله الغُدَّاني البصري.

ابن أبي رَجَاء الهَرَوي: اسمه أَحْمَد.

ابن أبي رِزْمَة: هو مُحَمَّد بن عبد العزيز.

ابن أبي رَوَّاد: عبد العزيز.

ابن أبي زَائدة: يحيى بن زكريا بن أبي زَائدة.

ابن زَبْر: عبد الله بن العلاء [بن زبر] (١)، نُسب لجده.

ابن الزُّبير: عبد الله صحابي ابن صحابي.

ابن أبي الزُّنَاد: عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المناقب، باب: قول النبي ﷺ: «لو كنتُ متخذًا خليلاً...») برقم (٣٦٦١). (٢) زيادة من «الفتح».

## السين: [۱۷/ب] حرف السين:

ابن السَّبَّاق: عُبَيْد.

ابن أبي سَرْح: عِيَاض بن عبد الله بن أبي سَرْح، نُسب لجده.

ابن سَعِيد بن جُبَيْر: عبد الله.

ابن أبى السُّفَر: عبد الله بن سعيد بن مُحَمَّد.

ابن سَلَمة: هو حَمَّاد، وقع كذا في عُمْرَة القَضَاء(١٠).

ابن أبي سَلَمَة الْمَاجِشُون: عبد العزيز بن عبد الله.

ابن سَواء البصري: مُحَمّد.

ابن سُوقَة البصري: مُحَمَّد.

ابن سَلاَم الصحابي: عبد الله.

ابن سَلاًم شيخ البُخَاريّ: مُحَمّد.

ابن سيرين: مُحَمَّد،

#### الشين:

ابن شُبْرُمَة: اسمه عبد الله.

ابن شِهَاب: هو مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهَاب بن الحارث بن رُهْرَة بن كِلاَب الزُهْرِي الفَقِيه المدني نزيل الشام.

ابن أبي الشَّعْثَاء: أَشْعَث بن سُليم.

#### الصاد والطاء:

ابن أبي صَعْصَعة: عبد الله بن عبد الرحمن.

ابن طاوس: عبد الله.

ابن أبي طلحة: هو إسحاق بن عبد الله بن زيد بن سهل الأنصاري.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء) برقم (٢٥٦).

#### العن عرف العن

ابن عَابِس: عبد الرحمن.

ابن عَبَّاس: عبد الله، صحابي ابن صحابي.

ابن عبد الرحمن بن أَبْزَى: اسمه سعيد.

ابن أبي عُبَيْد مَوْلَىٰ سَلَمة: اسمه يزيد.

ابن أم عَبْد: هو عبد الله بن مسعود (١٠).

ابن أبي عَبْلَة: اسمه إبراهيم.

ابن أبِي عُتْبَة مَوْلَىٰ أنس: اسمه عبد الله.

ابن أبي عَتِيق: هو مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي عَتِيق مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وَمُحَمَّد هذا يروي عن الزُّهري، وأبوه يروي عن عائشة وغيرها.

ابن عَجْلاَن: مُحَمّد.

ابن أبي عَدِي: مُحَمَّد بن إبراهيم.

ابن أبي عَروبَة: سعيد.

ابن عَرْعَرَة: مُحَمَّد البصري.

ابن أبي العِشْرِين: عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العِشْرِين، نُسب لجده.

ابن عَطِيَّة: حِبَّان -بكسر أوله-، ذكر في أواخر الجهاد(١٠).

ابن عُفَير: سعيد بن كَثير بن عُفَير، نُسب لجده.

ابن عِلاَقة: زِيَاد.

ابن عُلَيَّة: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الضَّبِّي البصري، وأما عُلَيَّة: فهي أمُه، وقيل: جَدَّتُه.

ابن عُمَر: هو عبد الله صحابي ابن صحابي.

- (١) سبق في حرف الألف من نفس الباب.
- (٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا اضطر الرجل إلَىٰ النظر في شعور أهل الذمة..) برقم (٣٠٨١).

ابن عَمرو بن العاصي: عبد الله صحابي ابن صحابي.

ابن عَوْن: عبد الله.

ابن عَوْف: عبد الرحمن.

ابن عَيَّاش: أبو بَكْر الْمُقرئ الكوفي، ولم يُخرج لأخيه الحسن ولا لإسماعيل بن عَيَّاش الحِمْصي شيئًا.

ابن عُيننة: سُفْيَان الهِلاَلِي.

## \* حرف الغين المعجمة:

ابن الغَسِيل: هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حَنظَلَة، وهو [١/١٨] غَسِيل الملائكة ابن أبي عامر الأنصاري.

ابن أبي غُنَّيَّة: هو عبد الملك، وأما ابنه يحيى فذُكر باسمه.

## الله عرف الفاء

ابن أبي فُدَيْك: هو مُحَمَّد بن إسماعيل، نُسب لجده.

ابن فُضَيل: مُحَمّد.

ابن فُلاَن: هو عبد الله بن زياد بن سَمْعَان، روئ عنه ابن وهب مقرونًا في موضع واحد (١٠).

ابن فُلَيْح: مُحَمَّد.

### 🎋 حرف القاف:

ابن أبي قَتَادة: عبد الله.

ابن قُسَيْط: هو يزيد بن عبد الله [بن قسيط](١)، نُسب لجده.

### 🔆 حرف الكاف واللام:

ابن أبي كثير: هو يحيي.

ابن أيي لَيْلَى: هو عبد الرحمن، ولم يُخرج لابنه مُحَمَّد بن عبد الرحمن الفقيه شيئًا.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب العتق، باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) برقم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

#### الميم:

ابن الماحِشُون: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة.

ابن المبارك: عبد الله.

ابن أبي المُجَالد: مُحَمّد.

ابن مُجَمّع: إبراهيم بن إسماعيل، نُسب لجده.

ابن مُحَيْريز: عبد الله.

ابن أبي مريم: سعيد.

ابن مُسافر: هو عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر، نُسب لجده.

ابن مُسْهر: اسمه على.

ابن المُسيّب: سعيد.

ابن مُغَفِّل المُزني الصحابي: عبد الله.

ابن مُقَدَّم: عُمَر بن على، نسب لجده.

ابن مِقْسَم: عُبَيْد الله.

ابن أَبِي مُلَيْكَة: هو عـبد الله بن عُـبَيْد الله بن عـبد الله بن زُهير بن عـبد الله بن جُـدْعَان، وأبو مُلَيْكَة هو جده.

ابن مُنَبِّه: اسمه هَمَّام.

ابن المُنْكَدر: مُحَمّد.

ابن مَهْدي: عبد الرحمن.

ابن مَوْهِب: هو عُثمان بن عبد الله بن مَوْهِب.

## 🎋 حرف النون:

ابن أبي نَجيح: عبد الله واسم أبيه: يَسَار.

ابن أبي نُعْم: عبد الرحمن.

ابن نَمِر: عبد الرحمن.

ابن أبي نَمِر: شريك.

النكت على صحيح البخاري

ابن نُمَيْر: عبد الله.

وأما ابنه مُحَمَّد فهو شيخ البُخَاريّ.

#### اللهاء: حرف الهاء:

ابن الهاد: يزيد بن عبد الله نسب لجده.

ابن هُرْمُز عن ابن بُحَيْنَة: هو عبد الرحمن الأعرج.

ابن أبي هند: عبد الله بن سعيد.

ابن أبِي هِلاّل: هو سعيد.

#### الواو: حرف الواو:

ابن وَهْب: عبد الله.

#### الياء: حرف الياء:

ابن أبي يعقوب: هو مُحَمَّد بن عبد الله الضِّبِّي، نُسب لجده.

ابن يَعْمُر: هو يحيي.

ابن يُونس: هو أَحْمَد بن عبد الله [بن يونس](١) اليَرْبُوعِي، نُسب لجده.

\* \* \* \*

## فصل منه

ابنة الحارث في قصة خُبَيْب بن عَدِي (٢): هِيَ أَم عبد الله وهي زوج أبي سَرْوَعَة أخي عُقْبَة بن الحارث النَّوْفَلي.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عَزَّ وَجَلَّ...) برقم (٧٤٠٢).

# ثالثها: ضابط في التعريف بمن ذكر بنسب أو لقب

## الألف: [١٨/ب]

الأحْوَل: عاصم بن سليمان.

الأزْرَق: إسحاق بن يوسف.

الأشْجَعِيّ: عُبَيْد الله بن عُبَيْد الرحمن.

الأغرَج: عبد الرحمن بن هُرْمُز.

الأعْمَش: سُلَيْمَان بن مِهْرَان.

الأغرّ: أبو عبد الله سَلْمَان.

الأنصاري: مُحَمَّد بن عبد الله بن المثنى.

الأوَيْسى: عبد العزيز بن عبد الله.

#### الله عرف الباء:

البَاقِر: أبو جعفر مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

البَحْر: عبد الله بن عَبَّاس.

البَدْرِي: أبو مسعود عُقْبَة بن عَمرو الأنصاري.

البَرَّاء: أبو العَالِيَة وأبو مَعْشَر.

البَطِين: مُسلِم بن عِمْران.

بُنْدَار: مُحَمَّد بن بَشَّار.

البهي: عبد الله بن يسار.

## 🎋 حرف التاء والثاء:

التَّيْمِي: سُليمان.

النُّقَفِي: عبد الوهاب بن عبد المجيد.

الثُّوري: سُفيان بن سعيد.

النكت على صحيح البخاري

#### الجيم:

الجُدِّي: عبد الملك بن إبراهيم.

الجُرَيْري: سعيد بن إياس.

#### الحرف الحاء

الحَذَّاء: خالد بن مِهْرَان.

الْحُمَيْدِي: عبد الله بن الزُّبَيْر الأسدى.

#### الخاء:

خَتَنُ المُقْرئ: بَكْر بن خَلَف.

## 🎋 حرف الدال والذال:

الدَّرَاوَرْدِيّ: عبد العزيز بن مُحَمّد.

رُحَيْم: عبد الرحمن بن إبراهيم.

ذُو البَطْش: أسامة بن زيد بن حارثة.

ذُو اليَدَيْن: الخِرْبَاق.

ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ: أَسْمَاء بنت أبي بكر الصديق.

### الله حرف الراء والزاي:

الرِّشْك (١): يزيد بن حُمَيد الضَّبَعِي.

الزُّبَيْدي: مُحَمَّد بن الوليد الشامي.

الزُّبَيْرِي: أبو أَحْمَد مُحَمَّد بن عبد الله الكوفي.

الزُّهْرِي: هو ابن شهاب الَّذِي تقدم في الفصل قبله(١٠).

## 🎇 حرف السين:

السَّبِيعِي: عَمرو بن عبد الله أبو إسحاق.

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية: «الرشك -بكسر الراء-: الكبير اللحية».

<sup>(</sup>۲) سبق (ص۱۰۹).

السُّعِيدي: عَمرو بن يحيئ بن سعيد بن العاص.

سَعْدَان اللَّخْمِيِّ: سعيد بن يحيى بن صالح.

سَلْمَوَيْه: سليمان بن صالح المَرْوَزِي.

سُنَيْد: اسمه الحسين.

## الشين: حرف الشين:

شَاذَان: أسود بن عامر.

الشُّعْبِي: عامر بن شَرَاحيل.

الشُّيْبَاني: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

## الماد: حرف الصاد:

الصُّنَابِحي: عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، مُخَضْرَم.

## العين عرف العين

عَارِم: مُحَمَّد بن الفضل أبو النُّعْمَان.

عَبَدان: عبد الله بن عُثمان.

عَبْدَة: هو ابن سليمان، واسمه: عبد الرحمن.

العَدَني: عبد الله بن الوليد. [١/١٩]

العَقَدِي: عبد الملك بن عَمرو أبو عامر.

العُمَري: عُبَيْد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب.

## 🎋 حرف الغين:

غُنْدَر: مُحَمَّد بن جعفر البصري.

## 🎋 حرف الفاء:

الفَروي: إسحاق بن مُحَمَّد.

الفِرْيَابِي: مُحَمَّد بن يوسف.

الفَزَارِيّ: أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن الحارث، ومَرْوان بن معاوية. فُلَيْح بن سليمان، قيل: اسمه عبد الملك.

### القاف والكاف:

قُتُنِبَة بن سعيد، قيل: اسمه يحيى. القُمِّي: يعقوب بن عبد الله. كَاتِبُ المُغِيرة: اسمه وَرَّاد.

## 🎇 حرف السميم:

الْمَاجِشُون: أبو سلمة.

المُجمِّر: نُعيم بن عبد الله.

المُحَاربي: عبد الرحمن بن مُحَمّد.

المَسْعُودِي: عبد الرحمن بن عبد الله.

المَعْمَري: مُحَمَّد بن حُميد أبو سُفيان.

المَقْبُري: أبو سعيد كَيْسَان.

المُقَدِّمِي: مُحَمَّد بن أبي بَكْر.

المُقري: عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن نزيل مكة.

المُلائِي: أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن.

## النون: حرف النون:

النبيل: أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد.

\*\*\*

## فصل

أبو الزُّنَاد: لَقَبُّ، وَكُنْيَتُه: أبو عبد الرحمن.

\* \* \* \*

# رابعها: ضابط لِما يُحْشَى اشتباهه ولا يؤمن التباسه من الأسماء وغيرها ضبطـًا بالحروف

## وهو قسمان:

القسمُ الأول: ما يُشتبه بغيره في الكتاب:

## \* حرف الألف:

أُبِي -بالضم وفتح الموحدة ثم ياء مشددة-: جَمَاعة، وليس في الكتاب اسم إلا كذلك، ووقع في حديث عائشة: وبعث بِها مع أَبِي(١)، والياء فيه للإضافة. وكذا قول حذيفة: أَبِي أَبِي (١).

أُسَيْد: كله بالضم سوى عُمر، وقيل: عَمرو بن أبي سُفيان بن أسِيد بن جارية بالفتح. أَفْلَح: كله بالفاء سوى عاصم بن ثابت بن أبي الأقْلَح فبالقاف.

## الله عرف الباء:

بَشَّار: والد بُنْدَار بالموحدة وتثقيل المعجمة، فَرْدُ، ومَنْ عَدَاه بالياء الأخيرة وتَخفيف المهملة.

بِشْر: كله بالكسر وسكون المعجمة سوى عبد الله بن بُسْر، وبُسْر بن سعيد، وبُسْر بن عُبَيْد الله، فالثلاثة بالضم والمهملة.

بَصِير -بالفتح وكسر الصاد-: أبو بَصِير، وبالنون مصغر: نُصَيْر بن أبي الأشعث فقط.

بَشِير -بالفتح وكسر المعجمة- كثيرُ، وبالضم مصغر اثنان [١٩/ب]: بُشَيْر بن يَسَار، وبُشَيْر بن كعب، تابعيان.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: من قلد القلائد بيده) برقم (۱۷۰۰)، وفِي (كتاب الوكالة، باب: الوكالة في البدن وتعاهدها) برقم (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده) برقم (۳۲۹۰)، وأيضًا في (۳۸۲٤، ۲۰۱۵، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۸۸۳).

بَرَّة -بالفتح- كَانَ اسم زينب وجُونِريَة، وبزاي: القاسم بن أبي بَزَّة فقط.

البَرَاء بالتخفيف: ابن عَازِب، وبالتثقيل: أبو العَالية وأبو مَعْشَر.

البَزَّار -بزاي ثم راء-: الحسن بن الصَّبَاح، وبِشُر بن ثابت، ويحيى بن مُحَمَّد بن السَّكَنْ، ومن عداهم بزايين معجمتين.

البَصْري: كثير، وبنون: مالك بن أوس، وعبد الواحد بن عبد الله فقط.

## 🎋 حرف التاء:

تُمَيْلَة -مصغر- في كنيته: يحيى بن واضح، وبنون: مُحَمَّد بن مِسْكين بن نُمَيْلَة فقط.

التَّوَّزِي -بالفتح وتثقيل الواو المفتوحة بعدها زاي-: أبو يَعْلَىٰ مُحَمَّد بن الصَّلت، ومن عداه بمثلثة وواو ساكنة ثم راء مهملة.

### الثاء: حرف الثاء:

ثَوْر -بمثلثة-: واضح، وبضم الموحدة: بُور بن أَصْرَم شيخ البُخَاريّ فقط.

## الجيم:

جَرْم: اسم القبيلة، وبالمهملة والزاي جماعة.

جَرِير: جماعة، وبمهملة وآخره زاي: حَريز بن عُثمان، وأبو حَرِيز قاضي سيجستان.

جَـمْرَةَ -بجيم وراء-: أبو جَمْرَة الضَّبَعِي فقط، ومن عداه بالمهملة والزاي.

الحُرَيْرِي -بضم الجيم-: سعيد وعَبَّاس، وبفتح الحاء المهملة: يحيئ بن بِشْر الحَريري فقط.

#### 🎇 حرف الحاء:

الحَبْر -بالمهملة وسكون الموحدة-: واضح، وبالخاء المعجمة وسكون الياء الأخيرة: أبو الخير اليَزني، وبوزن الأول لكن بجيم: جَبْر بغير ألف ولام.

حارثة: جَماعة، وبجيم وياء أخيرة: جَارِيَة بن قُدَامة، ويزيد بن جَارِيَة والد عبد الرحمن ومُجَمِّع، وجَارِيَة والد أسِيد فقط.

حِبَّان -بالكسر والموحدة-: حِبَّان بن موسى، وحِبَّان بن عَطِيَّة، وحِبَّان بن العَرِقَة، وبنتح أوله: مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان، وعمه واسع بن حَبَّان، وحَبَّان بن هلال، ومن عدا هؤلاء بالياء المثناة من تحت.

حَبَّة -بموحدة -: أبو حَبَّة في حديث الإسراء (١)، وبياء أخيرة: حَيَّة والدجُبَيْر فقط. حُصَيْن -مصغر -: جَماعة، وبفتح ثم كسر: أبو حَصِين عُثمان بن عاصم فقط. حُجَيْر -مصغر آخره راء -: هشام بن حُجَيْر، وجُحَيْن آخره نون هو ابن المُثنَى. حِزَام -بالزاي -: موسى بن حِزَام، ومن عداه بالراء.

حَكِيم -بالفتح-: كثيرٌ، وبالتصغير [٢٠/أ] حُكَيْم والد زُرَيْق، وقيل: كالأول.

### الخاء:

خَارِم -بمعجمتين-: أبو معاوية الضرير مُحَمَّد بن خازم فقط، ومن عداه بالحاء المهملة.

خَبَّاب -بالفتح وتشديد الموحدة الأولَى -: جماعة، وبضم المهملة والتخفيف: الحُبَاب بن المنذر، وأبو الحُبَاب سعيد بن يَسَار، وأبو الحُبَاب عبد الله بن أبي، وليس في الكتاب جَنَاب بالجيم والنون.

خُنَيْس -بنون مهملة وآخره مصغر-: ابن حُذَافة، صحابي، ومن عداه أوله حاء مهملة ثم موحدة وآخره شين معجمة.

خُبَيْب -بموحدتين مصغر-: ابن عبد الرحمن، وابن عَدِي، وأبو خُبَيْب عبد الله بن الزُبَيْر، ومن عداهم بفتح المهملة وكسر الموحدة.

الْـخَزَّاز -بزايين معجمتين-: جماعةً، وبراء ثم زاي: عُبَيْد الله بن الأخْنَس، وليس فيه بالجيم ثم الزاي شيء.

نعم؛ في حديث على: ولا يُعطى الجَزَّارَ مِنْهَا شيئًا (١).

خَيَّاط: خليفة بن خَيَّاط، ومن عداه بالمهملة والنون.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء) برقم (٣٤٩)، وفِي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ذكر إدريس غَلِيَّلِا) برقم (٣٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا).

#### 🎋 حرف الدال:

دَاود: كثيرٌ، وبتقديم الواو: علي بن دُوَّاد أبو المتوكل وحده، وقيل: كالجادة.

### الراء: حرف الراء:

الرَّبيع: كثيرٌ، وبالتصغير المثقل: الرُبيَّع بنت النَّضْر، ووقع في الجهاد(١): «بنت البَرَاء» وهي هِيَ، والرُبيَّع بنت مُعَوِّذ.

رُزَيْق -بتقديم الراء-: ابن حُكَيْم، وقيل: بتقديم الزاي، والَّذِي بتقديم الزاي جزمًا بنو زُرَيْق من الأنصار.

رَبَاح -بالفتح والموحدة الخفيفة-: عطاء بن أبي رَبَاح، وزيد بن رَبَاح فقط، ومن عداهما بكسر الراء ثم ياء أخيرة.

أبو الرِّجَال -بالكسر والجيم الخفيفة-: عن أمَّه عَمْرَة (١)، وبفتح الراء والحاء المهملة المشددة: أبو الرَّحَال الطَّائِي.

رُقَيَّة: بنت النبي ﷺ و بفتحات و بعد القاف موحدة: رَقَبَة بن مَصْقَلَة، ذُكِر في بَدْء الخَلْق (١٠٠).

## \* حرف الزاي:

الزُّبَيْر: كثيرً، وبفتح الزاي: عبد الرحمن بن الزَّبِير. زياد: كله بالياء الأخيرة إلا أبو الزَّناد فهو بالنون.

# \* حرف السين المهملة:

سُلَيْم -بالضم-: جماعة، وبالفتح وكسر اللام: سَلِيم بن حَيَّان (٤) فقط.

سَلَمَة -بفتح اللام-: جماعةً، وبكسرها: سَلِمَة في نسب الأنصار، وسَلِمَة الجَرْمِي والله عَمْرو.

السُّلَمِي -بالضم-: كثيرٌ، وبالفتح في الأنصار. [٢٠/ب]

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: من أتاه سهم غرب فقتله) برقم (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان المدني، روىٰ عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في قوله تعالَىٰ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥوَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ﴾) برقم (٣١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حبان» بالموحدة وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وراجع: «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٧١)، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب حرف الحاء، وقد سبق.

سُرَيْج -بمهملة وآخره جيم-: هو ابن يُونس، وابن النُّعْمَان، وَأَحْمَد بن أبي سُرَيْج، ومن عداهم بالمعجمة وآخره مهملة.

سَلام -بالتشديد-: جماعة، وبالتخفيف: عبد الله بن سَلاَم الصحابي فقط، وَمُحَمَّد بن سَلاَم شيخ البُخَاري كذلك عَلى الصحيح.

# الشين:

الشَّيْبَاني: كثير، وبكسر المهملة وقبل الألف نون: الفضل بن موسى السَّناني فقط. شُعيب: جماعة، وبمثلثة آخره: عبد الرحمن بن حماد بن شُعيث.

## 🍀 حرف الصاد:

صبيح -مُصغر-: مُسلم بن صبيح، وبالفتح: الربيع بن صبيح فقط.

## العين: حرف العين:

عابد -بالموحدة-: جماعة، وبالياء الأخيرة ثم الذال المعجمة: عائذ بن عمرو المُزني، وأيوب بن عائذ، وعائذ الله أبو إدريس الخَوْلاَني.

عُبادة -بالضم-: كثير، وبالفتح: مُحَمَّد بن عَبادة فقط.

عبّاد -بالتشديد-: كثير، وبالضم والتخفيف: قيس بن عُبَاد فقط.

عَبْدة: جماعة، وبفتح الموحدة: بَجَالة بن عَبَدَة فقط.

عُبيدة -بالضم-: جماعة، وبالفتح: عَبِيدة بن عمرو السَّلماني (١)، وعَبِيدة بن عمرو الحَدَّاء، وعامر بن عَبِيدة فقط.

عَبْثر -بإسكان الموحدة وبعدها مثلثة مفتوحة ثم راء-: ابن القاسم، وبضم المعجمة ثم نون: قاله أبو بكر الصديق لابنه عبد الرحمن(١).

عَتَّاب بن بَشِير -بتثقيل المثناة وآخره موحدة-: فرد، والباقون بكسر المعجمة وتَخفيف الياء الأخيرة وآخره مثلثة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السماني»، والمتبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: السمر مع الضيف والأهل) برقم (٢٠٢)، وأيضًا في (٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤١).

عَثَّام -بمثلثة مشددة -: ابن علي العامري، وبمعجمة ثم نون: طَلق بن غَنَّام.

عَزيز -بالفتح وزايين معجمتين- في حديث عقبة بن الحارث(١)، وبضم المعجمة وراءين مهملتين: مُحَمَّد بن غُرير الزُّهْري.

عُقَيْل -مصغر-: صاحب ابن شهاب الزُّهْرِي، تكرر ذكره، ومن عداه بالفتح. العَوَقي -بفتحتين وقاف-: مُحَمَّد بن سِنَان، وبسكون الواو ثم فاء: كثير.

## 🍀 حرف الغين:

غَزِيَّة -بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء الأخيرة-: عُمَارة بن غَزِيَّة، ذكر في الزكاة (٢) ومهملتين تصغير عُرُوة: خاطبت به عائشة [٢/١] عروة بن الزبير، وهو في سورة يوسف (٢).

## 🔆 حرف الـميم:

مُحْرِز -بالضم وسكون المهملة وكسر الراء-: صفوان بن مُحْرِز، وعبيد الله بن مُحْرِز، وعبيد الله بن مُحْرِز، وبفتح الجيم وتثقيل الزاي المكسورة ثم زاي آخره: مُجَزِّز المُدْلِجِيّ، له ذكر في حديث عائشة (٤)، واختُلف في علقمة بن مُجَزِّز.

مَعْقِل: جماعة، وبفتح المعجمة وتشديد الفاء: عبد الله بن مُغَفِّل الصحابي، مفرد.

مَعْمَر: واضح، وبوزن مُحَمَّد: مُعَمَّر بن يحيئ بن سالم، وقيل كالأول، وهو رواية كثر.

مُنَبّه -بنون وموحدة مثقلة-: واضح، وبسكون النون وفتح الياء الأخيرة: يَعْلَىٰ بن مُنْيَة الصحابي.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب العلم، باب: الرحلة في المسألة النازلة) برقم (٨٨)، وفي (كتاب الشهادات، باب: شهادة المختبئ) برقم (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الزكاة، باب: خرص التمر) برقم (١٤٨٢).

 <sup>(</sup>٣) "صحيح البُخَارِيّ» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) "صحيح البُخَاري" (كتاب الفرائض، باب القائف) برقم (٦٧٧٠، ١٧٧١).

الْـمَخْرَمي -بسكون الخاء المعجمة-: عبد الله بن جعفر، وبفتحها وتشديد الراء: مُحَمَّد بن عبد الله المُخَرَّمي، وبضم الزاي بعدها واو الْمَخْزُومي: كثير، وقد لا يلتبس. ﴿ حَرْفَ النَّهِنَ:

نَصْر : كثير، وبضاد معجمة ملازمة الألف واللام فلا يلتبس.

نُعَيْم: واضح، وبسكون العين: عبد الرحمن بن أبي نُعْم.

## 🔆 حرف الهاء:

هُذَيْل: كله بالذال سوى هُزَيل بن شرحبيل فبالزاي.

### الله عرف الياء:

يزيد: كثير، وبموحدة وراء مصغر: بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، واختلف في أبي بُرَيد عمرو بن سلمة.

# القسم الثاني: وهو ما لا يشتبه بغيره في الكتاب:

#### الألف:

أَحْمَد: كله بالحاء وليس فيه بالجيم شيء(١).

الأعور: كله بمهملتين وليس فيه بمعجمتين شيء (١٠).

الأغر: بمعجمة وراء.

أَثَاثة: بالضم ومثلثتين.

أَشْوَع: بمعجمة وآخره مهملة بوزن أسود.

أَشْهَل: بالشين المعجمة بوزن أحمر.

الأيلي: بالفتح وسكون الياء التحتانية بعدها لام، وليس فيه بالموحدة المضمومة واللام مشددة شيء (١).

الأَلْـهَاني: بالفتح ثم السكون وآخره نون.

أَخْزَم -بمعجمتين-: زيد بن أَخْزَم، وليس فيه بالحاء المهملة شيء(١).

أَسْلَم: بالفتح وليس فيه بضم اللام شيء (٥).

أنَس - بفتح النون-: كثير، وليس فيه بالمثناة والمعجمة شيء ١٠٠٠.

## الباء:

بَكُل: بفتحتين.

بُحَيْنَة: بمهملة وقبل الهاء نون مصغرا.

<sup>(</sup>١) أي: أجمد.

<sup>(</sup>٢) أي: الأغوز.

<sup>(</sup>٣) أي: الأُبُلِّي.

<sup>(</sup>٤) أي: أحْزُم.

<sup>(</sup>٥) أي: أسلم.

<sup>(</sup>٦) أي: أتَش.

بَعْجَة: بموحدة ثم سكون وجيم.

بَجَالة: بفتحتين وجيم ولام.

بَقِيَّةً: بفتح أوله وقاف.

البِكَالي: بالكسر وتَخفيف الكاف.

البُنَاني: بالضم ونونين الأولى خفيفة، وليس فيه بغير هذا الضبط شيء(١).

البُرْسَاني: بالضم وسكون الراء وسين مهملة.

البِيكَنْدِي: بالكسر وسكون الياء الأخيرة [٢١/ب] وفتح الكاف بعدها نون ساكنة.

البُرُدِي: بالضم وسكون الراء، وليس فيه بغير هذا الضبط شيء ١٠٠.

الْبُرُلُّسي: بتشديد اللام المضمومة وقبلها ضمتان.

#### التاء المثناة:

تُوَيْت: بمثناتين مصغر.

التُّنْعي: بالكسر وسكون النون(٣).

#### الثاء الثلثة:

ثابت: ظاهر، وليس فيه بالنون ثم الموحدة شيء(١).

نعم، هو اسم أبي حفصة لكنه لم يسم في الكتاب<sup>(٥)</sup>.

تُرْوَان: أوله مثلثة بوزن مَرْوَان: هو عبد الرحمن بن تَرْوَان أبو قيس فقط.

## الجيم:

بجميل: بفتح الجيم، وبالمهملة في قصة لعمر<sup>(۱)</sup>.....

(١) أي: نحو: (البَيَاني، والبَيَّاني، والتَيَّاني، والتُبَاني، والتُبَاني، والنَّبَاتي، والنُّبَاتي، والبُتَاني، والبِّتَاني، والبَتَّاني، والبيَّاتي، والبَيَّاتي، والبَبَائي، والنِّيَابي).

(٢) أي: نَحو: (اليَزْدي، والبَزْدي، والبُرَدي، والبَردي، والبَردي، والبَردي، والنردي).

(٣) هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي أبو يحيىٰ الكوفي، والتنعي نسبة إلَىٰ بني تنع، بطن من همدان.

(٤) أي: نابت.

(٥) أبو حفصة هو والد عمارة، وجد حرمي بن عمارة.

(٦) وقع في «هدي الساري» (ص٢٣٠): (وليس في الكتاب خميل بالخاء المعجمة ولا بالمهملة،

وليس [في](١) الكتاب بضمها شيء(٢).

جعشم: بالضم ثم سكون وضم المعجمة.

أبو الجوزاء: بجيم وزاي، وليس فيه بمهملتين شيء (١).

الْجَمَّال: بالجيم، وليس فيه بالحاء المهملة شيء(٤).

البُجُدِّي: بضم الجيم فقط.

الْجَرْمي: بفتح الجيم وإسكان الراء، كثير، وليس فيه بفتح المهملتين شيء من الأنساب نعم، فيه الحرَمِي بن عمارة اسم لا نسب.

الْـجُنْدَعِي: بالضم وسكون النون وفتح الدال ويجوز ضمها فقط.

#### ₩ الحاء:

• حَيْوَة: بفتح المهملة وسكون الياء الأخيرة وفتح الواو.

حِراش: بكسر المهملة وآخره معجمة فقط.

حِمْيَر: بالكسر وسكون الميم وفتح الياء الأخيرة.

الحُصَيْب: بالمهملتين مصغر وآخره موحدة.

## الخاء المعجمة:

خِدَام: بالكسر وتَخفيف الدال.

خَرَّبُوذ: بالفتح وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره ذال معجمة.

خَرَشَة: بمعجمتين وفتحات.

نعم؛ في خبر لعمر فأخذ حميلاً، والحميل: الكفيل)، ولم نجد في «صحيح البُخَاريّ» ما يشبه ذَلِكَ إلا ما وقع في (كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (٢٢٩٠)، قوله: «فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً».

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أي: جُميل، وحُميل.

<sup>(</sup>٣) أي: الحوراء.

<sup>(</sup>٤) أي: الحمال.

خَلِيّ: بوزن عَلِيّ.

خِلاًس: بالكسر وتخفيف اللام.

الخِمْس: بالكسر وسكون الميم ثم مهملة.

الخِيَار: عبيد الله بن عدي بن الخِيَار، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء الأخيرة، وليس فيه من أسماء الأدميين بفتح الجيم وتشديد الموحدة شيء(١).

خَوَّات: بالفتح وتشديد الواو وآخره مثناة فقط.

الْحُارَكي: بفتح الراء (١).

النُّختَّلي: بالضم وتشديد المثناة المفتوحة ثم لام فقط.

النُّخُدْرِي: بالضم وسكون الدال المهملة فقط.

النُحُشَني: بالضم وفتح الشين المعجمتين ثم نون.

النُخْرَيْبِي: بالضم وفتح الراء ثم موحدة مصغر.

الخُلْقَاني: بالضم وسكون اللام بعدها قاف").

\* الدال: [۲۲/أ]

دُجَيْم: بمهملتين مصغر.

دِحْيَة: بالكسر وبسكون المهملة بعدها ياء أخيرة.

دُخْشُم: بالضم وسكون المعجمة وضم المعجمة وآخره ميم أو نون، وروي بالتصغير فيهما<sup>(٤)</sup>.

الدَّثِنَة: بالفتح وكسر المثلثة ثم نون(٥).

<sup>(</sup>١) أي: الجَبَّار.

<sup>(</sup>٢) هو الصلت بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن البصري أبو همام الخاركي، نسبة إلَىٰ خارك جزيرة قريبة من عمان.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن زكريا بن مرة أبو زياد الكوفي، ولقبه شقوصا.

<sup>(</sup>٤) أي: دُخَيْشِم، أو دُخَيْشن.

<sup>(</sup>٥) هو زيد بن الدثنة، وجاء ذكره في (كتاب المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا) برقم (٣٩٨٩).

الدَّغِنَة: بوزنه والغين معجمة، وقيل: بضمتين وتشديد النون(١).

دُكَيْن: مصغرا، وليس فيه في أوله راء (٢).

الدِّيلي: بالكسر ثم ياء أخيرة ساكنة ثم لام.

#### السدال:

ذُرّ: بفتح المعجمة.

ذُكوان: بفتح أوله.

# ₩ السراء:

رِزْمَة: بكسر أوله.

الرِّشْك: بالكسر وسكون المعجمة.

رَوْح: بالفتح.

الرَّبَعِي: بفتح الموحدة.

الرُّمَّاني: بضم أوله، وليس فيه بكسر الزاي شيء (١٠).

#### ₩ السزاى:

زِر: بكسر الزاي.

زَرِير: بفتح الزاي وكسر الراء وآخره راء.

زُبُر: بفتح الزاي وسكون الموحدة وآخره راء.

زُبيد: بزاي وموحدة مصغر، وليس فيه بتحتانيتين شيء<sup>(1)</sup>.

الزُّبَيْدي: بالضم، وليس فيه بالفتح شيء (٥).

<sup>(</sup>١) أي: الدُّغُنَّة، وهو ربيعة بن رُفَيْع ابن الدغنة، وهي أمه.

<sup>(</sup>٢) أي: رُكين.

<sup>(</sup>٣) أي: الزِّمَّاني.

<sup>(</sup>٤) أي: زُييْد.

<sup>(</sup>٥) أي: الزَّبِيدِي.

الزُّبَيْري: بوزن الَّذِي قبله لكن براء، وليس فيه بالفتح وسكون النون وفتح الموحدة

نعم، فيه سعيد بن داود الزُّنْبَري لكن لم يذكر نسبه فيه (١).

# السين:

سَبْرَة: بسكون الموحدة.

سَمُرَة: بضم الميم.

السَّفَر: بفتح الفاء (٢).

سَلاَمَة: بتخفيف اللام.

سُمَيّ: بالضم وتشديد الياء.

سِيدَان: بكسر أوله ثم ياء أخيرة ساكنة.

السَّلْمَانِ: بسكون اللام قبلها فتحة.

السَّرْمَارِي: بفتح أوله وسكون الراء وقبل ياء النسب أيضًا راء.

السَّبِيعِي: بفتح أوله وكسر الموحدة.

السَّعْدِي: بمهملات، وليس فيه بالغين المعجمة شيء (١).

# الشين:

شَبَابة: بفتح المعجمة وتخفيف الموحدة وبعد الألف موحدة أيضًا.

شَبَّوَيْه: بفتح أوله وتثقيل الموحدة(١).

شبيل: بمعجمة وموحدة مصغر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد وقع في (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾) برقم (٧٤١٢) حيث قَالَ: رواه سعيد، عن مالك.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أي: السُّغْدي.

<sup>(</sup>٤) غير مذكور في «هدي الساري»، وهو أحْمَد بن مُحَمَّد بن ثابت، وهو من رواة أبي داود، وليس من رواة البخاري.

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن شبيل البجلي أبو الطفيل.

النكت على صحيح البخاري

شُمَيْل: مثله لكن بميم.

الشُّعْبِي: بالفتح فقط.

الشُّعَيثي: مصغر وآخره مثلثة.

الشَّعِيري: بفتح أوله فقط.

# ₩ الصاد:

صُبِيَّة: بضم المهملة.

صُدَيّ: بضمها وياؤه مشددة.

# الضاد:

ضِمَام: بكسر المعجمة وتخفيف الميم.

#### العين:

عَارِم: بمهملتين، وليس فيه بالمعجمة شيء(١).

عَبْدَان: بلفظ التثنية [٢٢/ب].

عُمَيْس: بمهملتين مصغر.

عُبَيْس: بوزنه لكن بدل الميم موحدة.

عَبْلَة: بسكون الموحدة.

عُلَيَّة: بياء أخيرة مصغر.

عَبْس: بسكون الموحدة.

عابس: بموحدة ومهملة.

العَرِقَة: بالفتح وكسر الراء وفتح القاف(٢).

عُمَيْرة: بضم أوله فقط.

(١) أي: عَازِم، وغَارِم.

<sup>(</sup>٢) هو حبان بن العرقة، وجاء ذكره في (كتاب المغازي، باب: مرجع النبي ﷺ من الأحزاب) برقم (٤١٢٢).

العَنَزِي: بفتح النون، وأما بسكونها(١): فعبد الله بن عامر بن ربيعة لكن لم يقع منسوبًا، وليس فيه بالمعجمة والموحدة أحد(٢).

العَلَقي: بفتحتين ثم قاف.

العُتَقِى: بضم ثم مثناة مفتوحة ثم قاف.

العَيْزَار: بفتح ثم ياء أخيرة ساكنة ثم زاي وآخره راء.

العَقَدِي: بفتحتين والقاف.

# الفين:

غَفَلَة: بفتح المعجمة والفاء واللام.

غَزْوَان: بسكون الزاي.

غَوْرَث: بسكون الواو وفتح أوله والراء آخره مثلثة(٣).

#### الفاء:

فِطْر: بكسر أوله وسكون ثانيه.

# القاف:

قُسَيْط: بمهملة مصغر.

القِشْب: بكسر ومعجمة ساكنة ثم موحدة.

قَوْقَل: بقافين(٤).

قَزَعَة: بفتح القاف والزاي والمهملة.

القنطري: بسكون النون.

القُطَعي: بضم وفتح الطاء.

<sup>(</sup>١) أي: العَنْزي.

<sup>(</sup>٢) أي: الغُبَرِي.

<sup>(</sup>٣) هو: غورث بن الحارث، وجاء ذكره في: (كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع) برقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو: النعمان بن قوقل، وجاء ذكره في عدة مواطن، منها: (كتاب الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيُسدَّد بعد ويقتل) برقم (٢٨٢٧).

القُرْدُوسي: بضم القاف والدال قبلها راء ساكنة.

القَسْمَلي: بفتح القاف والميم قبلها مهملة ساكنة.

القَطَوَانِ: بفتح القاف والطاء والواو وقبل ياء النسب نون.

#### % الكاف:

كُرُيْز: بضم الكاف مصغر وآخره زاي، وليس فيه بفتح الكاف شيء (١).

كُدَيْنة: مصغر قبل هائه نون.

كَبْشَة: بمعجمة قبلها موحدة ساكنة.

# اللام:

اللَّتَبِيَّة: بضم اللام، وقيل: بفتحها ثم مثناة مفتوحة ثم موحدة مكسورة ثم ياء مشددة (۱).

#### الميم:

مُنير: بضم ثم نون مكسورة.

مُحَالد: بالجيم وضم أوله.

مَخْلَد: بسكون الخاء المعجمة وفتح أوله وثالثه.

مَوْهَب: بوزن الَّذِي قبله.

مُقَرِّن: بالضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة.

مُحَمّع: بوزن الّذي قبله.

مُطَهَّر: بوزنه لكن هاؤه مفتوحة.

وبوزنه؛ مُقَدَّم: بقاف.

وكذا؛ مُحَبّر: بمهملة وموحدة.

مِقْسَم: بكسر أوله وسكون القاف وفتح المهملة.

(١) أي: كُريز.

<sup>(</sup>۲) هو: عبَد الله بن اللتبية، وجاء ذكره في: (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَٱلْمَـٰمِـلِينَ عَلَيْهَا…﴾) برقم (۱۵۰۰)، وفِي: (كتاب الحيل، باب: احتيال العامل ليهدىٰ له) برقم (٦٩٧٩).

وبوزنه؛ مِـجْلَز: بجيم وزاي.

مِهْرَان: بكسر أوله.

مُحَاضِر: بضم أوله وحاء مهملة وضاد معجمة مكسورة.

وبوزنه؛ مُرَاوِح.

مُّلِّ: مشدد اللام [77/أ] مُثَلث الميم، والفتح أشهر.

مَعْرُور: بعين مهملة فقط.

أبو المكليح: بفتح الميم فقط.

المُرْهِبِي: بضم الميم وكسر الهاء وموحدة.

المَقْبُري: بالفتح وسكون القاف وضم الموحدة.

المَعْنِي: بالفتح وسكون العين المهملة وكسر النون.

الـمُسْنَدِي: بفتح النون.

الـمُسْتَمْلِي: بضم ومهملة ساكنة.

المِعْوَلي: بكسر ومهملة ساكنة وواو مفتوحة.

#### النون:

نَابِل: بنون وموحدة مكسورة فقط.

النَّبِيل: بفتح وكسر الموحدة.

نُسَيْبَة: بسين مهملة مصغر.

نَشِيط: بفتح ومعجمة مكسورة.

النَّاجي: بالجيم فقط.

النُّفَيْليُّ: بالفاء مصغر.

النَّحَّاس: بحاء مهملة فقط.

نَمِير: بالفتح وكسر الميم(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهذا الرسم يكون ضبطه بضم النون مصغرًا، أما هذا الضبط فينطبق عُلىٰ كلمة (نمر) بدون ياء، وكلاهما في الصحيح، والله أعلم.

# الهاء:

هُرَيْم: براء مصغر.

الهَمْدَاني: بسكون الميم وإهمال الدال فقط.

#### السواو:

وَاقِد: بالقاف فقط.

وَرَقَة: بفتحات.

وَبَرَة: كذلك بموحدة.

وَسَّاج: بتشديد السين المهملة وآخره جيم.

الواشحى: بمعجمة مكسورة ثم حاء مهملة.

# 🎋 الياء الأخيرة:

يَاسِر: بمهملة فقط.

يَسَرَة: بفتح الياء والسين المهملة والراء فقط.

يَعْفُور: بسكون المهملة ثم فاء وآخره راء.

يَعْمَر: بفتح ثم مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة.

وَلَمَّا أَن حصل الوفاء بما وعدت به من الشرائط في تمهيد هذه الضوابط؛ رأيتُ أن أبدأ الكلام عَلى هذا المختصر بأسانيدي إلَى الأصل بالسماع والإجازة، وأن أسوقها على نمط مخترع (١١)؛ فإنني سمعت بعض فضلاء اليمن يقول: الأسانيد أنساب الكتب، فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب.

فأقول -وبالله التوفيق-: اتصلت لنا رواية صحيح البُخَاريّ عنه من رواية أبي عبد الله مُحَمَّد بن يوسف بن مَطَر بن صالح بن بِشْر الفَرْبَرِي عَنْهُ<sup>(۱)</sup>، وكانت وفاته في سنة عشرين وثلاثمائة، وله نحو من تسعين سنة، وكان سماعه للصحيح مرتين: مَرَّة بفَرَبُر سنة ثمان وأربعين، وَمَرَّة بِبُخَارَىٰ سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

<sup>(</sup>١) انظر شجرة هذه الأسانيد في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عني»، والمثبت من «الفتح».

ومن رواية إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج النَّسَفِي، وكان من الحُفَّاظ ومات سنة أربع وتسعين ومائتين، وله تصانيف، وَفَاتَهُ من الجامع أوراق، روى بعضها بالإجازة عن البُخَاريّ، نَبَّه عَلَىٰ ذَلِكَ [٢٣/ب] أبو علي الجَيَّاني في «تقييد المهمل».

ومن رواية حَمَّاد بن شاكر النَّسَوي ولم أعرف متى مات(١).

ومن رواية أبي طلحة منصور بن مُحَمَّد بن علي بن قَرِينَة -بفتح القاف وكسر الراء وقبل الهاء نون- البَرْدَوِي، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حَدَّث بالصحيح عن البُخَاري.

# \* \* \* فامًا الفَرَبْرِي: فاتصلت إلينا الرواية عن طريق:

أبي إسحاق إبراهيم بن أَحْمَد الحافظ المُسْتَمْلِي، وكانت رحلته إلَى الفَرَبْرِي سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

والإمام أبي زيد مُحَمَّد بن أَحْمَد المَرْوَزِي الفقيه الشافعي، وكان سماعه منه سنة ثمان عشرة.

والحافظ أبي علي سعيد بن عُثمان بن سعيد بن السُّكَن، وهو أول من حَدَّث عن الفَرَبْري بالصحيح.

وأبي علي مُحَمَّد بن عمر بن شَبَّوَيْه الشُّبُّوي المَرْوَزي.

وأبي مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن حَمَّوَيْهِ السَّرْخَسِي، وكانت رحلته إليه سنة خمس عشرة.

وأبي الهيثم مُحَمَّد بن مكي الْكُشْمَيْهَنِي، وكان سماعه منه سنة عشرين وثلاثمائة سنة موته.

وأبي أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مكي الجُرجَاني.

وأبي علي إسماعيل بن أبي نَصْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَاجب الْكُشَّانِي، وهو آخر من حَدَّث بالصحيح عن الفَرَبْري.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظ في الفتح (١/٧): «وأظنه مات في حدود التسعين».

\* فأما الْحَافظ الْـمُسْتَمْلِي: فرواه عنه الحافظ أبو ذر عبد بن أَحْمَد الهَرَوي، وعبد الرحمن (١) بن عبد الله بن خالد الهَمْدَاني.

\* وأمَّا الإمام أبو يزيد الممروزي: فرواه عنه الحافظ أبو نُعَيْم الأصبَهاني، والحافظ أبو مُحَمَّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، والإمام أبو الحسن علي بن مُحَمَّد القابسي.

\*\* وأما الْحافظ أبو علي بن السَّكَن: فرواه عنه عبد الله بن مُحَمَّد بن أَسَد الجُهَنِي. \*\* وأما أبو علي الشَّبُوي: فرواها عنه أبو العباس الوليد بن بكر الغَمْرِي، وعبد الرحمن بن عبد الله الهَمْدَاني.

\* وأما عبد الله بن أُحْمَد السَّرْخَسِي: فرواه عنه أبو ذَرَّ الهَرَوِي الحافظ، وأبو الحسن عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن المُظَفَّر الدَّاوُودِي.

\* وَأَمَّا إِبراهِيم الكُشْمَيْهَنِي: فرواه عنه أبو ذَرِّ الْهَرَوي أيضًا، وأبو سهل مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن عبد الله الحَفْصِي، وكَريمة بنت أَحْمَد الْمَرْوَزيَّة.

\* \* وأما أبو أُحْمَد الجُرْجَاني [٢٤/أ]: فرواه عنه القَابِسي، وأبو نُعَيْم أيضًا.

\* وأمَّا الكُشَّانِي: فرواه عنه أبو العباس المُسْتَغْفِرِي، وأبو القاسم علي بن أَحْمَد ابن مِهْرَان المدني، وأبو عبد الله الحسين بن مُحَمَّد الخَلاَّل البغدادي.

\* فأمّا رواية أبي ذَرِّ عن مشايخه الثلاثة: فاتصلت لنا بالسماع من طريق ولده أبي مَكُتُوم عيسى بن أبي ذَرِّ عنه: أخْبَرَنَا بذلك أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سليمان النَّيْسَابُوري قراءة عليه وأنا أسمع بالمسجد الحرام وإجازة، قالَ: أنا الإمام أبو أحْمَد بليمان النَّيْسَابُوري قراءة عليه وأنا أسمع بالمسجد الحرام عبد الرحمن بن أبي حَرَمِي الكَاتِب إبراهيم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الطبري: أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حَرَمِي الكَاتِب قراءة عليه وأنا أسمع سوى من «باب: قول الله تعالَى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ [مُخْمَاهُ المُخْمَاد بن عَمَّار إلى باب: مبعث النبي عَلَيْهُ، فإنه إجازة، قَالَ: أنا أبو الحسن علي بن حُميد بن عَمَّار الطَّرَابُلْسِي، أنا أبو مَكْتُوم فذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله»، والمثبت هو الصواب.

- \* وأما رواية الْـهَمْدَاني عن شيخه(١): فسيأتي بعد.
- \* وأما رواية الحافظ أبي نُعَيْم عن شيخه (١): فأنبأنا بِها عُمَر بن حسن المَراغِي في عموم إذنه للمصريين، عن علي بن أَحْمَد بن عبد الواحد، عن أبي جعفر مُحَمَّد بن أَحْمَد الأصبَهَانِي، عن الحسن بن أَحْمَد المُقْرئ عنه عن شيخيه.
- \* وأما رواية الأصيلي عن شيخه ("): فأنبأنا بِها أبو علي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن علي الْمَهْدَوي البزّاز، عن يحيى بن مُحَمَّد بن سعد، عن جعفر بن علي المُقْرئ، قَالَ: أنا أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي البَاهِلي، قَالَ: أنا أبو علي الحسين بن مُحَمَّد الجَيَّاني في كتاب: «تقييد المهمل» له: أنا أبو علي الحسين بن مُحَمَّد الجَيَّاني في كتاب: «تقييد المهمل» له: أنا أبو علي الحسين بن مُحَمَّد الجَيَّاني في كتاب: «تقييد المهمل» له: أنا أبو شاكر عبد الواحد بن مُحَمَّد بن مَوْهِب وغيره عنه.
- \* وأمّا رواية أبي الحسن القَابِسِي عن شيخه (أ): فبهذا الإسناد إلَى أبي علي الحَيّاني: أنا أبو القاسم حاتم بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن التَّمِيمي بقراءتي عليه: أنا أبو الحسن علي ابن مُحَمَّد بن أبي بكر القَابِسِي.
- \* وأمّا رواية الْـجُهني عن ابن السّكن: فبهذا الإسناد إلَى أبي على الجيّاني: أنا القاضي أبو عمر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يحيى المعروف بابن الحَدَّاء بقراءتي عليه، وأبو عُمَر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر إجازة [٢٤/ب] قالا: نا أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن أسَد الجُهنى، وكان فقيها(٥) ضابطًا فذكره.
- \* وأمّا رواية الوليد بن بكر والهَمْدَاني: فأنبأنا أبو حَيَّان مُحَمَّد بن حَيَّان بن أبي حَيًّان، عَنْ جَدِّه العلامة أبي حَيَّان الغَرْنَاطِي، عن أبي علي بن أبي الأحْوَص، عن أبي

<sup>(</sup>١) أي: عن شيخه المستملي، وإلا فإنه له شيخان: «المستملي، والشبوي».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعل المقصود عن شيخه أبي زيد مُحَمَّد بن أَحْمَد المروزي، وإلا فإنه له شيخان: «المروزي، وأبو أَحْمَد الجرجاني»، وقد جاء عَلَىٰ الصواب في آخر السند.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شيخيه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، فلعله يقصد شيخه أبا زيد المروزي، وإلا فإنه له شيخان: «المروزي، وأبو أحْمَد الجرجاني».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «فقيه».

القاسم أَحْمَد بن يزيد بن بَقِي، عن شُرَيْح بن مُحَمَّد، عن ابن أَحْمَد بن سعيد (١)، عن عبد الرحمن بن عبد الله الهَمْدَاني، أنا أبو علي بن شَبُوي، والمستَمْلي.

\* وأمّّا رواية أبي اللّبحسن الدَّاوُودِي -وهي أعلى الروايات كلها؛ لكونها أقل عددًا، مع اتصالها بالسماع-: فَأَخْبَرَنَا بِها المشايخ أبو مُحَمَّد عبد الرحيم بن عبد الكريم الحَموي بقراءة ابن ألم عبد الله بن ظهيرة عليه بمصر، وأبو علي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي الحيزي قراءة عليه وأنا أسمع بمصر أيضًا، قالا: أنا الشيخان أبو العباس أحْمَد بن أبي طالب بن أبي النعم بن الشُحْنَة، وست الوزراء بنت عمر بن أسعد التَّتُوخِيَّة، قالا: أنا الحسين بن أبي بكر المبارك بن مُحَمَّد بن يحيى الزُّبَيْدي قراءة عليه ونحنُ نسمع.

قَالَ ابن الشَّحْنَة: وكتب إليَّ أبو الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمر القُطَيْعي، وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن رُوزْبة القَلانِسِي، قَالَ الثلاثة: أنا أبو الوَقْت عبد الأول بن عيسى بن شُعَيْب الهَرَوي: أنا الدَّاوُودِي.

وَأَخْبَرَنَا به أيضًا أبو إسحاق إبراهيم (") بن أَحْمَد بن عبد الواحد التَّنُوخي قراءة
 عليه وأنا أسمع، وقرأت عليه بعضه: أنا ابن الشُّحْنة بسنده.

ح وَأَخْبَرَنَا به أيضًا أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد أبي المَجْد الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع، وقرأت عليه بعضها، قَالَ: قُرئ عَلَىٰ ست الوزراء المذكورة بسندها وأنا أسمع.

# \*\*\*

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وشريح بن مُحمَّد هو الرعيني، وابن أَحْمَد بن سعيد هو علي بن أَحْمَد بن سعيد، وهو ابن حزم الإمام المعروف، وهو يحدث بصحيح البُخَاريَّ عن عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني في «المحلىٰ»، وقد تصحف هذا السند في «فتح الباري» إلَىٰ «شريح بن مُحمَّد بن علي بن أَحْمَد بن سعيد»؛ حيث تصحفت «عن» إلىٰ «بن» بين كلمتي «محمد»، و«علي».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب؛ لأن كنيته أبو حامد وهو مُحَمَّد بن عَبد الله بن ظهيرة المحزومي الشافعي جمال الدين، وهو مشهور: بالأبي حامد بن ظهيرة».

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أبو إسحاق بن إبراهيم»، والمثبت هو الصواب.

قَالَ شيخنا: وأنا لي إجازة المشايخ: قاضي القضاة تقي الدين أبو مُحَمَّد سليمان ابن حَمزة بن أَحْمَد بن عمر المقدسي، وأبو بكر بن أَحْمَد بن عبد الدايم، وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي المطعم، قالوا: أَنْبَأْنَا(١) الزُّبَيْدي.

قَالَ القاضي: وكتب إليّ القَلاَنِسِي، والقُطَيْعِي، وَمُحَمَّد بن زهير شَعْرَانَة، وثابت ابن مُحَمَّد الخجندي وغيرهم قالوا: أنا أبو الوَقْت به.

\* وأما رواية أبي سهل الْحَفْصِي: فأنبأنا بِها [70/أ] شيخنا أبو إسحاق التَّنُوخي المذكور، عن علي بن مُحَمَّد بن مودود، عن عبد الخالق بن أَنْجَب بن المَعْمَر المَارْدِينِي، عن وَجِيه بن طاهر الشَّحَامِي عنه.

وَأَخْبَرَنَا بِهَا أَيضًا شَيخنا المذكور، عن أبي نصر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن هبة الله الشَّيرَازي، عن جدًه، قَالَ: أنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عَسَاكِر الدمشقي: أنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن الفضل الصَّاعِدي الفَرَاوِي، أنَا الحَفْصِي.

\* وأما رواية كريْمة بنت أَحْمَد الْمَرْوَزِيّة: فأَخبرنا بِها شيخنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي قراءة عليه وأنا أسمع لبعضه وإجازة لباقيه: أنا أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري: أنا المعين أَحْمَد بن علي بن يوسف الدمشقي، وغيره سماعًا من إجازة: أنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البُوصَيْرِي: أنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن بَركات النَّحْوي السَّعيدي، قَالَ: أَخْبَرَتْنَا كريمة.

\* وأما رواية الْـمُسْتَغْفِري: فأنبأنا بِها أبو عبد الملك مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن ضُرْغًام البكري، عن صالح بن مُخْتَار، عن مُحَمَّد بن عبد الهادي، عن الحافظ أبي موسى المديني، عن أبيه، عن الحسن بن أَحْمَد عنه.

\* وأما رواية أبي القاسم بن مِهْرَان، عن الكُشَّاني: فأنبأنا بِها أبو علي المَهْدَوي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحسن بن المقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن أبي القاسم ابن مَنْدَه عنه.

<sup>(</sup>١) جملة: «قالوا: أنْبَأْنَا» مشتبهة بالأصل، وفِي «فتح الباري»: «قَالَ الخمسة: أَنْبَأْنَا».

فهذه الطرق الَّتِي سقناها ترجع كلها إلَى رواية الفَرَبْرِي عَلَى ما أصَّلْنَاه(١).

\*\* وأمّا رواية إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفِي، عن البُخَارِيّ: فأنبأنا بِها أبو علي البَزَّاز بسنده المتقدم إلَى أبي علي الجَيَّاني: أنا أبو العاص الحكم بن مُحَمَّد بن الحكم الجُدَامِي: أنا أبو الفضل أَحْمَد بن أبي عِمْرَان الهَرَوي بمكة سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة سماعًا لبعضه وإجازة لباقيه: ثَنَا أبو صالِح خلف بن مُحَمَّد بن إسماعيل: ثَنَا إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفِي: ثَنَا أبو عبد الله البُخَارِيّ من أول الكتاب إلَى باب: ﴿ يُرِيدُونِ كَانَ يُبُرَدُونُ مَن يُكِلُوا مَنه. كَلَمَ اللَّهُ البَيْرَةِ عنه.

\*\* وأما رواية حَمَّاد بن شاكر، عن البخاري: فأنبأنا بِها أبو الفتح عبد الرحيم ابن أحْمَد بن المبارك [70/ب] المقرئ، عن يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين بن علي بن منصور، عن الحافظ أبي الفضل مُحَمَّد بن ناصر، عن أبي بكر أحْمَد بن علي بن خلف الشيرازي، عن الحاكم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد [الله](۱) الحافظ: أخْبَرني أحْمَد بن مُحَمَّد النسوي: ثَنَا حَمَّاد بن شاكر، عن البُخَاري سماعًا عليه من أول الكتاب إلى قُبيل أبواب الأحكام، والباقي إجازة.

\*\*\* وأما رواية أبي طَلْحَة البَزْدَوِي، عن البُخَارِيّ: فأنبأنا بِها ابن ضُرْغَام بسنده المتقدم إلَى المُسْتَغْفِري، قَالَ: أنا أحمدُ بن عبد العزيز المُقْرئ وغيره عنه.

وإذا انْقَضَىٰ ما أَرَدْنَا من هذه الفوائد، وأفردناه من هذه الفوائد، فلنَشْرَع فيما قَصَدْنَاهُ في إيراد النُّكَت المتعلقة بالجامع عَلىٰ ترتيبه الوَاقع، والاقتصار منه عَلىٰ رواية وَاحدة، مع التنبيه عَلىٰ ما يُحتاج إليه مِما يُخالفها، أقرب إلَىٰ مقصود الاختصار، وأبعد مِمّا لا طائل تحته من الإكثار، فاقتصرت علىٰ رواية الحافظ أبي ذَرَّ الهَرَوِيّ، لإثباته وضَبْطِهِ، أَعَاننا اللهُ عَلَىٰ إِكْمَالِهِ بِمَنّه واتصاله، آمين.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحافظ سنده إلَىٰ أبي عبد الله الحسين بن محمد الخلال البغدادي عن الكشاني.

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة سقط من الأصل.

# 🤏 ۱ - كتاب بدء الوحي 🔐

# الله الرك الذي

# كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَقُولُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النَّبَيَّة: ١٦٢]

ا- حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَیْرِ، عَنْ سُفْیَان، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدِ الأَنْصَارِیُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ التَّیْمِیُّ، أَنهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّیْثِیَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: هِإِنمَا الأَعْمَالُ بِالنِّسَيَّاتِ، وَإِنمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى يُقُولُ: هِإِنمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّسَيَّاتِ، وَإِنمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى كُنْ يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

قَالَ كَمْلَتُهُ: (بسم الله الرحمن الرحيم).

أقول: بدأ بالبسملة للتبرك لأنها أول آية في المصحف، أجْمَعَ عَلَى كتابتها الصحابة.

قَالَ: كيف كَانَ بدء الوحي إلَى رسول الله ﷺ وقول الله تعَالَى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْـنَا إِلَىٰكَ كُمَا أَوْحَيْـنَا إِلَىٰ وُحِ وَالنِّبِيِّـنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النِّنيَّة: ١٦٣].

أقول: هكذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، ليس فيه باب، والجملة حينئذ في محل رفع.

وقوله: (**وقول الله)** مرفوع عطفًا عليها، ووقع في رواية أبي الوقت وغيره بإثباته، ويجوز فيه وفِي نظائره وجهان: الضم بلا تنوين، والتقدير باب كيف (١) بدء الوحي، ويكون قول الله مجرورًا عطفًا عَلَىٰ موضع الجملة، وهي كيف كَانَ بدء الوحي.

ثانيهما: الضم مع التنوين، وإعرابه واضح.

وحكى (أ) الكرماني فيه وجهًا ثالثًا، وهو: أنه يجوز فيه عدم الإعراب، فيورد بصورة الوقف عَلى سبيل التعداد، وفيه بحث ولم تجئ به الرواية.

وذكر الآية الكريمة، لأن عادته أن يضم إلَى الحديث الَّذِي [77] عَلَىٰ شرطه ما ناسبه من قرآن، أو تفسير له، أو حديث عَلىٰ غير شرطه، أو أثر عن بعض الصحابة والتابعين بحسب ما يليق عنده بذلك المقام.

وتراجم أبوابه غالبها أحاديث أو آثار أو تفاسير، وقلَّ ما يمر به في الحديث لفظة تناسق لفظ آية إلا ويورد تفسير تلك الآية.

ولأجل هذا أقول: ليس في الجوامع من احتوى عَلى علمي الكتاب والسنة مثله.

قوله: (بدء الوحي) هو بفتح الباء الموحدة والهمز، من الابتداء، وَقَالَ القاضي عِيَاض: يجوز الضم وتشديد الواو من البُدُوّ: وهو الظهور، قُلْتُ: لكن لم تجئ به الرواية، وقد وقع [في](٦) بعض الروايات: (كيف كَانَ ابتداء الوحي)، فصح ما قلناه.

والوحي في اللغة: الإعلام في خفاء.

وِفِي الشرع: كلام الله المُنزَّل عَلَىٰ نبيٍّ من أنبيائه.

قوله: (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله يُسَلِّمُ في قصي، ومع خديجة بنت خويلد ابن أسد زوج النبي عَلَيْهُ في أسد بن عبد العُزَّى، وهو منسوب إلَى جَدَّه حُميد.

<sup>(</sup>١) في الحاشية نسخة أخرى: «كيفية».

<sup>(</sup>٢) في الحاشية: «لم يحك، وإنما هو تجويز».

<sup>(</sup>٣) زيادة من «الفتح».

وهو إمامٌ كبير، له تصانيف في الحديث والفقه، من رؤساء أصحاب ابن عُيَيْنَة، وصحب الشافعي، وأخذ عنه الفقه، ورافقه في طلب الحديث، وفِي الرحلة إلَىٰ مصر، ورجع بعد وفاته إلَىٰ مكة فأقام بِها إلَىٰ أن مات سنة تسع عشرة ومائتين.

وقدم المصنف الرواية عن الحُميدي، لأنه قرشي مكي، وشيخه ابن عُينة مكي، إشارة إلَىٰ العمل بقوله ﷺ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا»(١)، وإشعارًا بأفضلية مكة عَلىٰ غيرها من البلاد، ولأن ابتداء الوحي كَانَ منها؛ فناسب أن يبدأ بالرواية عن أهلها في أول بدء الوحي، ومن ثَمَّ ثنى بالرواية عن مالك؛ لأنه فقيه الحجاز مع سُفيان، ولأن المدينة تلو مكة في الفضل، وقرينتها في نزول الوحي.

قوله: (عن سفيان) كذا [٢٦/ب] في رواية أبي ذر، ولغيره: «تُنا سفيان»، وهو ابن عُبينة بن أبي عمران أبو مُحَمَّد الهلالي الكوفي نزيل مكة، قَالَ الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.

<sup>(</sup>۱) ورد من حديث عبد الله بن السائب. أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥١٨، ١٥١٩)، وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الكبير» -كما في «الجامع الصغير» للسيوطي-، أما في «مجمع الزوائد» (١٥/٥) فقد ذكر أنه عن علي، وهو خطأ، ولعل هناك سقطًا؛ لأن حديث علي أخرجه: البزار في «مسنده»، وحديث ابن السائب هو الذي أخرجه الطبراني في الكبير، ولكنه في الجزء المفقود، ويدل على ذلك أنه ذكر أن هذا الحديث من طريق أبي معشر، وحديث أبي معشر هو حديث عبد الله بن السائب، وليس حديث علي بن أبي طالب، ولأننا لم نجد في «مجمع الزوائد» حديث علي بن أبي طالب عند البزار، مما يؤكد وقوع سقط في مطبوعة «مجمع الزوائد»، ويتأكد ذلك عند مراجعة مسند علي بن أبي طالب في «المعجم الكبير» حيث لا يوجد هذا الحديث فيه.

أما حديث علي فأخرجه: البزار في «مسنده» (٤٦٥)، وأبو نُعيم في «الحلية» (٩/ ٦٤)، وورد أيضًا من حديث سهل بن أبي حثمة، أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٢١).

ومن حديث عتبة بن غزوان، أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٢٠).

ومن حديث أنس بن مالك، أخرجه: أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ٦٤).

ومن حديث أبي هريرة، أخرجه: ابن عدي في «الكامل» (١٦٢/٥)، في ترجمة: «عُثْمان بن عبد الرحمن الجمحي».

وورد بلاغًا من حديث ابن شهاب، أخرجه: الشافعي في «المسند» (ص٢٧٨).

وكان سفيان يقول: إنه سمع من سبعين من التابعين، وهو آخر من روى عن الزُهْري من الثقات، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائتين، فبدأ البُخَاري [به](١).

قوله: (ثَنا يَحيى بن سعيد الأنصاري) اسم جده: قيس بن عمرو، وهو من صغار التابعين، وشيخه مُحَمَّد بن إبراهيم التَّيْمي من آل الصديق، وهو تابعي وسط، وشيخه علقمة بن وقاص الليثي تابعي كبير.

ففي الإسناد عَلى هذا ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض، وَعَلى رواية أبي ذر يكون اجتمع في الإسناد أكثر الصيغ، وهي: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة.

قوله: (سمعت عمر بن الخطاب عَلى المنبر يقول).

قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل التَّيْمي: لما كَانَ الكتاب معقودًا عَلَىٰ أخبار النبي ﷺ طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة، وهو الوحي، ولم ير أن يقدم عليه شيئًا، لا خطبة ولا غيرها، بل أورد حديث الأعمال بالنيات بدلاً من الخطبة.

قُلْتُ: ولهذه النُكتَة اختار سياق هذه الطريق، لأنها تضمنت أن عمر خطب بهذا الحديث عَلَى المنبر، فلما صَلُحَ أن يدخل في خطبة الناس (٢) كَانَ صالحاً أن يكون في خطبة الدفاتر، فكأنه قَالَ: هذا كتاب قصدت به جمع حديث رسول الله على وقد قَالَ: هإن كُنتُ قصدت به وجه الله فَسَيُجزيني عليه ويُنتَفع به، وإن كُنتُ قصدت به غرضًا من أغراض الدُّنيّا فسيجازيني بنيتي؛ ولهذه النكتة حذف الجملة الدالة عَلى التزكية المحضة، وهي قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى ما هاجر إليه، نبه عَلى ذَلِك ورسوله، وبقي الجملة المفردة، وهي قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»، نبه عَلى ذَلِك بعض حفاظ الأندلس، وهو دقيق، وقد بسطته في الشرح الكبير (١).

<sup>(</sup>١) زيادة ليست بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية نسخة أخرى: «المنابر».

<sup>(</sup>٣) كتب في الحاشية: قف عكلى كلام الحافظ في شرحه الكبير في هذا المحل، فإنه أبدع فيه. راجع: «فتح الباري» (١/ ٢٢-٢٣).

وإذ تقرر أنه أقام هذا الحديث بدلاً من الخطبة [٢٧/أ]، ومن حق الخطبة أن يذكر المصنف فيها اصطلاحه، وكان من رأيه تجويز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار عَلَى دلالة الإشارة غالبًا؛ فاستعمل جميع ذَلِكَ في هذا الحديث.

فإن قيل: ولِمَ لَم يبدأ الخطبة بالْحَمد؟

فالحواب: إن المقصود من الحمد: ذكر الله وقد وجد بالبسملة، وكذا بالآية الأخرى الَّتِي في الترجمة.

قوله: (إنّما الأعمالُ بالنيات) هذا التركيب يُفيد الحصر بلا خلاف بين المحققين، والحصرُ: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.

وإنما اختلفوا في «إنما» هل تُفيد الحصر أو تأكيد الإثبات؟

وَعَلَىٰ إِفَادَتُهِ، هُل تُفيد النفي بالمنطوق أو بالمفهوم؟ إلَىٰ غير ذَلِكَ من المباحث. والمختار: أنها تُفيد الحصر، لكن قد يصحبها قرائن تدل عَلى إفادتها حصرًا مخصوصًا.

والأعمال: جمع عمل، وهي في مقابلة الأقوال، والمراد: أعمال البدن؛ لأن النية عمل القلب، وليس بمراد لئلا يلزم الدور.

والنيات: جمع نية، وهي: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً ومآلاً. قاله القاضي ناصر الدين البَيْضَاوي، قَالَ: وهذا اللفظ متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية، فيعني أن تقدير: «إنَّما الأعمال بالنيات»: لا عمل إلا بنية، والفرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجودة، قَالَ: فالمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة، قَالَ: والحملُ عَلى نفي الصحة أولَى؛ لأنه أشبه بنفي الشيء بنفسه، ولأن اللفظ يدل عليه بالتصريح عَلى نفي الذوات، وبقيت دلالته بالتبع عَلى نفي الصفات.

قُلْتُ: وهذا المحل يحتمل البسط، وقد أكثر الحُذَّاق من الكلام فيه، فاقتصرتُ عَلَى كلام هذا القاضي لجودته وتحقيقه.

واستدل الطيبي عَلَى صحة ما ذهب إليه من أن المقدّر الصحة؛ بأن التقدير لو

كَانَ بن «مستقر» أو «حاصل»؛ لكان بيانًا للغة، والنبي عَلَيْ بُعث لبيان الشرع، فرجح جانب الحمل عَلى تقدير الصحة، ويتقوى أيضًا بأن «إنما» لا يخاطب بها إلا من عنده تردد في الشيء، والذين خوطبوا بذلك هم أهل اللسان، فتعين أنهم إنما خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قِبَل الشارع، وهو [٢٧/ب] الشرع، فتعين الحمل عَلى الشرع، والله أعلم.

وهذا كله إذا أحدث الأعمال عَلى عمومها، فأما إذا قُلْت: المراد بالأعمال هنا: الأعمال الشرعية دون غيرها؛ فيصح تقدير: «تستقر وتوجد»، ونحو ذَلِكَ.

قوله: (وإنَّما لكل امرئ ما نَوى) هذا تأكيد للجملة الأولى ومقولها، ويحتمل أن يُراد من الأولَى: أن الأعمال لا تكون مسقطة للقضاء إلا إذا قارنتها النية، ومن الثانية: أنها إنما تكون مقبولة إذا قارنها الإخلاص.

وَقَالَ الخَطَّابي: أفادت هذه الجملة تعيين العمل بالنية الجازمة، والأولَى أفادت أن الأعمال لا تعتبر إلا إذا كانت بنية.

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها) هو بالقصر بلا تنوين، والهجرة في الأصل: الترك، والمراد بِها هنا: ترك الوطن، وكان واجبًا عَلى من أسلم أن يُهاجر إلى النبي ﷺ، مفارقًا دار قومه، فلما فُتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا انقطعت هذه الهجرة، وبقيت الهجرة من دار الكفر عَلى حالها، وللهجرة معان أخَرُ ليست مرادة هنا، وسَيُشَار إلى شيء منها بعد.

وقد قدمنا النُكتة في حذفه أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»، فلم يجئ في شيء من الروايات، وغلط الشارح الدَّاوُودِي ومن تبعه في إثباتها، والله أعلم.

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ظاهره اتحاد الشرط والجزاء، وتغايرهما متعين، والجواب: أن تغايرهما لا يتعين باللفظ بل في المعنى، وحينئذ فيقدر أو يؤول، كما في قوله تعالَى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ اَبًا ﴾ [المُؤَيّان : ٧١].

وأولَىٰ ما قُدِّر في الحديث ما قَالَ أبو الفتح القُشَيري: فمن كانت هجرته لشيء نية وقصدًا فهجرته حكمًا وشرعًا.

ويعرب قوله: «نية» عَلَى التمييز لا عَلَى الحال؛ إذ الحال في مثل هذا لا يُحذف، بخلاف التمييز فإنه يجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة، أو يُحمل عَلَى إرادة المعهود كقوله:

\* أنا أبو النجم وشعري شعري \*

إذ يؤول عَلَى إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب، والله أعلم. وسنذكر في [7/١٨] كتاب الإيمان بقايا من فوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالَى. ٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْسُمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْلِيْكُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ -وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ - فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ الْمَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف) هو: التَّنيسييُّ، وهو من أَجَلُ مَن يروي المُوَطَّأ عن مَالك.

قوله: (أن الـحارث بن هشام) هو: المَخْزُومِيُّ ﴿ فَإِنَّكُ ، وهو أخو أبي جَهْل -لعنه الله-.

قوله: (سأل) يُحتمل أنْ تكون عائشة حضرته إذْ سَأَل عن ذَلِكَ، ويُحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك وأوْرَدته في هذه السياقة بصورة الإرسال فيُحكم له بِحُكم الوَصْل؛ لأنه عَلى الأول ظاهر الاتصال، وعَلى الثاني مُرْسَلُ صحابي، وقد ثبت الثاني في مسند أَحْمَد (١)، ومُعجم البَغَوي وغيرهما.

قوله: (أحيانًا) مَنْصوب عَلَىٰ الظَّرْف.

قوله: (يأتيني مثل صَلْصَلَة الـجَرَس).

يريد: أنه صَوت مُتدارك يسمعه ولا يَتَبَيْنه أول ما يَقْرِعُ سمعه، ثم يفهمه بعد، ولهذا عَبَر عنه بالشدة؛ لأنه يَشْغله عن حواسه، وفِي حديث عُمر عند أبي داود (١٠): «كُنّا

<sup>(</sup>۱) «مُسند أَحْمَد» (۲/ ۱۵۸، ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) كذا قَالَ، والصواب: أنه أخرجه الترمذيّ (كتاب التفسير، باب: سورة المؤمنون) برقم (٣١٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (كتاب الوتر، باب: رفع اليدين في الدعاء) (١/ ٤٥٠)، وأَحْمَد في «المسند» (١/ ٣٤).

نَسْمَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ دَوِيِّ النَّحْلِ»، والفرق بينهما: أن الأول بالنسبة إلَى النبي ﷺ، والثاني بالنسبة للصَّحابة، فافترق النسبة بحسب المَقَامين.

والصَّلْصَلة في الأصل: صوتُ وَقْع الحديث بعضه عَلى بعض، ثم أُطْلِقت عَلى كل صوت له طَنِينٌ، وشبَّهه به نَظرًا إلَى مُماثلة الصوت مع قَطع النَظر عن مُتعلقاته، وإلا فصوت الجَرَس نفسه يكره حسه.

قوله: (فَيُفْصَم) بضم أوله عَلَى البناء عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فاعله، ولغير أبي ذَرَّ بفتح أوله وكسر الصاد، أي: يَقْلِع، والفَصْم: القطع من غير بَيْنُونة بخلاف القَصْم بالقاف.

قوله: (وَعَيْت) بفتح العين؛ أي: فَهِمْت، وهو مأخوذ من الوِعَاء؛ أي: جمعته كما يُجمع الشيء في الوِعَاء، وحَصَل من المجموع أنه لا يَفْهَمه ابتداء حَتَّى يُلْقِي إليه بالله كُلَّه، وأنه لا يُقْلَع عنه إلا وقد فَهم ما جاء به.

ولم يتعرض في هذه الصورة لكيفية حامل الوحي؛ لأن السُّؤال إنما وَقَع عن الوحي نفسه، وإنما ذكره في الثاني لتحقق أنه يشبه كلام الإنس.

قوله: (رجلاً) أي: على مثال رجل، ومعناه: أن الملك ظهر للنبي ﷺ بتلك الصورة تأنيسًا. والزائد عَلى خلقه، إما أن يحتجب، وإما أن يضمحل ثم يعود [٢٨/ب]، وأشار إلَى ذَلِكَ ابن عبد السلام، والأول أولَى.

قوله: (فأعي ما يقول).

وَقَالَ فِي الأول: «وقد وعيت ما قَالَ»؛ لأن الوعي حصل في الأول عقب المكالمة قبل الفَصْم، وفِي الثاني حصل حال المكالمة، ولا يتصور قبلها.

فإن قيل: بقي من صفات الوحي أشياء لم تُذكر: كالرؤيا الصالحة، والإلهام، والنَّفْث في الرُّوع، والكلام بلا واسطة كما في ليلة الإسراء، ومجيء الملك في صورته الَّتِي خُلق عليها؟

فالجواب: أن السؤال غير وارد، إذ لا صيغة حصر هنا، وَعَلَىٰ تقدير ذَلِكَ يجوز أن يكون في الرؤيا أيضًا لا يخرج في مجيئه بالوحي عن الصفتين المذكورتين، وأما ما عدا

ذَلِكَ فوقوعه نادر، وغالبه لم يتكرر فلم يذكره أو أن المراد بالسؤال عن الوحي السؤال عن الموحى وهو القرآن، ومجيء الملك بالقرآن لا يخرج عن تلك الصفتين، والله أعلم.

قوله: (قالت عائشة) هو معطوف عَلى الإسناد الأول بغير أداة عطف، وهو جائز كما قَالَ ابن مالك، وقد أكثر المصنف في هذا الكتاب من استعماله، وقد أخرجه مالك في «الموطأ» كذلك(۱)، وأفرده مُسْلِم(۱) بالسياق مع أنه بسند الَّذِي قبله عنده أيضًا، فانتفى أن يكون من تعاليق البُخَاريّ كما جوزه الكرماني.

وكلام عائشة هذا يؤيد ما روت عنه ﷺ من الشدة؛ لأن سيل العرق في اليوم الشديد البرد يدل عَلَىٰ حمل ثقل عظيم، كما قَالَ تعالَىٰ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ الشديد البرد يدل عَلىٰ حمل ثقل عظيم، كما قَالَ تعالَىٰ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [النّئيّك: ٥]. وفِي حديث عائشة أيضًا أنها في قصة الإفك: «فأخذه ما كَانَ يأخذه من البُورَ عَاء (أ)، وهو بضم الموحدة وفتح الراء والحاء المهملة، وهو: البُهْرُ (أ) بضم الموحدة وإسكان الهاء، والعرق مثل الّذي يحصل للمحموم.

وفِي حديث عبادة بن الصامت: «كَانَ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتَرَبَّد وجهه» (٥) وهو بالراء وتشديد الموحدة؛ أي: تغيَّر لونه.

وفِي حديث يَعْلَىٰ بن أمية: «فرأيته وهو يَغَطَ» (أ).

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (كتاب القرآن، باب: ما جاء في القرآن) (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الفضائل، باب: عرق النبي ﷺ في البرد) برقم (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخَاري في «صحيحه» (كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا) برقم (٢٦٦١)، وأيضًا في رقم (٤١٤١، ٤٧٥٠)، و مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب التوبة، باب: حديث الإفك) برقم (٢٧٧٠).

والبرحاء: شدة الأذى بسبب الحمي وغيرها.

<sup>(</sup>٤) **البهر**: تتابع النفس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود، باب: حد الزنا) برقم (١٦٩٠)، وفِي (كتاب الفضائل، باب: عرق النبي ﷺ في البرد) برقم (٢٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحج، باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) برقم (١٧٨٩)، وأيضًا في رقم (٤٣٢٩، ٤٩٨٥)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الحج، باب: ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يُباح) برقم (١١٨٠).

وكل ذَلِكَ حيث لا يأتي الملك في صورة الرجل، أما حيث يأتي في صورة الرجل فلا؛ ففي حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام أنه أتى في صورة أعرابي (١)، وفي حديث أم سلمة أنها رأت جبريل في صورة دِحْية (١)، إلى غير ذَلِكَ من الأحاديث.

وللحُميدي في «مسنده»<sup>(۱)</sup>، عن ابن عيينة، عن هشام في حديث الباب [٢٩/أ]: «ويأتيني أحيانًا في مثل صورة الفتى فينبذه إليَّ فأعيه وهو أهونه عليَّ»، فتبين موقع أفعل في قوله: «وهو أشده عليَّ».

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وأن الصحابة كانوا يسألون النبي ﷺ عن الأمور الَّتِي لا تُدرك بالحس فيخبرهم بها ولا ينكر ذَلِكَ عليهم.

قوله: (ليتفصد) بالفاء؛ أي: يسيل منه العرق كما يسيل الدم بالفصد، ومن قاله بالقاف فقد صحف. و(عرقًا): منصوب عَلى التمييز.

# ∜ تنبيه:

قَالَ الإسماعيلي: كَانَ المناسب أن يقدم الحديث الَّذِي بعد هذا؛ لأنه أليق بالترجمة.

وأقول: لا أثر للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة، فضلاً عن أمّا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز، فبدأ بمكة وثنى بالمدينة، ولا يلزم أن تتعلق جَميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضاً، فاندفع الاعتراض.

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب تفسير القرآن، باب: قوله تعالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ برقم (٤٧٧٧)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان) برقم (٩).

 <sup>(</sup>۲) أحرجه البُخَاري في «صحيحه» (كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (٣٦٣٤)، وفي (٢٤٩٨)، ومُسْلِم في (٣٦٣٤)، وفي (٢٤٥١)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أم سلمة) برقم (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٣) «مسند الحميدي» (١/ ١٢٤ -١٢٥) برقم (٢٥٦).

ثم ظهر لي جوابُ آخر، وهو أن الأحاديث تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه الترجمة، ولما كانت الترجمة اشتملت على الآية الكريمة، وهي قوله: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [النَّيَةَا : ١٦٣]. كَانَ تقديم ما يتعلق بالآية الكريمة، فهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث والأعمال بالنيات، الذي تقرر أنه يتعلق بالآية أيضًا تعلقًا قويًا، والله الموفق.

\* \* \* \*

٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْـ مُؤْمِنِينَ، أَنهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِي ذُوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلَاكِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيبْجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِي. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيِّ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِئَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقَرَأَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ۞ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ ﴾. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيـجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ عِنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِيهُ. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجة وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيـجَةُ: كَلاَّ وَالله مَا يَـحْزُنُكَ اللهُ أَبَدًا، إِنكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيبَجَةً - وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْ حِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي -فَقَالَتْ لَهُ خَدِيبَجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ الله عَلَى مُوسَى ﷺ، يَا لَيْتَنِيَ فِيهَا جَذَعٌ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُـخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟». قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ.

قوله: (حَدَّثنَا يَحيى بن بكير) هو: يحيى بن عبد الله بن بُكَير، نُسب إلَى جَدَّه لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين، وأثبت الناس في الليث بن سعد الفَهْمي فقيه المصريين.

و(عُقَيْل) بالضم عَلى التصغير، وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب: وهو أبو بكر مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرَة الفقيه، نسب إلَى جد جدًه لشهرته.

(الزُّهْرِي) نُسب إلَى جَدُه الأعلىٰ زُهْرَة بن كِلاَب، وهو من رهط آمنة أم النبي ﷺ، اتفقوا عَلىٰ إمامته وإتقانه.

قوله [٢٩/ب]: (من الوحي) يحتمل أن تكون تبعيضية؛ أي: من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز.

و(الرؤيا الصالِحة) وقع في رواية مَعْمَر، ويونس عند المصنف":«الصادقة» وهي الَّتِي ليس فيها ضِعْث، وبدئ بذلك ليكون تَمهيدًا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضًا رؤية الضوء، وسماع الصوت، وسلام الحجر.

قوله: (في النوم) لزيادة الإيضاح، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مَجازًا. قوله: (مثل فلق الصبح) نصب «مثل» عَلى الحال؛ أي: شبيهة (٢) ضياء الصبح.

قوله: (حبب) لم يسم فاعله لعدم تَحقق الباعث عَلَىٰ ذَلِكَ، وإن كَانَ كُلُّ من عند الله أو لينبه عَلَىٰ أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذَلِكَ من وحي الإلهام.

و (الْمَخَلاء) بالمد: الخُلوة، والسر فيه: أن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له.

و(حراء) بالمد وكسر أوله، كذا في الرواية وهو صحيح، وفِي رواية الأصِيلي بالفتح والقصر، وقد حكي أيضًا، وحكي فيه غير ذَلِكَ جوازًا لا رواية، وهو: جبل معروف بمكة.

و(الغار) نقب في الجبل، وجمعه: «غيرَان،

قوله: (فيتحنث) هِيَ بمعنى: يَتَحَنَّف؛ أي: يتبع الحَنِيفِيَّة، وهي: دين إبراهيم، والفاء

<sup>(</sup>١) (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَوَّأْ بِالْسِرَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾) برقم (٤٩٥٤)، وفِي نفس الكتاب (باب: قوله: ﴿آثَرَائِدُٱلْأَكْرُمُ﴾) برقم (٤٩٥٦)، وأيضًا في (كـتاب التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة) برقم (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة في الحاشية: «يشبه».

تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية ابن هشام في «السيرة»: «يتحنف» (١) بالفاء، والتحنث: إلقاء الحنث(١)، وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرج ونحوهما.

قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطّيبي، ولم يذكر دليله.

نعم؛ في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير" ما يدل عَلى الإدراج.

قوله: (الليالي ذوات العدد) متعلق بقوله: يتحنث، وإبهام العدد لاختلافه، وهو بالنسبة إلَى المدد الَّتِي يتخللها مَجيئه إلَى أهله، وإلا فأصلُ الخلوة قد عُرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كَانَ رمضان، رواه ابن إسحاق كما بينته في الشرح الكبير (٤).

و «الليالي» منصوبة عَلَىٰ الظرف.

و «ذوات» منصوبة أيضًا، وعلامة النصب فيها كسر التاء.

و «ينزع» بكسر الزاي، أي: يرجع وزنا ومعنى، ورواه المؤلف بلفظه [٣٠] في التفسير (٥). قوله: (لمثلها) أي: الليالي.

و «التزود»: استصحاب الزاد، ويتزود معطوف عَلَىٰ يتحنث.

و «خديجة»: هِيَ أم المؤمنين بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ، يأتي أخبارها في مناقبها.

قوله: (حَتَّى جاءه الحق) أي: الأمر، وفِي التفسير (١): «حَتَّى فجئه الحق، بكسر الجيم، أي: بغتة.

قوله: (فجاءه) هذه الفاء تُسمى التفسيرية وليست التعقيبية؛ لأن مَجيء الملك ليس

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) في نسخة في الحاشية: «إلفاء الحنث».

<sup>(</sup>٣) (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أقْرَأْ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» عند شرحه للحديث رقم (٦٩٨٢) (كتاب التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة).

<sup>(</sup>٥) (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَقْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٦) (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَقَرَّا إِلَيْهِ رَئِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾) برقم (٤٩٥٤).

بعد مجيء الوحي حَتَّى تعقب به، بل هو تفسير، ولا يلزم من هذا(١) أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال، وغيره من جهة التفصيل.

قوله: (ما أنا) «ما» نافية؛ إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء عليها، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ، و «الباء» زائدة لتأكيد النفي؛ أي: ما أحسن القراءة، فلما قَالَ ذَلِكَ ثلاثًا، قيل له: ﴿ أَفْرَأُ بِأَسِّرِ رَبِّكَ ﴾ أي: لا تقرؤه بقوتك ولا بِمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو معلمك كما خلقك، وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر، وعلَّم أمتك حَتَّى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أميَّة.

# فإن قيل: فَلِمَ كرر ذَلِك؟

أجاب أبو شامة: بأنه يحتمل أن يكون قوله أولاً: «ما أنا بقارئ» عَلَى الامتناع، وثانيًا: عَلَى الإخبار بالنفي المحض، وثالثًا: عَلَى الاستفهام، ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قَالَ: «كيف أقرأ».

قوله: (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري<sup>(۱)</sup>: بتاء مثناة من فوق، كأنه أراد: ضَمَّني وعَصَرني، والغَطُّ: حبس النفس، ومنه: غَطَّه في الماء، أو: أراد غمني، ومنه: الخنق، ولأبي داود الطيالسي في «مسند» بسند حسن: «فأخذ بحلقي»<sup>(۱)</sup>.

قُولُه: (حَتَّى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصب<sup>(٤)</sup>، أي: بلغ الغط مني غايةً وسُعِي، وروي بالضم والرفع<sup>(٥)</sup>، أي: بلغ مني الجُهد مبلغه.

وقوله: (أرسلني) أي: أطلقني، ولم يذكر الغط هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير (١).

<sup>(</sup>١) بعدها بياض مقدار كلمة، وفي «فتح الباري»: «ولا يلزم من هذا التقدير».

<sup>(</sup>۲) «تاریخ الطبري» (۱/ ۳۱-۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) «مسند الطيالسي» (١/ ٢١٥)، برقم (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) أي: بفتح الجيم ونصب الدال.

<sup>(</sup>٥) أي: بضم الجيم ورفع الدال.

<sup>(</sup>٦) (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَقَرَأُ بِالْسِرَيْكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

قوله: (فرجع بها) أي: بالآيات أو بالقصة.

قوله: (فزمَّلُوه) أي: لَفُّوه، والرَّوْع -بالفتح-: الفزع.

قوله: (لقد خشیت عَلی نفسي) دل هذا مع قوله: «یرجف (۳۰/ب] فؤاده (۱۱ عَلی انفعال حصل له من مجیء الملك، ومن تُمَّ قَالَ: زملونی.

والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بِها عَلَى اثني عشر قولاً:

أولها: الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحًا به في عدة طرق أوضحتها في الشرح الكبير، وأبطله أبو بكر ابن العربي، وحُقَّ له أن يبطل.

ثانيها: الهاجس، وهو باطل أيضًا؛ لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة.

ثالثها: الموت من شدة الرعب.

رابعها: الوحي.

خامسها: دوام الوحي.

سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة.

سابعها: العجز عن النظر إلَى الملك من الرعب.

ثامنها: عدم الصبر عَلى أذى قومه.

تاسعها: أن يقتلوه.

عاشرها: مفارقة الوطن.

حادى عشرها: تكذيبهم إياه.

ثاني عشرها: تعييرهم إياه.

وأولَىٰ هذه الأقوال بالصواب، وأسكنها من الارتياب: الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض، والله الموفق.

قوله: (فقالت له خديجة: كلا) معناها: النفي والإبعاد.

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «فراه»، والتصويب من الفتح.

و(يَحْزُنك) بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون: من الحُزْن، ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة: من الخِزْي، ثم استدلت عَلى ما أقسمت عليه (أ) من نفي ذَلِكَ أبدًا بأمر استقراري (أ)، ووصفته بمكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإمّا بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لَمًا يستقل، وذلك كله مَجموع فيما وصفته به (أ).

و(الكَلّ) -بفتح الكاف-: هو من لا يستقل بأمره، كما قَالَ تعالَى: ﴿وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ ﴾ [الجَلّا: ٧١].

وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكُشْمَيْهني: «ويُكسِبُ» بضم أوله، وعليها قَالَ الخطابي: الصواب: المعدم (٤) بلا واو؛ أي: الفقر؛ لأن المعدوم لا يكسب.

قُلْتُ: ولا يمتنع أن يطلق عَلى المعدم<sup>(٥)</sup> المعدوم، لكونه كالمعدوم الميت الَّذِي لا تصرف له، والكسب: هو الاستفادة، فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالأ موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزًا فتعاونه.

وَقَالَ قاسم بن ثابت في «الدلائل»: قوله: «يكسب المعدوم» معناه: ما يعدمه (۱) [۳۱] غيره ويعجز عنه يصيبه (۷) هو ويكسبه، قَالَ أعرابي (۸): كَانَ أكسبهم لمعدوم، وأنشد في وصف ذئب:

# \* كسوب المعدوم (١) من كُسْبِ وَاحدٍ \*

# أي: مما يكسبه وحده. انتهى

<sup>(</sup>١) تصحفت العبارة في الأصل: «ثم استدل عَلَىٰ عليه»، والتصويب من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: استقرائي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بِها»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المعدوم»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المعدوم»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يقدمه»، والمثبت من الفتح.(٧) في الأصل: «تضيفه»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>۷) ما واراند الكورارية كارتر

<sup>(</sup>٨) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة.

<sup>(</sup>٩) في الفتح: «كسوب كذا المعدوم».

ولغير الكُشْمَيْهَني: «ويكسب» بفتح أوله، قَالَ القاضي عِيَاض: وهـنه الـرواية أصح. قُلْتُ: قد وجهنا الأولَى وهذه الراجحة، ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه (۱) عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، وقيل: معناه يكسب المال المعدوم ويصيب منه ما لا يصيب غيرك، وكانت العرب تتمادح بكسب المال لاسيما قريشًا، وكان النبي عَيَّيِّةُ قبل البعثة مَحظوظًا في التجارة، وقصته في بكسب المال لاسيما قريشًا، وكان النبي عَيِّيِّةً قبل البعثة مَحظوظًا في التجارة، وقصته في كسب المال لاسيما قريشًا، وإنما يصح هذا المعنى هناك إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع خديجة مشهورة، وإنما يصح هذا المعنى هناك إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه اليِّي ذكرت من المكرمات.

وقولها: (وتُعين عَلى نوائب الحق) هِيَ كلمة جامعة لإيراد ما تقدم ولما لَم (١) يتقدم. وفي رواية المصنف في التفسير (١) من طريق يونس، عن الزُهري من الزيادة: «وتصدق (٤) في الحديث»، وهي من أشرف الخصال.

وفِي رواية هشام بن عروة، عن أبيه في هذه القصة: «وتؤدي الأمانة»(٥).

وفي هسنده القصة من الفوائد: استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يُطْلع عليه من يثق بصحبته وصحة رأيه.

قوله: (فانطلقتُ به) أي: مضيت معه، فالباء للمصاحبة.

و(ورقة) بفتح الراء.

قوله: (ابن عم خديجة) هو بنصب ابن (١) وتُكتب بالف، وهو بدل من ورقة، أو صفة، أو بيان، ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العُزَّى وليس كذلك، ولا كتبه بغير ألف؛ لأنه لم يقع عليه بين علمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما اتخذونه»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «له»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التفسير، بأب: سورة ﴿أَفَرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وفصل»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» في (ذكر نزول الوحي علىٰ رسول الله ﷺ) (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الباء»، والمثبت من «الفتح».

قوله: (تَنَصَّر) أي: صار نصرانيًا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نُفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألونَ عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من الرهبان عَلى دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي عَيِي [٣١/ب] والبشارة به، إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل.

وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب(١) إن شاء الله تعالَىٰ.

قوله: (فكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية).

وفِي رواية يونس<sup>(۱)</sup> ومعمر: «ويكتب من الإنجيل بالعربية»<sup>(۱)</sup>، ولِمسلم: «وَكَانَ يكتب الكتاب العربي»<sup>(1)</sup>، والجميع صحيح؛ لأن ورقة يعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من العبرانية، فكان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابتين واللسانين، ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه. لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن منتشراً كنشر<sup>(0)</sup> حفظ القرآن الذي خُصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها».

قوله: (يا ابن عم) هذا النداء على حقيقته، ووقع في مُسْلِم: «يا عم» وهو وَهْمُ، لأنه وإن كَانَ صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذَلِكَ مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذَلِكَ فيما مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة واختلفت المخارج، فأمكن التعدد، وهذا الحكم يطرد في جَميع ما يشبهه.

وقالت في حق النبي عَلَيْقِ: «اسمع من ابن أخيك»؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قُصي بن كِلاَب الَّذِي يَجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحقيقة في درجة أخوته، أو قالته عَلى سبيل التوفيق له عليه.

<sup>(</sup>١) (كتاب المناقب، باب: حديث زيد بن عمرو بن نُفيل) برقم (٣٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلَىٰ «يوسف».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَوْزَا بِالَّذِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان، باب: بدء الوحى إلَىٰ رسول الله ﷺ) برقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٥) في «الفتح»: «متيسرًا كتيسر».

وفيه إرشاد إلَى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره من يكون أقرب منه إلَى المسئول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك، أرادت بذلك: أن يتأهب لسماع كلام النبي ﷺ، وذلك أبلغ في التعظيم.

قوله: (ماذا ترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في «دلائل النبوة» لأبي نُعيم بسند حسن إلَى عبد الله بن شداد في هذه القصة قَالَ: «فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى»(۱).

قُوله: (هذا الناموس الَّذِي نَزَّل الله عَلَى مُوسَى).

وللكُشْمَيْهَني: «أنزل الله»، وفي التفسير: «أُنْزِل» (٢) عَلَى البناء للمفعول. وأشار بقوله هذا إلَى الملك الذي ذكره النبي ﷺ [٣٧/أ] في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره.

(والناموس): صاحب السركما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء "ا، وزعم ابن ظفر وغيره أن الناموس: صاحب الخير (أ)، والجاسوس: صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوًى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا: جبريل علي الم

وقوله: (عَلَىٰ موسى) ولم يقل: عَلَىٰ عيسىٰ مع كونه نصرانيًّا، لأن كتاب موسىٰ مشتمل عَلىٰ أكثر الأحكام بخلاف عيسىٰ، وكذلك النبي ﷺ، أو لأن موسىٰ بُعث بالنقمة عَلىٰ فرعون ومن معه بخلاف عيسىٰ، وكذلك وقعت النقمة عَلىٰ يد النبي ﷺ بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تَحقيقًا للرسالة، لأن نزول جبريل عَلىٰ موسىٰ متفق عليه بين أهل الكتابين بخلاف عيسىٰ فإن كثيرًا من اليهود يُنكرونَ نبوته.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (ص١٦٩)، من طريق معمر، عن الزهري بنحو هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) (كتاب التفسير، باب سورة: ﴿أَقْرَأْ بِالَّذِي رَبِّكَ ٱلَّذِي خُلُقَ ﴾) برقَّم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَأَذْكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ ذَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴾) برقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) في الفتح: «صاحب سر الخير».

وأمًا ما تحمل (۱) له السُهيْلي من أن ورقة كَانَ عَلى اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو مُحال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدَّل، عَلى أنه قد ورد عند الزُبَيْر بن بَكًار من طريق عبد الله بن مُعاذ، عن الزُهري في هذه القصة أن ورقة قَالَ: «ناموس عيسى»، والأصح ما تقدم، وعبد الله بن معاذ ضعيف.

نعم، في «دلائل النبوة» لأبي نُعيم بإسناد حسن إلَى هشام بن عروة، عن أبيه في هذه القصة: أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته، فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه (الله عيسى اللّذِي لا يُعَلّمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة: ناموس عيسى، وتارة: ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قَالَ لَها: ناموس عيسى، بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي سي لله قَالَ له: ناموس موسى للمناسبة الّتِي قدمناها، وكلّ صحيح، والله على اعلم.

قوله: (يا ليتني فيها جذع).

كذا رواية الأصيلي، وعند الباقين: «يا ليتني فيها جَذَعَا» بالنصب عَلى أنه خبر كَانَ المقدرة، قاله الخطابي، وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالَى: ﴿ اَنتَهُوا [٣٧/ب] خَيْرًا لَكُمُ ﴾ [النَّنَةَ : ١٧١]. وقال ابن بري: التقدير هنا: يا ليتني جعلت فيها جذعًا، وقيل: النصب عَلى الحال إذا جعلت فيها خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار، قاله السُّهَيْلي، فضمير «فيها» يعود عَلى أيام الدعوة.

والجذع -بفتح الجيم والذال المعجمة-: هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلَى الإسلام شابًا ليكون أمكن لنصره، ولِهذا تبين سر وصفه بكونه كَانَ كبيرًا أعمى.

<sup>(</sup>١) في الفتح: «تمحل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا يأتيه»، والمثبت من الفتح.

قوله: (إذ يُخرجك) قَالَ ابن مالك: فيه استعمالُ وإذه في المستقبل كوإذاه، وهو صحيح؛ وغفل عنه أكثر النحاة، وهو كقوله تعالَى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [بَهِينَ : ٣٩]. هكذا ذكره ابن مالك، وأقره عليه غير واحد.

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه، بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذَلِكَ، وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة عَلَى المعنى لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته، ويقوي ذَلِكَ هنا أن في رواية البُخَاريّ في التعبير: «حين يُخرجك قومك»(۱). وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولَى؛ لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقًا لوقوعه أو استحضارًا للصورة الآتية في هذه دون تلك.

وفيه دليل عَلى جواز تمني المستحيل إذا كَانَ في فعل خير؛ لأن ورقة تمنى أن يعود شابًا وهو مستحيل عادة، ويظهر لي أن التمني ليس مقصودًا عَلى بابه، بل المراد من هذا: التنبيه عَلى صحة ما أخبره به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به.

قوله: (أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها، جمع: مُخْرِج، و«هُمْ» مبتدأ مؤخر، و«مُخرجي» خبر مقدم، قاله ابن مالك، واستبعد النبي ﷺ أن يُخرجوه، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لِمَا اشتمل عليه من مكارم الأخلاق الَّذِي تقدم من خديجة وصفتها(۱)، وقد استدل ابن الدُّغُنَّة(۱) بمثل تلك الأوصاف عَلَى أن أبا بكر لا يُخرج.

قوله: (إلا عُودِي) وفِي رواية يونس في التفسير: «إلا أوذي» (٤)، فذكر ورقة أن العلة في ذَلِكَ مَجيئه لَهم بالانتقال عن [٣٣/أ] مألوفهم؛ ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذَلِكَ، وأنه يلزمه لذلك مُنَاوَأتهم ومنابذتهم، فتنشأ العداوة من ثَمَّ.

وفيه دليل عَلى أن المجيب يقيم الدليل عَلى ما يجيب به إذا اقتضاه المقام.

<sup>(</sup>١) (كتاب التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة) برقم (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الفتح: «وصفها».

<sup>(</sup>٣) هو ربيعة بن رفيع.

<sup>(</sup>٤) (كتاب التفسير، باب: سورة: ﴿ أَوْأَ إِلْسَهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

قوله: (وإن يُدركني يومك).

«إن» شرطية، والَّذِي بعدها مجزوم، زاد في رواية يونس في التفسير: «حَيَّا»(۱)؛ ولأبي إسحاق: «إن أدركت ذَلِكَ اليوم»؛ يعنى: يوم الإخراج.

قوله: (مؤزَّرًا).

بالهمزة؛ أي: قويًا، مأخوذ من الأزْر: وهو القوة، وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مُؤَزَّر من الأزْر، وَقَالَ ابن شامة: يحتمل أن يكون من الإِزَار، أشار بذلك إلَىٰ تشميره في نصرته. قَالَ الأخطل:

قوم إذا حاربوا شدوا<sup>(۱)</sup> مآزرهم .... .... البيت قوله: (ثم لَـم ينشب).

بفتح الشين المعجمة؛ أي: لم يَلْبث (٣)، وأصل النُشُوب: التعلق؛ أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حَتَّى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق: أن ورقة كَانَ يمر ببلال وهو يُعَذّب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلّى زمن الدعوة، وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمع أمكن أن يُقال: الواو في قوله: «وفتر الوحي» ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذَلِكَ في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلَى علمه لا إلَى ما هو الواقع.

وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذَلِكَ ليذهب ما كَانَ ﷺ وجده من الرَّوْع، وليحصل له التَّشَوُف (أ) إلَى العَوْد، فقد روى المؤلف في التعبير (أ) من طريق معمر ما يدل عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) (كتاب التفسير، باب سورة: ﴿أَثْرَأْ بِالْسِرَيْكَ ٱلَّذِي عَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شداد»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يثبت»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «النشوز»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٥) (كتاب التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصالحة) برقم (٦٩٨٢).

#### الله فائدة ا

وقع في تاريخ أحمد بن حنبل، عن الشعبي: أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعَلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول، وابتداء وحي اليقظة وقع في بدء رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول ﴿ أَقْرَأَ ﴾، و ﴿ يَكَانَهُ اللّهُ مَدِيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط.

\* \* \* \*

٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِ آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله الله الله الله وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي، فَقَالَ في حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَا لِهُ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ».

تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ: «بَوَادِرُهُ».

قوله: (قَالَ ابن شهاب: وَأُخْبَرَنِي أبو سلمة).

إنّما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف عَلى ما سبق، فكأنه قَالَ [٣٣/ب]: أَخْبَرَنِي عروة بكذا، وَأَخْبَرَنِي أبو سلمة بكذا، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وأخطأ من زعم أن هذا معلق.

ودل قوله عن فترة الوحي وقوله: (المملك الَّذِي جاءني بحراء) عَلَىٰ تأخر نزول: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾، عن ﴿ ٱقْرَأَ ﴾، ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير الآتية في التفسير (١) عن أبي سلمة، عن جابر، عن هاتين الجملتين أشكل الأمر، فجزم ابن حزم بأن ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّيِّرُ ﴾ أول ما نزل، ورواية الزُّهْري هذه الصحيحة ترفع ذَلِكَ الإشكال.

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين، وللأصيلي بفتح الراء وضم العين؛ أي: فزعت، دل عَلَىٰ بقية بَقِيت معه من الفَزَع الأول ثم زالت بالتدريج.

قوله: (فقلت: زملوني زملوني) وفِي رواية كريمة: «زملوني» مرة واحدة، وفِي رواية يونس في التفسير: «فقلت: دثروني» (۱)، فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، باب: سورة المدثر) برقم (٤٩٢٢)، وأيضًا في رقم (٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَقَرَّا بِأَسْرِرَكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾) برقم (٤٩٥٤).

حذّر من العذاب من لم يؤمن بك، ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ ﴾ [النقر: ٣]؛ أي: عَظّم، ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَفِرَ ﴾ النقر: ٤]؛ أي: من النجاسة، وقيل: الثياب: النفس، ويطهرها اجتناب النقائص، ﴿ وَالرَّبَّرَ ﴾ هنا: الأوثان، كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير (١)، والرجز في اللغة: العذاب، وسمى الأوثان هنا رجزًا؛ لأنها سببه.

قوله: (فحمي الوحي) أي: جاء كثيرًا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور؛ إذ لَم ينته إلَىٰ انقطاع كلى فيوصف بالضد، وهو البرد.

قوله: (وتتابع) تأكيد معنوي، وفي رواية الكُشْميْهَني وأبي الوَقْت: «وتواتر»، والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير خلل.

قوله: (تابعه) الضمير يعود عَلَى يحيى بن بكير (٢)، ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الله عند المؤلف في قصة موسى (١)، وفيه من اللطائف قوله: عن الزهري سمعت عروة.

قوله: (وأبو صالِح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البُخَاريَ عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالِح عنه، ورواية عبد الله بن صالح، عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، عنه مقرونًا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرّاني.

قوله: (وتابعه هلال بن رداد) بدالين مهملتين الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات [٣٤] للذهلي.

قوله: (وَقَالَ يونس) يعني: ابن يزيد الأيْلي. و(مَعْمَر) هو ابن راشد.

(بوادره) يعني: أن يونس ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عُقَيْلاً

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «التعبير»، وهو في (كتاب التفسير، باب: سورة ﴿أَثْرَأُ بِالنَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾) برقم (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كثير»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿وَاَذَكُرْفِ ٱلْكِنَبِ مُوسَىٰٓ ﴾) برقم (٣٩٩).

عليه، إلا أنهما قالا بدل قوله: «يرجف فؤاده»: «ترجف بوادره»(۱)، والبوادر: جمع بادرة، وهي اللحمة اللهي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، فالروايتان مستويتان في أصل المعنى، لأن كلاً منهما دال عَلَى الفزع، وقد بيّنا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عُقَيْل غير هذا في أثناء السياق، والله الموفق.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «ترجف فؤاده» مكررة، والمثبت من الفتح.

٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أِسِمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا خُرِكَهِ لِهِ السَّائِكَ لِتَعْجَلَهِ فِي السَّائِكِ لِتَعْجَلَهِ فَي السَّنَوْيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا لِسَانَكَ لِتَعْجَلَهِ وَفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِمُحَرِّكُ شَفَيْهِ -فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلِي لِمُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكُ شَفَيْهِ مَنَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا خُرِّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّ كُهُمَا. فَحَرَّكُ شَفَيْهِ مَنَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا خُرِكُ هُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّ كُهُمَا. فَحَرَّكُ شَفَيْهِ فَتَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا خُرِقُ لِهِ عِلْمَاكُ لِعَمْلَهِ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَعْمَلُهُ وَقُونُوانَهُ ﴿ فَالْمَالِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله: (ثَنَا موسى بن إسماعيل) هو أبو سلمة التُبُوذَكي، وكان من حُفَّاظ البصريين. (ثَنَا أبو عوانة) هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري مولاهم البصري، كَانَ كتابه في غاية الإتقان.

و(موسى بن أبي عائشة) لا يُعرف اسم أبيه، وقد تابعه عَلَى بعضه عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير.

قوله: (كَانَ مِـما يعالج") المعالجة: محاولة الشيء بمشقة، أي: كَانَ العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين، أي: مبدأ العلاج منه، و(ما) موصولة، وأطلقت عَلى من يعقل مجازًا، هكذا قرره الكرماني وفيه نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك، والصواب ما قاله ثابت السَّرَقُسُطِي: أن المراد كَانَ كثيرًا ما يفعل ذَلِك، وورودهما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا: كَانَ مما يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا»".

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي «الفتح»، ولفظ الحديث: «كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة، وكان مِمًّا يحرك شفتيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجنائز) برقم (١٣٨٦)، وَمُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الرؤيا، باب: في تأويل الرؤيا) برقم (٢٢٦٩).

ومنه قول الشاعر:

وأنا مِـمَّا يضرب الكَبْشَ ضَرْبةً على وجهِه يُلقي اللِّسَانَ مِنَ الفَـم

قُلْتُ: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير، عن موسى بن أبي عائشة لفظها: كَانَ رسول الله ﷺ إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه (١)، فأتى بهذا اللفظ مُجردًا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قاله ثابت.

ووجهة ما قَالَ غيره: أن (من) إذا وقع بعدها (ما) كانت بمعنى: ربما، وهي تُطلق عَلى الكثير كما تُطلق عَلى القليل، وفِي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله: اعْلَم (٢) أنهم مما يحذفون كذا، والله أعلم.

ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ مما يحب أن يكون عن يمينه» الحديث (٢).

ومنه حديث سمرة: «كَانَ رسول الله ﷺ [٣٤/ب] إذا صَلَى الصبح مما يقول الأصحابه: «من رأى منكم رؤيا».

قوله: (فقال ابن عباس: فأنا أحركهما) جملة معترضة بالفاء، وفائدة هذا: زيادة البيان بالوصف عَلى القول، وعبر في الأول بقوله: كما كَانَ يحركهما، وفِي الثاني: برأيت؛ لأن ابن عباس لم ير النبي عَلَيْ في تلك الحالة، لأن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كَانَ في أول الأمر، وإلى هذا جنح البُخَاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك وُلِد، لأنه وُلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي عَلَيْ أخبره بذلك بَعْدُ، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي عَلَيْ والأول هو الصواب، فقد ثبت ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي، قَالَ: ثنا أبو عوانة بسنده في المسعيد بن جبير فرأى ذلك من (٥) ابن عباس بلا نزاع.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة القيامة، باب: قوله: ﴿ فَإِذَا فَرَأَتُكُو اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «علم»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) «مسند الطيالسي» (ص٢٤٢)، برقم (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «فروىٰ ذَلِكَ عن».

قوله: (فحرك شفتيه)، وقوله: (فأنزل الله: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِـ لِسَانَكَ ﴾ [النِّيَامَيَّا :١١]).

لا تنافي بينهما؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام يلزم منه تحريك اللسان؛ لأنه الأصل في النطق؛ إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذَلِكَ، وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير: «يُحرك به لسانه وشفتيه»(۱)، فجمع بينهما، وكان النبي عَلَيْ في ابتداء الأمر إذا لُقِّن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حَتَّىٰ يتمها، مسارعة إلَى الحفظ؛ لئلا يتفلت منه شيء، قاله(۱) الحسن وغيره.

وفِي رواية الطبري، عن الشعبي: «عجل يتكلم به من حبه إيّاهه")، وكلا الأمرين مراد، فأمر بأن ينصت حَتَّىٰ يقضى إليه وحيه (أ)، ووُعد بأنه آمِنُ من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالَىٰ: ﴿ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبِّلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ﴾ [الله الله عنه الله القراءة.

قوله: (جَمعه لك صدرك) كذا في أكثر الروايات، وفِي رواية كريمة والحَمَّوي: «جمعه لك في صدرك»، وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس، وَقَالَ في تفسير: ﴿فَالَيْعَ ﴾ [الْفِيَامَيَّة : ١٨]؛ أي: فاستمع وأنصت، وفِي تفسير: ﴿بَيَانَهُ ﴾ [الْفِيَامَيَّة : ١٩]؛ أي: علينا أن تقرأه.

ويحتمل أن يُراد بالبيان بيان مجملاته، وتوضيح مشكلاته، فيستدل به عَلى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو [70/أ] الصحيح في الأصول، والكلام عَلى تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» (سورة القيامة، قوله تعالَىٰ: ﴿لَا ثُمُرُكُ بِهِ ـ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ ﴾).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قَالَ»، والمثبت من «الفتح».

 <sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (سورة القيامة، قوله تعالىٰ: ﴿لاَ تُحْرِكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعي إليه وحده»، والمثبت من «الفتح».

7- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَوَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيهِ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله عَلَيْ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

قــولــه: (حَدَّثَنَا عَبْدَان) هو: عـبد الله بن عُـثمان المَـرْوَزِي.

(أنا عبد الله) هو: ابن المبارك.

(أنا يونس) هو: ابن يزيد الأيْلِي.

قوله: (أنا يونس، ومعمر نَحوه) أي: أن عبد الله بن المبارك حدث به عَبْدَان، عن يونس وحده، وحدث به بشر (۱) بن مُحَمَّد، عن يونس ومعمر معا، أما باللفظ فعن يونس، وأما بالمعنى فعن معمر.

قوله: (عبيد الله) هو: ابن عبد الله بن عُتبة (٢) بن مسعود الآتي في الحديث الَّذِي بعده.

قوله: (أجودَ الناس) بنصب أجود؛ لأنها خبر كَانَ، وقدَّم ابن عباس هذه الجملة عَلى ما بعدها -وإن كانت لا تتعلق بالقرآن- عَلى سبيل الاحتراز من مفهوم ما بعدها.

قوله: (وكان أجودُ ما يكون) هو برفع أجود، هكذا في أكثر الروايات، وأجود: اسم كَانَ، وخبره محذوف، وهو نَحو: أخْطَب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، أو هو مرفوع عَلى أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر، وهو ما يكون وما تصدر به، وخبره: «في رمضان»، والتقدير: أجود أكوان رسول الله ﷺ في رمضان، وإلى هذا جنح البُخَاريّ في تبويبه في كتاب الصيام، إذ قَالَ: «باب: أجود ما كَانَ النبي ﷺ يكون في رمضان».

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «يونس».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نمير»، وهو خطأ.

وفِي رواية الأصِيلي: (أجود) بالنصب عَلى أنه خبر كَانَ، وتعقب بأنه يلزمه منه أن يكون خبرها اسمها، وأجيب بجعل اسم كَانَ ضمير النبي ﷺ و«أجود» خبرها، والتقدير: وكان رسول الله ﷺ مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره.

قَالَ النووي: الرفع أشهر والنصب جائز، وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخَرَّج الرفع من ثلاثة أوجه، والنصب من وجهين، وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خَمسة أوجه، توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة، ولم يعرج عَلى النصب.

قُلْتُ: ويرجح الرفع وروده بدون «كَانَ» عند المؤلف في الصوم.

قوله: (فيدارسه القرآن).

قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد لمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي [٣٥/ب] لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، وأيضًا فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله عَلى عباده فيه زائدة عَلى غيره، فكان النبي علي يؤثر متابعة سنة الله تعالَى في عباده.

قوله: (فلرسول الله) اللام للابتداء وزيدت على المبتدأ تأكيداً، وهي جواب قسم مقدر. و(المرسلة)، أي: المطلقة، يعني: أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح.

وَقَالَ النووي: في الحديث فوائد، منها: الحث عَلَى الجود في كل وقت والزيادة منها في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الفضل وتكرار ذَلِكَ إذا كَانَ المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كَانَ الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه، فإن قيل: المقصود تَجويد الحفظ، قلنا: الحفظ كَانَ حاصلاً والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، وأنه يجوز أن يُقال: رمضان من غير إضافة، وغير ذَلِكَ مما يظهر بالتأمل.

قُلْتُ: فيه إشارة إلَى أن ابتداء نزول القرآن كَانَ في رمضان، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه، فلما كَانَ العام الَّذِي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة -عَلَيْهَا السَّلام-، وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ -وَكَانُوا نُجَّارًا بِالشَّأْمِ- فِي الْنَهَ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ السَّمُدَّةِ النِّبِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ الْمُدَّةِ النِّبِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَادً فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِبَرْجُ مَانِهِ، فَقَالَ: أَيْكُمْ أَنْهُ نَبِيٍّ؟

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا.

فَقَالَ: أُدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُــمَـانِهِ: قُلْ لَـهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ: فَوَالله لَوْلاَ الْـحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ.

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟

قُلْتُ: هو فِينَا ذُو نَسَبٍ.قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ.

قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ

ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هو فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: فَعَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: يَقُولُ: اعْبُدُوا الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: بَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدُهُ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصَّدْقِ، وَالْمَالُ أَنْعُونُ وَا مَا يَقُولُ اللَّوْفُ وَالْمَالُ أَحُدُ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟

فَذَكُرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ: رَجُلٌ تَأَسَّى بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ أَنْ لَا يَقُولَ مَا مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَلَا فَلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنْهُ لَمْ يَكُن لِيهَذَرَ الْكَسَذِبَ عَسَلَى السنَّاسِ قَلْكُونَ أَنْ كُنْ تَعْفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ وَيُسَالِكُ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ فَعَنَاءَهُمُ اتَبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَــانُ حَــتَّى يَتِمَّ.

وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ يُخَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ.

وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَلَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَلَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ.

وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْنَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ.

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِ أَعْلَمُ أَنِي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ.

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ﴿ قُلْ يَتَآهَلَ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ﴿ قُلْ يَتَآهِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى اللهُ الل

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ،

وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الإسْلاَمَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبَ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلُ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَسِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَسنَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ اسْتَنْكُرْنَا هَيْئَتُكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَسنَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مُلْكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ عِنْ سَأَلُوهُ: إِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مُلْكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ فَلاَ يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ فَلاَ يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ.

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُو أَمْ لاَ. فَنظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

ثُمَّ كَتَبَ هِرَقُلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَةً، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَر بِأَبُوابِهَا فَعُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرَّشَدِ وَأَنْ يَنْبُتَ مُلْكُكُمْ فَعُلُقتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرَّشَدِ وَأَنْ يَنْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُلُوبِهِ فَعَلَى الْأَبُوابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي الْوَمْ فَلَا أَنْ فَلَا اللَّهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ الْفَالِ هِرَقُلُ.

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قوله: (حَدَّثَنَا أبو اليمان) في رواية الأصيلي وكريمة: «حَدَّثَنَا الحكم بن نافع»، وهو هو كما قَالَ.

(أنا شعيب) ابن أبي حَمزة دينار الحمصي، وهو من أثبات أصحاب الزهري.

قوله: (أن أبا سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

قوله: (هرقل) هو ملك الروم، وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء وفتح الراء، ولقبه: قَيْصَر، كما يلقب ملك الفرس: كِسْرَى، ونحوه.

قوله: (في ركب) جمع راكب، كصحب وصاحب: وهم أولو الإبل، العشرة فما فوقها.

والمعنى: أرسل إلَى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب؛ وذلك لأنه كَانَ كبيرهم، فلذلك خصه بالذكر، وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً، رواه الحاكم في «الإكليل»، ولابن السكن [٣٦/أ]: «تَحو من عشرين»، وسُمِّيَ منهم: المغيرة بن شعبة في «مصنف ابن أبي شيبة» (١) بسند مرسل، وفيه نظر؛ لأنه كَانَ إذ ذاك مسلمًا.

قوله: (وكانوا يُعجَّارًا) بضم التاء وتشديد الجيم، أو كسرها والتخفيف جمع تاجر.

قوله: (في المدة) يعني: مدة الصلح بالحديبية، وسيأتي شرحها في المغازي، وكانت في سنة ست، وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة، ولأبي نُعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع سنين، والأول أشهر، لكنهم نقضوا، فغزاهم في سنة ثمان وفتح مكة.

و (كفار قريش) بالنصب مفعول معه.

قوله: (فأتوه)(٢).

تقديره: أرسل إليهم في طلب إتيان الركب فجاء الرسول بطلب إتيانهم فأتوه كقوله تعالَى: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتُ ﴾ [الثقة: ١٠]. أي: فضرب فانفجرت، ووقع عند المؤلف في الجهاد (٦): أن الرسول وجدهم ببعض الشام. وفي رواية أبي نُعيم في «الدلائل» تعيين الموضع وهو غزة، قَالَ: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسْحَاق في «المغازي» عن الزهري.

<sup>(</sup>١) «المصنف» لابنِ أبي شِيبة (كتاب المغازي، باب: ما ذكر في كتب النبي ﷺ وبعثه) (٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «فأمره».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

قوله: (بإيلياء) بِهمزة مكسورة، بعدها ياء أخيرة ساكنة، ثم لام مكسورة، ثم ياء أخيرة، ثم ألف مهموزة، وحكى البكري فيها القصر، قيل: معناه بيت الله، وفي الجهاد عند المؤلف(۱): أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حِمْص إلَى إيلياء شكرًا لله زاد ابن إسحاق، عن الزهري: أنه كَانَ يُبْسَط له البُسُط ويوضع عليها الرياحين فمشى عليها الرياحين فمشى عليها ".

وكان سبب ذلك ما رواه الطّبري<sup>(1)</sup>، وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها: أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره، فأراد قتله وتولية غيره، فاطلع أميره عَلى ذلك فباطن هرقل، واصطلح معه عَلى كسرى، وانهزم عنه بجيوش فارس، فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله عَلى ذلك، واسم الأمير المذكور شهر براز، واسم الغير الّذي أراد كسرى تأميره فرحان.

قوله: (فدعاهم في مَجلسه).

أي: في حال كونه في مجلسه، وللمصنف في الجهاد: «فأَذْخِلْنَا عَلَيْهِ، فإِذَا هو جَالسٌ في مَجْلس ملكه وعليه تاجه (٥٠).

قوله: (وحوله) بالنصب لأنه ظرف مكان.

قوله: (عظماء) جمع عظيم [٣٦/ب]، ولابن السكن: «فأذخِلت عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان».

و(الروم) من ولد عيص بن إسْحَاق بن إبراهيم عَلَيْ عَلَىٰ الصحيح، ودخل فيهم طوائف من العرب من تَنُوخ وبَهْرَاء وسَلِيح وغيرهم من غَسَّان، كانوا سكانًا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها، فاختلطت أنسابهم.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٢٢٨ - ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) راجع «تاريخ الطبري» (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

قوله: (ثم دعاهم) مقتضاه أنه أمر بإحضارهم، فلما حضروا استدناهم، لأنه ذكر أنه دعاهم فتنزل عَلى هذا، ولم يقع تكرار ذَلِكَ إلا في هذه الرواية.

و(التَّرُّجُ مَان) بفتح التاء المثناة وضم الجيم، ويَجوز ضم التاء إتباعًا، ورجحه النووي في «شرح مُسْلِم»، ويجوز فتح الجيم حكاهُ الجوهري في رواية الأصيلي وغيره.

«بترجمانه»: يعني أرسل إليه رسولاً أحضره صحبته، والترجمان: وهو المعبر عن لغة بلغة، وهو مُعَرَّب، وقيل: عربي.

قوله: (فقال: أيكم أقرب نسبًا؟) أي: قَالَ الترجمان عَلَى لسان هرقل، وإنما كَانَ أبو سفيان أقرب، لأنه من بني عبد مناف، وقد أوضح ذَلِكَ المصنف في الجهاد بقوله: «قَالَ: ما قرابتك منه؟ قُلْتُ: هو ابن عمي، قَالَ أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بنى عبد مناف غيرى»(۱). انتهى

وعبد مناف: الأب الرابع للنبي ﷺ [وكذا] (١) لأبي سفيان، وأطلق عليه ابن عم، لأنه نزل كلاً منها منزلة جده، فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أبيه: ابن عبد شمس بن عبد مناف.

وإنما خص هرقل الأقرب؛ لأنه أُخْرَى بالاطلاع عَلَى أموره ظاهرًا وباطنًا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب، وظهر ذَلِكَ في سؤاله بعد ذَلِكَ: «كيف نسبه فيكم؟».

وقوله: (بهذا الرجل) ضمن «أقرب» معنى «أوصل»(٢) فعَدًاه بالباء، ووقع في رواية مسلم: «من هذا الرجل؟»(٤)، وهو عَلَى الأصل.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>Y) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) مشتبهة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الجهاد، باب: كتاب النبي ﷺ إلَىٰ هرقل) برقم (١٧٧٣).

وقوله: (وهو الَّذِي يزعم) في رواية ابن إسحاق عن الزهري: «يدعي» (١)، وزعم: قَالَ الجوهري -وحكاه أيضًا ثعلب وجماعة-: هِيَ بمعنى قَالَ، كما ستأتي في قصة ضِمام في كتاب العلم.

قُلْتُ: وهو كثير، ويأتي في موضع الشك غالبًا.

قوله: (واجعلوهم عند ظهره) أي: لئلا تستحيوا أن تواجهوه بالتكذيب إن كذب [٣٧/أ]، وقد صرح بذلك الواقدي في روايته.

وقوله: (إن كَذَبني) بتخفيف الذال، أي: إن نَقَل إليَّ الكذب.

قوله: (قَالَ) أي: أبو سفيان، وسقط لفظ «قَالَ» من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل ظاهره، وبإثباتها يزول الإشكال.

قوله: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي: ينقلوه.

(لكذبت عليه)، وللأصيلي: «عنه»، أي: عن الإخبار بحاله.

وفيه دليل عَلَى أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف.

وفِي قوله: «يا أثروا» دون قوله: «يك ذبوا» دليل عَلى أنه كَانَ واثقًا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب؛ لاشتراكهم معه في عداوة النبي ﷺ لكنه ترك ذَلِكَ استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا في عداوة النبي ﷺ في ذَلِكَ كذابًا، وفِي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك، ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردُّوا عليً، ولكنني كنت امرأ سيدًا أتكرم عن الكذب وعلمت أنه أيسر ألا ما في ذَلِكَ إن أنا كذبت أن يَحفظوا ذلك عنى، ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه "أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى في «تاريخه» (۲/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلَىٰ: «يرجوا».

<sup>(</sup>٣) تصحفت في الأصل إلى: «وعليه أنه أتعسر»، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطّبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣/ ٢٣٩).

قوله: (ثم كَانَ أول) هو بالنصب عَلى الخبر، وبه جاءت الرواية، ويَجوز رفعه عَلى الاسمية.

قوله: (كيف نسبه فيكم؟) أي: ما حال نسبه؟ أهو من أشرافكم أم لاً؟ فقال: «هو فينا ذو نسب، والتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا عَلَى بعض الشارحين وهذا وجهه. قوله: (فهل قَالَ هذا القول منكم أحد قط قبله).

وللكشميهني والأصيلي بدل «قبله» «مثله»، فقوله: (منكم) أي: من قومكم، يعني: قريشًا أو العرب، ويستفاد من أن الشفاهي تعم، لأنه لم يُرد المخاطبين فقط، وكذا قوله بعد: «فهل قاتلتمو»، وقوله: «بماذا يأمركم».

واستعمل «قط» بغير أداة النفي وهو نادر، ومنه قول عمر: «صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين» (١)، ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمن فيه، فكأنه قَالَ: هل قَالَ هذا القول أحدُ أو لَم يقله أحد قط؟

قوله: (فهل كَانَ من آبائه ملك) ولكريمة والأصيلي ولأبي الوقت: «من» بزيادة «من» الجارة، ولابن عساكر بفتح «مَن» و«مَلَك» فعل ماضٍ، والجارة أرجح؛ لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واضح [٣٧/ب].

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه؟)

فيه إسقاط هَمزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير ولفظه: «أيتبعه أشراف الناس؟»(أ)، والمراد بالأشراف هُنَا: أهل النَّحْوَة والتَّكبر منهم لا كل شريف، حَتَّى لا يَرِد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية أبي إسحاق: «تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث فأما ذَوُو الأسنان (أ) والشرف فما تبعه منهم أحده (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخُاريّ في «صحيحه» (كتاب الحج، باب الصلاة بمنى) برقم (١٦٥٦).

 <sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (کتاب التفسیر، سورة آل عمران، باب: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ تَمَالُؤا إِلَىٰ كَلِئْمِ
 سَوْلَةٍ ... ﴾) برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) في الفتح: «الأنساب»، وما في الأصل موافق لما في تاريخي الطبري، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣/ ٤٣٠).

قوله: (سخطة) بضم أوله وفتحه، وأخرج بهذا من ارتد مكرها، أو لا لسُخْطِ لدين الإسلام، بل لرغبة في غيره لَحَظَ نفساني، كما وقع لعبيد الله بن جَحش.

قوله: (هل كنتم تتهمونه بالكذب) أي: عَلَى الناس، إنما عدل إلَى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرًا لَهم عَلى صدقه؛ لأن التهمة إذا اتفقت انتفى سببها، ولهذا عقب بالسؤال عن الغدر.

قوله: (ولَـم تـمكني كلمة أدخل فيها شيئًا).

أي: أنتقصه به، عَلَىٰ أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع مرتبة ممن يجوز وقوع ذَلِكَ منه في الجملة، وقد كَانَ معروفًا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، وذلك لما كَانَ الأمر مغيبًا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن يُنسب في ذَلِكَ إلَىٰ الكذب، ولهذا أورده عَلَىٰ التردد، ومن ثَمَّ لَم يُعَرِّج هرقل عَلَىٰ هذا القدر منه، وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: قَالَ: «فوالله ما التفت إليها مني»(١).

قوله: (سجال) بكسر أوله أي: نَوْب، والسجل: الدلو.

و(الحرب): اسم جنس، ولهذا جعل خبره اسم جمع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الفتح: «هذا دلوًا وهذا دلوًا».

<sup>(</sup>٣) أُخرِجه البُخَارِيّ في «صحيحه» (كتاب الجهاد، باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب) برقم (٣٠٣٩)، وأيضًا (٣٩٨٦، ٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة، باب: تحزيب القرآن) برقم (١٣٩٣)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في كم يستحب ختم القرآن) برقم (١٣٤٥).

قوله: (بِمَاذَا يأمركم) يدل عَلَى أن الرسول ﷺ [١٣٨]] من شأنه أن يأمر قومه.

قوله: (يقول: اعبدوا الله وحده) فيه أن للأمر صيغة معروفة؛ لأنه أتى بقول: «اعبدوا» في جواب «ما يأمركم» وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة؛ لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مُقرًا له.

قوله: (ولا تشركوا به شيئًا) وسقطت الواو من رواية المستملي، فيكون تأكيدًا لقوله: «وحد».

قوله: (واتركوا ما يقول آباؤكم) هِيَ كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيهًا عَلَىٰ عذرهم في مُخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي: عبدة الأوثان والنصاري.

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصنف() في رواية: «الصدقة» بدل «الصدق»، ورجحها شيخنا شيخ الإسلام()، ويقويها رواية المؤلف في التفسير: «الزكاة» أو اقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، ويرجحها أيضًا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فَدَكْر ما لم يألفُوه أولَى .

قُلْتُ: وفِي الجملة؛ ليس الأمر بذلك ممتنعًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة وقد كانا من مألوف عقلائهم، وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد<sup>(٤)</sup> من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني، والسرخسي، قَالَ: «بالصلاة والصدق والصدقة».

وفِي قوله: «يأمرنا» بعد قوله: «يقول: اعبدوا الله» إشارة إلَى المغايرة بين الأمرين لما ترتب عَلى مخالفها؛ إذ مُخالف الأول كافر، والثاني مِمَّن قَبِلَ الأولَ عاصٍ. قوله: (وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها).

<sup>(</sup>١) (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١)، وفِي (كتاب الأدب، باب: صلة المرأة أمها ولَها زوج) برقم (٥٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو سراج الدين البلقيني.

 <sup>(</sup>٣) «صحیح البخاري» (کتاب التفسیر، سورة آل عمران، باب: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمْتِهِ
 سَوْلَةٍ ... ﴾) برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كَانَ عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة.

قوله: (لقلت: رجل تأسّى بقول) كذا للكشميهني، ولغيره: «يتأسى» بتقديم الياء المثناة من تحت، وإنما لم يقل: «فقلت» إلا في هذا وفي قوله: «هل كَانَ من آبائه من مَلِك؟» لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر؛ بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل.

قوله: (فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) هو معنى قول أبي سفيان: «بل ضعفاؤهم»، ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. [٣٨/ب]

وقول هرقل: (وهم أتباع الرسل) فمعناه: أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة، لا أهل الاستكبار الذين أصرُوا عَلى الشقاق بغيًا وحسدًا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالَى، وأنقذ بعد حين من أراد سعادتهم منهم.

قوله: (وكذلك الإيهان) أي: أمر الإيمان، لأنه يظهر نورًا ثم لا يزال في زيادة حَتَى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وصيام وغيرهما، ولهذا نزلت في آخر سني النبي عَلَيْهُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ الشابية: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ الشابية: ٣]، ومنه: ﴿ وَيَأْفِ اللّهُ إِلّا أَن يُسِمَّ نُورَهُ ﴾ الشابية: ٢١]، وكذا جرى لأتباع النبي عَلَيْهُ، لم يزالوا في زيادة حَتَّى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فله الحمد والمنة.

قوله: (وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الَّذِي ينال طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة، ولم يعرج هرقل عَلى الدسيسة الَّتِي دسها أبو سفيان كما تقدم.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان) رقم (٥١).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتناها من الفتح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٤٣٠).

وسقط من هذه الرواية إيراد تقدير السؤال العاشر والَّذِي بعده وجوابه، وقد ثبت الجميع في رواية المؤلف الَّتِي في الجهاد(١١)، وسيأتي الكلام عليه ثَمَّ إن شاء الله تعالَى.

#### \* فائدة:

قَالَ المَازِرِي: هذه الأشياء الَّتِي سأل عنها هرقل ليست قاطعة عَلَى النبوة، إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات عَلَى هذا الشيء بعينه؛ لأنه قَالَ بعد ذَلِكَ: «قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم»، وما أورده احتمالاً جزم به ابن بَطَّال، وهو ظاهر.

قوله: (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذَلِكَ بالاقتضاء؛ لأنه ليس في كلام أبي سفيان [74] ذكر الأمر بل صيغته.

وقوله: (وينهاكم عن عبادة الأوثان) مستفاد من قوله: «ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم». لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان.

قوله: (أخلص) بضم اللام، أي: أصل، يقال: خلص إلَىٰ كذا؛ أي: وصل.

قوله: (لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة، أي: تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل عَلَى أنه كَانَ يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلَى النبي عَلَيْ واستفاد ذَلِكَ بالتجربة في قصة ضغاطر الَّذِي أظهر لَهم إسلامه فقتلوه، لكن لم يفطن هرقل لقوله على عمومه في الدُّنيا والآخرة لو على عمومه في الدُّنيا والآخرة لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله عَلَى عمومه من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله عَلَى عمومه في الدُّنيا والآخرة لو

وقوله: (لغسلت عن قدميه) مبالغة في العبودية له والخدمة، وفي رواية عبد الله بن شداد، عن أبي سفيان: «لو علمت أنه هو لمشيت إليه حَتَّى أقبل رأسه وأغسل قدميه» ")، وهي تدل عَلى أنه كَانَ بقي عنده بعض شك، وزاد فيها: «ولقد رأيت جبهته يتحادر عرقها من كرب الصحيفة»، يعنى: لما قرئ عليه كتاب النبي ﷺ.

وفِي اقتصاره عَلَىٰ ذكر غسل القدمين إشارة منه إلَىٰ أنه لا يطلب منه -إذا وصل

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١). (٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٨٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٣).

إليه [سالِمًا](١)- لا ولاية ولا منصبًا، وإنما يطلب ما يحصل له به البركة.

وقوله: (وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي: بيت المقدس، وكنى بذلك لأنه موضع استقراره أو أراد الشام كله لأن دار ملكه كانت حمص، ومِمًا يقوي أن هرقل آثر ملكه عَلى الإيمان وتمادى عَلى الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مُؤْتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين، ففي مغازي ابن إسحاق: ووبلغ المسلمين لما نزلوا مَعَان من أرض الشام أن هرقل نزل في مائة ألف من المشركين، فحكى كيفية الواقعة، وكذا روى ابن حبان في صحيحه، عن أنس، أن النبي عَلَيْ كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوه، وأنه قارب الإجابة ولم يجب.

فدَلُ ظاهر ذَلِكَ عَلَىٰ استمراره [٣٩/ب] عَلَىٰ الكفر، لكن يحتمل مع ذَلِكَ أنه كَانَ يُضمر الإيمان، ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفًا من أن يقتله قومه، لكن في «مسند أَحْمَد»: أنه كتب من تبوك إلَىٰ النبي ﷺ: [«إني مُسْلِم»](١). فقال النبي ﷺ: «كذب، بل هو عَلى نصر انيته». فعلى هذا إطلاق صاحب «الاستيعاب» أنه آمن، أي: أظهر التصديق، لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفانية عَلىٰ الباقية، والله الموفق.

قوله: (ثم دعا) أي: من وكل ذَلِكَ إليه، ولهذا عَدَّى الكتاب بالباء.

قوله: (دِحْيَة) هو ابن خَلِيفة الكَلْبي، صحابي جليل، كَانَ أحسن الناس وجها، وأسلم قديمًا، وبعثه النبي ﷺ في آخر سنة ستً بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلَى هرقل، وكان وصوله في المحرم سنة سبع، قاله الواقدي، ومات دحية في خلافة معاوية.

و(بُصْرَى) بضم أوله والقصر: مدينة بين المدينة ودِمشق، وقيل: هِيَ حُورَان. وعظيمها: هو الحارث بن أبي شَمِر الغَسَّاني، وفِي «الصحابة» لابن السكن: أنه أرسل بكتاب النبي عَلَيْهُ إِلَى هرقل مع عَدِي بن حاتم، وكان عَدِي إذ ذاك نصرانيًا، فوصل به هو ودحية معًا. قوله: (من مُحَمَّد) فيه: السنة أن يبدأ الكاتب(١) بنفسه وهو قول الجمهور، بل

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وأثبتناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في الفتح: «الكتاب».

حكى فيه النحاس إجْمَاع الصحابة، والحق إثبات الخلاف.

وفيه: أن «مِن» الَّتِي لابتداء الغاية تأتي في غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حَيَّان، والظاهر أنها هنا لَم تخرج عن ذَلِكَ لكن بارتكاب مَجاز.

قوله: (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه لم يُخْله من إكرام لمصلحة التألف.

قوله: (سلام على من اتبع الهدى) في رواية المصنف في الاستئذان (الهلام) بالتعريف، وقد ذُكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون (۱)، وظاهر السياق أنها من جملة ما أمرا به أن يقولاه.

# فإن قيل: كيف يُبدأ الكافر بالسلام؟

فالجواب: أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه سَلِم من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده: ﴿ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَكَّى ﴾ [ظَانَة: ٤١]. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»، فمحصل الجواب: أنه لم يبدأ الكافر [٤٠/أ] بالسلام، وهذا وإن كَانَ اللفظ يُشعر به لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن اتبع الهدى، فلم يُسَلِّم عليه.

قوله: (بدعاية الإسلام) هو بكسر الدال من قولك: دعا يدعو دعاية، نَحو: شكا يشكو شكاية، ولمسلم: «بداعية (أ) الإسلام» أي: بالكلمة الداعية إلَى الإسلام: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله، والباء موضع إلَى.

وقوله: (أسلم تسلم) غاية في البلاغة، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. قوله: (يؤتك) جواب ثان للأمر، وفي الجهاد للمؤلف: «أسلم يؤتك»(٥) بتكرار

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: كيف يكتب الكتاب إلَىٰ أهل الكتاب) برقم (٦٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أي قوله تعالَىٰ: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْمُدُكَة ﴾ [طه: ٤٧]. (٣) في الأصل: «بدعاية»، والمثبت من «الفتح»، و«صحيح مُسْلِم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد، باب: كتاب النبي ﷺ إلَىٰ هرقل) برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) اصحيح البخاري، (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي على الناس إلَى الإسلام) برقم (٢٩٤١).

«أسلم»، فيحتمل التأكيد، ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَالِمَةُ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية [النَّتَةِ :١٣١].

وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كَانَ مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد ﷺ، وهو موافق لقوله تعالَى: ﴿ أُولَيَكَ يُؤْمَونَ أَجْرَهُم مَّرَيَيْنِ ﴾ الآية [النَّئِينَ : ٥٤]. وسيأتي التصريح بذلك في موضعه في حديث الشَّعْبي في كتاب العلم(١) إن شاء الله تعالَى.

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لإسلام أتباعه.

واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام (٢) أن كل من دان بدين أهل الكتاب كَانَ في حكمهم في الذبائح والمناكحة، لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قَالَ له ولقومه: «يا أهل الكتاب»، فدل عَلى أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافًا لمن خص ذَلِكَ بالإسرائيليين، أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية بعد التبديل، والله أعلم.

قوله: (فإن توليت) أي: أعرضت عن الإجابة إلَى الدخول في الإسلام، وحقيقة التولي إنما هو بالوجه، ثم استعمل مجازًا في الإعراض عن الشيء، وهو استعارة تَبَعِيَة.

قوله: (الأريسيين) هو جَمع أريسي، وهو منسوب إلَى أريس بوزن فعيل، بفتح أوله مُخففًا، وقد نقلت همزته ياء كما جاءت به رواية الأصيلي وأبي ذر وغيرهما، قال ابن سِيدَه: الأريس [٤٠/ب]: الأكار، أي: الفلاح عند ثعلب، وعند كراع: الأريس، هو: الأمير، وقال الجوهري: هِيَ لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذَلِكَ.

لكن هذا هو الصحيح هنا، فقد جاء مصرحًا به في رواية ابن إسحاق، عن الزُّهري بلفظ: «فإن عليك إثم الأَكَّارين» (أَدَ البَرْقَاني في روايته: «يعني الحراثين»، ويؤيده أيضًا ما

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله) برقم (٩٧).

<sup>(</sup>٢) هو سراج الدين البلقيني كما سبق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٩).

في رواية المدائني من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم الفلاحين»، قَالَ الخطابي: أراد أن عليه إثم الضعفاء والأتباع إذ لم يسلموا تقليدًا له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر.

قُلْتُ: وفِي الكلام حذف دل عليه المعنى، وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين؛ لأنه إذا كَانَ عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه عَلى استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولَى، وهذا يُعد من مفهوم الموافقة.

ولا يُعارض هذا قوله تعالَى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنقط ١٦٤]؛ لأن وزر الإثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من وجهين: جهة فعله، وجهة تسببه.

وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، قَالَ الليث بن سعد، عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبيره() من طريقه: الأريسيون: العَشَّارون، يعني: أهل المكْس، والأول أظهر، وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى: المبالغة في الإثم، ففي الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا: القد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسِ لقبلت،().

قوله: (ويا أهل الكتاب... إلى آخره) وهكذا وقع بإثبات الواو في أوله، وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر، وعَلَىٰ ثبوتها فهي داخلة عَلَىٰ مقدر معطوف عَلَىٰ قوله: «أدعوك»، فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك ولاتباعك امتثالاً لقول الله تعالَىٰ: ﴿ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِ ﴾.

### \* فائدة:

قيل: في هذا دليل عَلى جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين، وبإرسال بعض القرآن إلَى أرض العدو، وكذا بالسفر به وأغرب ابن بَطَّال فادعى أن ذَلِكَ [1/٤١] نُسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلَى أرض العدو، ويحتاج إلَى إثبات التاريخ بذلك.

ويحتمل أن يُقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به: المصحف، وسيأتي الكلام عَلى ذَلِكَ في موضعه، وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الحدود، باب: من اعترف عَلَىٰ نفسه بالزنا) برقم (١٦٩٥).

عَلَى أَن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرًا؛ فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فتُقيد الجوازَ عَلَى ما إذا وقع احْتِياج إلَى ذَلِكَ كالإبلاغ والإنذار، كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه.

وقد اشتملت هذه الجملة القليلة الَّتِي تضمنها الكتاب عَلَىٰ الأمر بقوله: «أسلم»، والترغيب بقوله: «تسلم»، و «يؤتك»، والزجر بقوله: «فإن توليت»، والترهيب بقوله: «فإن عليك»، والدلالة بقوله: «يا أهل الكتاب»، وفِي ذَلِكَ من الدلالة (۱) ما لا يخفى، وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلام ﷺ.

قوله: (فلما قَالَ ما قَالَ) يحتمل أن يُشير بذلك إلَىٰ الأسئلة والأجوبة، ويحتمل أن يشير بذلك إلَى القصة الَّتِي ذكرها ابن النَّاطُور بَعْدُ، والضمائر كِلها تعود عَلَى هرقل.

و(الصَّخب): اللغط، وهو: اختلاط الأصوات في المخاصمة، زاد في الجهاد: «فلا أدرى ما قالوا»(١).

قوله: (فقلت لأصحابي) حين خلوت بهم (٣).

قوله: (أُمِر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم أي: عَظُمَ، وسيأتي في تفسير سبحان(٤٠).

و «ابن أبي كبشة» أراد به النبي ﷺ لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلَى جد غامض.

قَالَ أبو الحسن النسابة الجرجاني: هو جد وهب جد النبي ﷺ لأمه، وهذا فيه نظر؛ لأن وهبًا جد النبي ﷺ اسم أمه عاتِكَة بنت الأوْقص بن مُرَّة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب: أن الأوْقص يكنى أبا كَبْشَة.

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: «البلاغة».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١)، ولكن وقع فيه: «ماذا قالوا».

<sup>(</sup>٣) قال في «الفتح»: زاد في الجهاد حين خلوت بهم.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: قوله تعالَىٰ: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ فَرَيَةً أَمَّرَنا مُثَرِّفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا..﴾) برقم (٤٧١١).

وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضًا؛ لأن أم عبد المطلب سَلْمَىٰ بنت عمرو بن زيد الخَزْرَجي، ولم يقل أحد من أهل النسب: أن عمرو بن زيد يكنى أبا كَبْشَة. وقيل: هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العُزَّى، قاله أبو الفتح الأزدي

وفيل: هو أبوه من الرضاعة، وأسمه الحارث بن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزدي وابن مَاكولا.

وَقَالَ ابن قتيبة والخطابي: هو رجل من خُزاعة [١٤/ب] خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشَّعْرَى، فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة، وكذا قَالَ الزبير، قَالَ: واسمه وَجْز بن عامر بن غالب.

قوله: (إنه يَخافه) هو بكسر الهمزة استئنافًا تعليليًا لا بفتحها؛ لثبوت اللام في الرواية الأخرى.

قوله: (ملك بني الأصفر) هم الروم، يقال: إن جدهم رُوم بن عِيص تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد، فقيل له: الأصفر، وَقَالَ ابن هشام في التيجان: إنما لُقِبَ الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم الخليل حَلَّته الذهب.

قوله: (فما زلت موقنًا) زاد في حديث عبد الله بن شداد، عن أبي سفيان: «فما زلت مرعوبًا من مُحَمَّد حَتَّى أسلمت» أخرجه الطبراني(١).

قوله: (حَتَّى أَدخل الله عليَّ الإسلام) أي: فأظهرت ذَلِكَ اليقين، وليس المراد أن ذَلِكَ اليقين ارتفع.

قوله: (وكان ابن الناطور) هو بالطاء المهملة، وفي رواية الحَمُّوي بالظاء المعجمة، وهو بالعربية: حارس البُستان، ووقع في رواية الليث، عن يونس: هابن ناطوراه(٢). بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي.



<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/٨).

### \* تنبيه:

الواو في قوله: «وكانه عاطفة، والتقدير: عن الزهري: أَخْبَرَنِي عُبيد الله فذكر المحديث، ثم قَالَ الزُهري: وكان ابن النَّاطور يُحدِّث، فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن النَّاطور، لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، وكأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها عَلى ذَلِكَ، وقد بيَّن أبو نُعيم في «دلائل النبوة» أن الزهري قَالَ: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يتحمل عنه ذَلِكَ إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه سُقُفًا؛ لينبه عَلى أنه كَانَ مطلعًا عَلى أسرارهم، عالِمًا بحقائق أخبارهم.

قوله: (صاحب إيلياء) أي: أميرها، وهو منصوب عَلى الاختصاص والحال، أو مرفوع عَلى الصفة، وهي رواية أبي ذر، والإضافة الَّتِي فيه تقوم مقام التعريف، وقول من زعم أنها في تقدير الانفصال في مقام المنع.

«وهرقل» معطوف عَلى «إيلياء»، وأطلق عليه الصحبة له: إما بمعنى التبع، وإما بمعنى التبع، وإما بمعنى النسبة [1/57] بمعنى الصداقة، ومنه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي؛ لأنه بالنسبة [1/57] إلى إيلياء أمير، وذلك مَجاز، وبالنسبة إلَى هرقل تابع، وذاك حقيقة.

وقوله: (سقفًا) بضم السين والقاف، كذا في رواية غير أبي ذر، وهو منصوب عَلى أنه خبر كَانَ، و «يحدث» خبر بعد خبر، وفي رواية الكُشْميهني: «سُقِف» بكسر القاف عَلى ما لم يسم فاعله، وفي رواية المُسْتَمْلي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله.

والأَسْقُف والسُّقُف: قيل: إنه لفظ أعجمي ومعناه: رئيس دين النصارى، وقيل: عربي وهو الطويل في انحناء، وقيل ذَلِكَ للرئيس؛ لأنه يتخاشع، وَقَالَ بعضهم: لا نظير له في وزنه إلا الأُسْرُب، وهو: الرصاص، لكن حكى ابن سِيده ثالثًا: وهو الأَسْكُف للصانع، ولا يرد الأثرُج لأنه جمع والكلام في المفرد.

قوله: (حين قدم إيلياء) يعني: في هذه الأيام، وهي عند غلبة جنوده عَلَىٰ جنود

فارس وإخراجهم، وكان ذَلِكَ في السنة الَّتِي اعتمر فيها النبي ﷺ عمرة الحُدَيْبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم عَلَى فارس ففرحوا، وقد ذكر التّرمِذيّ وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالَى: ﴿وَيَوْمَبِنْ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يَنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [الِحَرِينَ : ٤، ٥]. وفِي أول الحديث في الجهاد (١) عند المؤلف الإشارة إلَى ذَلِكَ.

قوله: (خبيث النفس) أي: رديء النفس غير طيبها، أي: مهمومًا، وقد تستعمل في كسل النفس، وفي الصحيح: «لا يقولن أحدكم خَبُثَت نَفسي»(")، كأنه كره اللفظ.

والمراد بالخطاب: المسلمون، وأما استعمال ذَلِكَ في حق هرقل فغير ممتنع، وصرح في رواية ابن إسحاق بقولِهم له: «لقد أصبحت مهمومًا».

وَ (البَطَارقة) جَمع بِطْريق، بكسر أوله: وهم خواص دولة الروم.

قوله: (حَزَّاءً) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة، أي: كاهنا، يقال: حزا بالتخفيف يحزو حزواً أي: تكهن.

وقوله: (ينظر في النجوم) إن جعلتها خبرًا ثانيًا [صح](٥)؛ لأنه كَانَ ينظر في الأمرين، وإن جعلتها تفسيرًا للأول فالكهانة تارة تستند إلَى إلقاء الشياطين، وتارة تستفاد من أحكام النجوم، وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعًا ذائعًا إلَى أن أظهر الله الإسلام، فانكسرت شوكتهم، وأبطل الشرعُ الاعتماد عليهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمِّذي في «جامعه» (كتاب التفسير، باب: سورة الروم) برقم (٣١٩٣)، وأَحْمَد في «مسنده» (١/ ٢٧٦، ٢٠٠٤) من حديث ابن عباس.

وأخرجه أيضًا: التّرمِذيّ في «جامعه» (كتاب التفسير، باب: سورة الروم) برقم (٣١٩٤) من حديث نيار بن مكرم الأسلمي.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري، (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

وأخرجاه أيضًا في نفس المواضع عند البُخَاريّ برقم (٦١٨٠)، وَمُسْلِم برقم (٢٢٥١) من حديث سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

وكان ما اطلع عليه هرقل من ذَلِكَ بمقتضى حساب [٤٧/ب] المنجمين: أنهم زعموا أن المولد النبوي كَانَ بقران العلويين ببرج العقرب، وهُمَا يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلَى أن تستوفي الثالثة بروجها في ستين سنة، فكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تَمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي، وعند تَمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية الَّتِي جرَّت فتح مكة وظهور الإسلام، وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى.

وَمِين جملة ما ذكروه أيضًا أن برج العقرب مائي، وهـو دليل مُلْكِ القوم الذين يختتنون، فكان ذَلِكَ دليلاً عَلَى انتقال المُلْكِ إلَى العرب، وأما اليهـودُ فليسوا مرادًا هنا؛ لأن هذا لمن سينتقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه.

فإن قيل: كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية [أمر] (١) المنجمين، والاعتماد عَلَى ما يدل عليه أحكامهم؟

فالجواب: أنه لم يقصد ذَلِكَ، بل قصد أن يبين أن البشارات بالنبي ﷺ جاءت من كل طريق، وعَلَىٰ لسان كل فريق من كاهن أو منجم أو مبطل إنسي أو جني، وهذا غاية ما [يشير إليه](1) عالم، أو يحتج به محتج.

قوله: (مُلْك الختان) بضم الميم وإسكان اللام، وللكُشميهني بفتح الميم وكسر اللام.

قوله: (قد ظهر) أي: غلب، يعني: دله نظره عَلَى أن ملك الختان قد غلب، وهو كما قَالَ؛ لأن تلك الأيام كَانَ ابتداء ظهور النبي ﷺ إذ صالح كفار مكة بالحديبية، وأنزل الله عليه: ﴿إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتُحَامُّبِنا ﴾ [البَنتَة : ١]؛ إذ فتح مكة سببه نقض قريش العهد الذي كَانَ بينهم بالحديبية، ومقدمة الظهور ظهور.



<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

قوله: (من هذه الأمة) أي: من أهل هذا العصر، وإطلاق الأمة عَلى أهل العصر كلهم فيه تَجَوُّز، وهذا بخلاف قوله بعد هذا: «ملك هذه الأمة قد ظهر»، فإن مراده به العرب خاصة، والحصر في قولهم: «إلا اليهود» هو بمقتضى علمهم؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء -وهي بيت المقدس- كثيرين تحت الدولة مع الروم، بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تَحت طاعة ملك الروم كآل غَسًان لكنهم كانوا ملوكًا برأسهم.

قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله من أهمَّ: أثار الهم.

وقوله [٤٣]: (شأنهم) أي: أمرهُم.

و(مداين) جمع مدينة، قَالَ أبو علي الفارسي: من جعله فعيلة من قولك: مدن بالمكان أي: أقام به، همزه كقبائل، ومن جعله مفعلة من قولك: دين، أي: ملك، لم يهمزه كمعايش انتهى

وما ذكره في معايش هو المشهور، وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش، وَقَالَ القزاز: من همزها توهمها من فعلية لشبهها بِها في اللفظ.

قوله: (فبينما هم عَلى أمرهم) أي: في هذه المشورة.

قوله: (أتي برجل لم يسم من أحضره).

و (ملك غسان) هو صاحب بُصْرَىٰ الَّذِي قدمنا ذكره، وأشرنا إلَىٰ أن ابن السكن روى أنه أرسل مِن عنده عَديّ بن حاتِم، فيحتمل أن يكون هو المذكور، والله أعلم.

قوله: (عن خبر رسول الله ﷺ) فَسُر ذَلِكَ ابن إسحاق في روايته فقال: «خرج بين أَظْهُرِنا رجلٌ يزعم أنه نبي، فقد اتَّبعَه ناس وخالفه ناس، فكانت بينهم ما لاحمُ في مُواطنَ فتركتهم وهم عَلى ذَلِكَ (١)، فبيَّن ما أُجْمل في حديث الباب؛ لأنه مُوهِمٌ أن ذَلِكَ كَانَ في أوائل ما ظهر النبي ﷺ.

قوله: (هُم يَخْتَيَنُون) في رواية الأصيلي: «مختتنون» بالميم، والأول أفيد وأشمل. قوله: (هذا مُلك هذه الأمة قد ظهر).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣/ ٤٢٩).

كذا لأكثر الرواة بالضم والسكون، والقابسي بالفتح ثم الكسر، ولأبي ذرعن الكشميهني وحده: «يملك» فعل مضارع، قال القاضي: أظنها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت، ووجهه السهيلي في أماليه: بأنه مبتدأ وخبر، أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة، وقيل: بجواز أن يكون «يملك» نعتًا، أي: هذا رجل يملك هذه الأمة، وقال شيخنا: يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول عَلَى رأي الكوفيين، أي: هذا الذي يملك، وهو نظير قوله:

# ﴿ وَهَذَا تَـحْمِلِينَ طَلِيقُ (١) ﴿

عَلَىٰ أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون التقدير: الَّذِي يملك، من غير حذف.

قُلْتُ: لكن اتفاق الرواية عَلى حذف الياء في أوله دَالٌ عَلى ما قَالَ القاضي فيكون شاذًا، عَلى أني رأيت في أصل معتمد وعليه علامة السَّرْخسي: بباء موحدة في أوله، وتوجيهها أقرب من توجيه الأول [٤٣/ب]؛ لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلَى ما ذكره من نظيره في حكم النجوم، والباء متعلقة بهظهره، أي: هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختين.

قوله: (برُومِية) بالتخفيف: وهي مدينة معروفة للروم.

و(حمص) مجرور بالفتحة مُنِعَ صرفه للعلمية(٢) والتأنيث، ويحتمل أن يجوز صرفه.

قوله: (فلم يَرِم) أي: لَم يبرح.

(حَتَّى أَتَاه كَتَاب من صاحبه) وفِي رواية ابن إسحاق: أن هرقل أرسل دِحْيَة إلَىٰ

<sup>(</sup>١) القائل هو الشاعر يزيد بن مُفَرَّع يُخاطب بغلته:

عَدنَسْ مَسالِعَبَسادٍ عَلَيْكِ إِمَسارَةٌ نَجَوْتِ وَهَدَا تَدِحْمِلِيْنَ طَلِيتُ

وعدس: اسمِ دابته، وهي أيضًا كلمة تقال لزجر البغال.

وعباد: هـو عبَّاد بن زياد بن أبي سفيان.

وقد قال هذه الأبيات عندما أطَّلق سراحه من سجنه الذي وضعه فيه عبَّاد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العجمة»، والمثبت من الفتح.

ضَغَاطر الرومي، وَقَالَ: إنه في الروم أجوز قولاً مني، وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه الَّتِي كانت عليه ولبس ثيابًا بيضًا، وخرج عَلى الروم فدعاهم إلَى الإسلام، وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه حَتَّى قتلوه، قَالَ: فلما خرج دِحْيَة إلَى هرقل قَالَ له: قد قُلْتُ لك إنا نخافهم عَلى أنفسنا، فضغاطر كَانَ أعظم عندهم منى.

قُلْتُ: فيحتمل أن يكون هو صاحب رُومِية الَّذِي أبهم هنا، لكن يُعكر عليه ما قيل: إن دِحْية لم يَقْدِم عَلَى هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحُدَيْبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في سنة الحُدَيْبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تَبُوك، فعلى هذا يحتمل أن يكون وقعت لضغاطر قصتان: أحدهما الَّتِي ذكرها ابن النَّاطُور، وليس فيها أنه أسلم، ولا أنه قُتل، والثانية الَّتِي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دِحْية وأنه أسلم فقتُل، والله أعلم.

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه، وكانت في زمانِهم أعظم من دِمِشْق، وكان فتحها عَلى يد أبي عُبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين.

وقوله: (وأنه نبي) يدل عَلَىٰ أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا ﷺ لكن هرقل كما ذكرنا لم يستمر عَلَىٰ ذَلِكَ بخلاف صاحبه.

قول: (فأذن) هو بالقصر من الإذن، وفي رواية المستملي وغيره بالمد، ومعناه: علم.

و(الدَّسْكَرة) بسكون المهملة: القصر الَّذِي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت الِّتِي حوله، وأذن للروم في دخولها، ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذَلِكَ خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر.

قوله: (والرَّشَد) بفتحتين.

(وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تَمادوا عَلَى الكفر كَانَ سببًا لذهاب ملكهم(١) كما عَرف هو ذَلِكَ [1/2٤] من الأخبار السابقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ملكه»، والمثبت من الفتح.

قوله: (فتبايعوا) بالموحدة والمثناة من تحت، وللكُشْمَيْهني بمثناتين ثم موحدة، وللأصيلي: «فنُبَايع» بنون وموحدة.

(لِهذا النبي) كذا لأبي ذر، والباقين بحذف اللام.

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي: نفروا، وشبههم بالحُمُر دون غيرها من الوحوش؛ لِمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل.

قوله: (وأيس) في رواية الكُشْمَيهني، والأصيلي: «ويئس» بياءين تحتانيتين وهُمَا بِمعنَى (١)، والأول معلوم من الثاني.

قوله: (من الإيمان) أي: إيمانهم لما أظهروه، وإيمانه لأنه شح بملكه كما قدمناه، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويُسلم ويُسلموا بإسلامه، وإلا فقد كَانَ قادرًا عَلَى أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله، والله الموفق.

قوله: (آنفًا) أي: قريبًا، وهو منصوب عَلَى الحال.

قوله: (فكان ذَلِكَ آخر شأن هرقل).

أي: فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لأنه انقضى أمره حينئذ ومات، أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه؛ لأن هرقل قد وقعت له قصص أخرى بعد ذَلِكَ: منها ما أشرنا إليه من تَجهيزه الجيوش إلى مُؤْتَة، ومن تَجهيزه الجيوش أيضًا إلى تَبُوك، ومكاتبة النبي عَلَيْ له ثانية، وإرساله إلى النبي عَلَيْ له بن أصحابه، وهو في رواية ابن حبان الَّتِي أشرنا إليها قبل.

وفِي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التَّنُوخي رسول هرقل قَالَ: قدم رسول الله وَيَطَارِقَتها... الله وَيَظِيَّ تبوك، فبعث دِحْيَة إلَى هِرقل، فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبَطَارِقَتها... فذكر الحديث، قَالَ: فتحيروا حَتَّى [إن](١) بعضهم خرج من بُرْنُسه، فقال: اسكتوا، فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم (١).

<sup>(</sup>١) في الفتح: «بمعنى: قنط».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من «الفتح»، و«مسند أحْمُد».

<sup>(</sup>٣) «مسند أَحْمُد» (٣/ ٤٤١-٤٤١)، (٤/ ٧٥).

وروى ابن إسحاق، عن خالد بن يسار، عن رجل من قدماء أهل الشام: أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلَى القُسْطَنْطينية عرض عَلى الروم أمورًا: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما أن يصالح النبي ﷺ عَلى الشام ويبقي لهم ما دون الدُّرْب، فأبوا، وأنه انطلق حَتَّى إذا أشرف عَلى الدُّرْب استقبلَ أرض الشام، ثم قَالَ: السلام عليكم أرض سُورية -يعني: الشام- تسليم المودع، ثم [25/ب] ركض حَتَّى دخل القُسْطَنْطينية (۱).

واختلف الإخباريون هل هو الَّذِي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو أبيه، والأظهر أنه هو.

## \* تنبیه:

لما كَانَ أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهمًا، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف عَلى نفسه، ويحتمل أن يكون استمر عَلى الشك حَتَى مات كافرًا، وَقَالَ الراوي في آخر القصة: «فكان ذَلِكَ آخر شأن هرقل»، ختم البُخَاريّ هذا الباب الَّذِي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قَالَ: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر، فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن النَّاطُور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه.

فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟

والسجواب: أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي ﷺ في ذَلِكَ الابتداء، ولأن الآية المكتوب بِها إلَى هرقل ملتئمة مع الآية الَّتِي في الترجمة، وهي قوله تعالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ الآية [النَّئَة : ١٦٣]. وَقَالَ تعالَى: ﴿ فَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ الآية [النِّئِق : ١٣]. فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالَى: ﴿ سَوْلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ الآية [النَّفَيْلَ : ١٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ ۱۳۱).

### \* خاتمة:

أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصّائغ الدمشقي، قَالَ: حَدَّقِني سيف الدين فُلَيْح المنصوري، قَالَ: أرسلني الملك المنصور قَلاَون إلَى ملك الغرب بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلَى ملك الفِرنج في شفاعة فقبلها، وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقًا مصفحًا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابًا قد زالت أكثر حروفه، فقال: هذا كتاب نبيكم إلَى جدي قيصر، مازلنا نتوارثه إلَى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه، ونكتمه عن النصارئ ليدوم لنا الملك. انتهى

ويؤيد هذا ما روي أن النبي ﷺ لما جاءه جواب هرقل قَالَ: «ثبت مُلكه»(۱). والله أعلم. قوله: (رواه صالح بن كيسان، ويونس، ومعمر، عن الزهري).

قَالَ الكرماني: يحتمل ذَلِكَ وجهين:

أن يروي البُخَاريّ عن [80/أ] الثلاثة بالإسناد المذكور، كأنه قَالَ: أنا أبو اليمان، قَالَ: أنا الثلاثة، عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر.

كما أن الزهري يحتمل أيضًا في رواية الثلاثة أن يروي لَهم عن عبيد الله، عن ابن عباس. وأن يروي لَهم عن غيره. هذا ما يحتمل اللفظ، وإن كَانَ الظاهر الاتحاد.

قُلْتُ: هذا الظاهر كَاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لَها في هذا الفن، وأما الاحتمال الأول فأشد بعدًا، لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان، ولا سمع من يونس، وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض، فلا يلتفت إلى ما عدام، ولو كَانَ من [أهل] النقل لاطلع عَلى كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد.

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: «ثبت الله ملكه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

وقد أوضحت ذَلِكَ في كتابي: «تغليق التعليق»(۱)، وأشير إليه هنا إشارة مفهمة: فرواية صالح -وهو ابن كيسان- أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد(۱) بتمامها من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزُهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام عَلى هذا الحديث من قبل، ولكنه انتهى عند قول أبي سفيان: «حَتَّى أدخل الله عَلَيُّ الإسلام»، زاد هنا: و«أنا كاره»، ولم يذكر قصة ابن النَّاطُور، وكذا أخرجه مُسْلِم (۱) بدونها من رواية إبراهيم المذكور.

ورواية يونس -وهو ابن يزيد الأيلي- عن الزُّهْري بهذا الإسناد أيضًا أخرجها المؤلف في الجهاد (٤) مُختصرة من طريق الليث، وفِي الاستئذان (٥) مُختصرة أيضًا من طريق ابن المبارك كلاهما، عن يونس، عن الزهري بسنده بعينه، ولم يسقه بتمامه، وقد ساقه بتمامه الطبراني (١) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، وذكر فيه قصة ابن النَّاطُه ر.

ورواية مَعْمَر، عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير (٧)، وقد أشرنا إلى بعض فوائد زوائد فيما مضى أيضًا، وذكر فيه من قصة ابن النّاطُور قطعة مُختصرة عن الزّهري ولم يسمه (٨).

<sup>(</sup>۱) «تغليق التعليق» (۲/ ۱۸-۱۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلَىٰ الإسلام) برقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد، باب: كتاب النبي ﷺ إلَىٰ هرقل) برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد، باب: قول الله وَعَنَانَ: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَانِيُّ ﴾) برقم (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: كيف يكتب الكتاب إلَىٰ أهل الكتاب) برقم (٦٢٦١).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» (٨/ ١٦-١٩).

 <sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ
 بَيْنَــَنَا وَبَيْنَكُوْ....﴾) برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٨) في «الفتح»: «مرسلة».

فقد ظهر لك أن الثلاثة عند المصنف عن [غير] (۱) أبي اليمان، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عُبيد الله بن عبد الله، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم [20/ب] عن شيخ آخر لكان ذَلِكَ اختلافًا قد يُفضي إلَى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ما ذكره من الاحتمال، والله والله والله والله الموقق والهادي إلى الصواب، لا إله إلا هو.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

### 🧩 ۲- كتاب الإيمان 💸

# ١- باب: قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَـمْسٍ». وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لِيَرْدَادُوَّا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِم ﴾ ، ﴿ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ ، ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اللهُمْ مَقُونِهُمْ ﴾ ، ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

قوله: (كتاب الإيْمَان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الإيمان. وكتاب: مصدر، يقال: كتب يكتب كتابة وكتابًا، ومادة كتب دالة عَلى الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكِتَابَة، استعملوا ذَلِكَ فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلَى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلَى المعاني المرادة منها مَجاز.

711

و البابه: موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مَجاز.

و «الإيمان» لغة: التصديق.

وشرعًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه.

وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذَلِكَ مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى؟

والإيمان فيما قيل: مشتق من الأمن، وفيه نظر؛ لتباين مدلولي الأمن والتصديق إلا إن لُوحِظ فيه معنّى مَجازيٌّ، فيقال: أمنه إذا صدقه، أي: أمَّنه التكذيب.

ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تُستَفَتَح بمَا يُستفتح به غيرها، لأنها تنطوي عَلَى ما يتعلق بما بعدها، واختلفت الروايات في تقديم البسملة عَلى «كتاب» أو تأخيرها، ولكل وجه، والأول ظاهر، ووجه الثاني -وعليه أكثر الروايات- أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مُستَفتَحة بالبسملة.

قوله: (باب قول النبي ﷺ: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَـمْس).

سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي، وقد وَصَل الحديث بَعْدُ تامًا. واقتصاره عَلَىٰ طرفه من (١) تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث.

قوله: (وهو) أي: الإيمان (قول وفعل، ويزيد وينقص)، وفي رواية الكُشْمَيْهَني: «قول وعمل» وهو اللهظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذَلِك، ووهم ابن التين فظن أن قوله: «وهو» إلَى آخره مرفوع لما رآه (٢) معطوفًا، وليس ذَلِكَ مراد المصنف، وإن كَانَ ذَلِكَ ورد بإسناد ضعيف [1/٤٦].

<sup>(</sup>١) في الفتح: «فيه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رواه»، والمثبت من الفتح.

### \* والكلام هنا في مقامين:

أحدهما: كونه قولاً وعملاً.

والثاني: كونه يزيد وينقص.

فأمّا القول، فالمراد به: النطق بالشهادتين.

وأما العمل، فالمراد به: ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذَلِكَ في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلَىٰ ما عند الله تعالَىٰ.

\* فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.

\* والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

 « والكرَّامِيَّة قالوا: هو نطقُ فقط.

\* والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله.

وهذا كله -كما قلنا- بالنظر إلى ما عند الله، أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو: الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدُّنيَا ولم يُحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل عَلى كفره: كالسجود للصنم، فإن كَانَ الفعل لا يدل عَلى الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فَعَلَ فِعْلَ الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر.

وأمَّا المقام الثاني: فذهب السَّلف إلَى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذَلِكَ أكثر المتكلمين، فقالوا: متى قَبِل ذَلِكَ كَانَ شكًا.

قَالَ الشيخ محي الدين (١): والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة

<sup>(</sup>١) هو الإمام يُحييٰ بن شرف النووي.

النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كَانَ إيمان الصّدّيقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعـتريه الشبهة.

ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حَتَّى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وما نُقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في «مصنفه» عن سفيان النَّوْرِي، ومالك بن أنس، والأوْزَاعِيّ، وابن جُرَيْج، وَمَعْمَر وغيرهم [2٦/ب]، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم.

وكذا نقله أبو القاسم اللاَّلكَائي في كتاب السنة عن الشافعي، وَأَحْمَد بن حَنْبَل، وإسحاق بن رَاهَويْه، وأبي عُبيد وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصحيح عن البُخَاري قَالَ: لقيتُ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيتُ أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص(١).

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيـد عن جَمع كثير من الصحابة والتابعين.

وَقَالَ الحاكم في مناقب الشافعي: تَنَا أبو العباس الأصَم: أنا الربيع، قَالَ: سمعتُ الشافعي يقول: «الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص».

ثم شرع المصنف يستدل لـذلك بآيات من القرآن مصـرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة.

قوله: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان).

هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة (١)، والترمذي من حديث معاذ بن أنس (١)، وسيأتي عند المصنف: «آية الإيمان حب الأنصار» (١)، واستدل بذلك

<sup>(</sup>١) «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (١/ ١٧٢-١٧٣).

رَ ) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة، باب: الدليل عَلىٰ زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (٢٦٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب صفة القيامة) برقم (٢٥٢١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: علامة حب الأنصار) برقم (١٧).

عَلَىٰ أَن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان.

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) أي: ابن عُمَيرة الكِنْدي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز عَلى الجزيرة، فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله أَحْمَد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة في «كتاب الإيمان»(١) لهما من طريق عيسى بن عاصم: حَدَّتني عَدِي بن عَدِي، قَالَ: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن للإيمان فرائض وشرائع… إلَى آخره،

قوله: (إن للإيْمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام، و«فرائض» بالنصب عَلَىٰ أنها اسم إنَّ، وفِي رواية ابن عساكر: «فإن الإيمانَ فرائضُ» عَلَىٰ أن «الإيمان» اسم إنَّ و«فرائضُ» خبرها، وبالأول جاء الموصول الَّذِي أشرنا إليه.

قوله: (فرائض) أي: أعمال مفروضة.

(وشرائع) أي: عقائد دينية.

(وحدودًا) أي: منهيات ممنوعة.

(وسُننًا) أي: مندوبات.

قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي: أبين تفاريعها لا أصولها، لأن أصولها كانت معلومة لهم مُجملة، عَلَى تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب، إذ الحاجة هنا [٧٤/أ] لم تتحقق، والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كَانَ ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قَالَ: «استكمل»، و«لم يستكمل».

قَالَ الكرماني: وهــذا عَلَىٰ إحدى الروايتين، وأما عَلَىٰ الرواية الأخرى فقد يمنع ذَلِكَ؛ لأنه جعل الإيمان غير الفرائض.

قُلْتُ: لكن آخر كلامه يُشعر بذلك، وهو قوله: «فمن استكملها» أي: الفرائض وما معها «فقد استكمل الإيمان» وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق عَلى مكملات الإيمان إيمانًا.

<sup>(</sup>١) «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة (ص٤٨) برقم (١٣٥)، ولَم نَجده عند أحمد.

قوله: (وَقَالَ إبراهيم عَلِينَهِ: ﴿ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴾).

أشار إلَىٰ تفسير سعيد بن جبير، ومُجاهد وغيرهما لهذه الآية، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلَى سعيد قَالَ: «قوله: ﴿لِيَطْمَبِنَ قَلِي ﴾ [النَّقَة: ٢٦٠]؛ أي: يزداد يقيني (١٠) وعن مُجاهد قَالَ: «لأزداد إيْمَانَا إلَى إيماني (١٠) وإذا ثبت ذَلِكَ عن إبراهيم مع أن نبينا قد أمر باتباع ملته كَانَ كأنه ثبت عن نبينا وَ اللهُ عَلْكَ، وإنما فَصَل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات الَّتِي قبلها؛ لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ معاذ) هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحْمَد "، وأبو بكر أيضًا بإسناد صحيح "، وفي رواية لهما: كَانَ معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: هاجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالَى ويَحمدانه "، ووجه الدلالة منه ظاهر؛ لأنه لا يحمل عَلى أصل الإيمان لكونه كَانَ مؤمنًا، وأي مؤمنًا! وإنما يُحمل عَلى إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله تعالَى.

وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: لا تعلق فيه للزيادة؛ لأن معاذًا إنما أراد تجديد الإيمان؛ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًا، ثم يكون أبدًا مُجددًا كلما نظر أو فكر.

وما نفاه أولاً أثبته آخرًا؛ لأن تجديد الإيمان إيمان.

قوله: (وَقَالَ ابن مسعود: اليقين الإيْمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: «والصبر نصف الإيمان» ((). وأخرجه أبو نُعيم في «الحلية» والبيهقى في «الزهد» من حديثه مرفوعا()، ولا يثبت رفعه.

وجرئ المصنف عَلَىٰ عادته في الاقتصار عَلَىٰ ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (سورة البقرة، قوله تعالَىٰ: ﴿وَكَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْمِي ﴾).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (سورة البقرة، قوله تعالَىٰ: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْمِي ﴾).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحْمَد في «السنة» (٣٦٨/١) عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة (ص٤١) برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة (ص٤١) برقم (١٠٧)

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) «حلية الأولياء» لأبي نُعيم (٥/ ٣٤)، و«الزهد الكبير» للبيهقي (٢/ ٣٦١).

بالصراحة؛ إذ لفظ النصف صريح في التجزئة، وفي «الإيمان» [٤٧/ب] لأحمد من طريق عبد الله بن عُكَيْم، عن ابن مسعود أنه قَالَ: كَانَ يقول: «اللَّهُمُّ زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا» (١)، وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه.

قوله: (وقال ابن عمر... إلى آخره).

المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة عَلى الأعمال الصالحة، وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف.

وقوله: (حاك) بالمهملة والكاف الخفيفة، أي: تردد، ففيه إشارة إلَى أن بعض المؤمنين بلغ كُنْهَ الإيمان وحقيقتَه، وبعضهم لم يبلغ.

وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مُسْلِم من حديث النوّاس مرفوعًا(")، وعند أَحْمَد من حديث عطية السّعْدي قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا يكون الرجل من المتقين حَتَّى يدع ما لا بأس به حذرًا لِما به البأس»(٤). وليس فيها شيء على شرط المصنف، فلهذا اقتصر عَلى أثر ابن عمر.

قوله: (وَقَالَ مُحاهد) وصل هذا التعليق عَبْد بن حُمَيد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع للأنبياء كلهم.

### \* تنبیه:

قَالَ شيخنا شيخ الإسلام: وقع في أصل الصحيح في جَميع الروايات في أثر مُجاهد هذا تصحيف قَل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: «وَقَالَ مُجاهد: ﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾: أوصيناك يا مُحَمَّد وأنبياءه كذا أخرجه عَبْد ابن حُمَيْد، والفِرْيابي، والطبري، وابن المُنْذر في تفاسيرهم وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١/ ٣٦٩-٣٦٩) عن أبيه، والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٦٢) بسنده عن الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب البر والصلة، باب: تفسير البر والإثم) برقم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) «مسند أَحْمَد» (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمِذيّ» (كتاب صفة القيامة) برقم (٢٤٥١).

مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة. انتهى

ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كَانَ لفظ الآية بالجمع عَلَى إرادة المخاطب والباقون تَبَع، وإفراد الضمير لا يمتنع، لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذَكَر من مَجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورًا عند المصنف بالمعنى، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ ابن عباس) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في «تفسير» بسند صحيح. و(المنهاج): السبيل؛ أي: الطريق الواضح.

و (الشرعة)، و «الشريعة» بمعنى، وقد شرع أي: سنَّ، فعلى هذا فيه لَفٌّ ونَشْر غير مرتب. فإن قيل: هذا يدل عَلى اختلاف [1/٤٨] والَّذِي قبله عَلى اتحاد.

أجيب: بأن ذَلِكَ في الأصول وهذا في الفروع وهو الَّذِي يدخله النسخ.



# ٢- باب: دُعَاؤُكُمْ إيمَانُكُمْ

٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِد، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِد، عَنْ عُمْرَ سَلَمْ عَلَى خَـمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَـمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَإِنّامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.
 الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

قوله: (دعاؤكم إيمانكم).

قَالَ النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه حذفه، ولا يصح إدخال باب هنا؛ إذ لا تعلق له هنا.

قُلْتُ: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويُمكن توجيهه، لكن قَالَ الكرماني إنه وقف عَلى نسخة مسموعة عَلى الفَربري بحذفه، وعَلى هذا فقوله: «دعاؤكم إيمانكم» من قول ابن عباس، وعطفه عَلى ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس، قَالَ في قوله: ﴿مَا يَعْ بَوُ أَ بِكُرُ رَبِي لَوْلا دُعَا وَكُمْ ﴾ [البُونان : ٧٧]، قَالَ: يقول: لولا إيمانكم.

أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضًا، ووجه الدلالة للمصنف: أن الدعاء عمل، وقد أطلقه عَلى الإيمان، فيصبح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا تفسير ابن عباس.

وَقَالَ غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلَى المفعول، والمراد: دعاء الرسول الخلق إلَى الإيمان، فالمعنى: ليس لكم عند الله إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا لكم.

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان).

هو قرشي مكي، من ذرية صفوان بن أمية الجُمَحي.

و (عكرمة بن خالد) هو ابن سعيد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي، [وهو ثقة متفق عليه، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي](۱)، وهو ضعيف ولم يُخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيوخهما، ولم يرو الضعيف عن ابن عمر.

زاد مُسْلِم في روايته عن حنظلة قَالَ: سمعتُ عكرمة بن خالد يحدث طاووسًا أن رجلاً قَالَ لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعتُ ... فذكر الحديث(٢).

#### \* فائدة:

اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي.

قوله: (عَلَى خَـمس) أي: دعائم، صَرَّحَ به عبد الرزاق في روايته (۱)، وفِي رواية لمسلم: «عَلَى خَـمسة» (٤)؛ أي: أركان.

فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية عَلى الشهادة؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلَىٰ مبني عليه في مسمى واحد؟

أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشّغر [٤٨/ب] يجعل عَلى خَمسة أعمدة: أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجودًا، ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلَى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلَى أفراده أشياء، وأيضًا فبالنظر إلَى أسه وأركانه، الأس أصل، والأركان تبع وتكملة.

### ☀ تنبيهات:

أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عند عبد الرزاق في آخره: «وإن

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدركناه من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيّان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) «مصنفّ عبد الرزاق» (٣/ ١٢٥)، (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (١٦).

الجهاد من العمل الحسنه(١).

وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كَانَ أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كَانَ قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذَلِك، والحج بعد ذَلِك عَلى الصحيح.

ثانيها: قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعدها مخفوض عَلَى البدل من «خمس»، ويجوز الرفع عَلَى حـذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله أو عَلَى حذف المبتدأ والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله.

فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة [و] أن غير ذَلِكَ مما تضمنه سؤال جبريل.

أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جَميع ما ذكر من المعتقدات. وَقَالَ الإسماعيلي ما مُحصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول: قرأتُ الحمد، وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة مُحَمّد، وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم.

ثالثها: المراد بـ «إقام الصلاة»: المداومة عليها، أو مُطلق الإتيان بِها، والمراد بـ «إيتاء الزكاة»: إخراج جزء من المال عَلى وجهِ مَخصوص.

رابعها: اشترط ابن البَاقِلاَني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد عَلَىٰ الرسالة، ولم يُتَابِع، مع أنه إذا دقق فيه بَانَ وجهه، ويزداد اتجاهًا إذا فرقها، فليتَأمل.

خامسها: يُستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح [1/2] منه، وهذا العموم مَخصوص بقوله تعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱنَّبَعَنَهُمْ ذُرِّيَنُهُمْ ﴾ المُلْذِ : ٢] عَلَى ما تقرر في موضعه.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۱۲۵)، (٥/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتناها من «الفتح».

سادسها: وقع هنا تقديم الحج عَلى الصوم، وعليه بنى البُخَاريّ ترتيبه، لكن وقع في مُسْلِم من رواية سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر بتقديم الصوم عَلى الحج، قَالَ: هفقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله ﷺ (۱). انتهى

ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة الَّتِي في البُخَارِيّ مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر عَلَى الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذَلِكَ ثم نسيه.

ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي على الوجهين ونسي أحدهما عند رده عَلى الرجل، ووجه بُعْده: أن تطرق النسيان إلَى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مُسْلِم أن من طريق حنظلة بتقديم الصوم عَلى الحج، فتنويعه دال عَلى أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البُخَاري في التفسير أن بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال: إن الصحابي سمعه عَلى ثلاثة أوجه، هذا مستبعد، والله أعلم.

#### \* فائدة:

اسم الرجل المذكور: يزيد بن بشر السَّكْسَكِي، ذكره الخطيب البغدادي رَحِمَهُ الله تَعَالَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام) برقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام) برقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُبِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾) برقم (٤٥١٤).

# ٣- باب: أُمُورِ الإِيمَانِ

قوله: (باب أمور الإيمان)، وللكُشْمَيْهني: «أمر الإيمان» بالإفراد عَلَى إرادة الجنس، والمراد: بيان الأمور الَّتِي هِيَ الإيمان والأمور الَّتِي للإيمان.

قوله: (وقول الله) بالخفض، ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب يظهر من الحديث الله وواه عبد الرزاق (١) وغيره من طريق مُجاهد: أن أبا ذر سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فتلا عليه: ﴿ يَسَ ٱلْبِرَ ﴾ [الثقة: ١٧٧] إلَى آخرها، ورجاله ثقات، وإنما لم يسقه المولف لأنه ليس عَلى شرطه، ووجهه: أن الآية حصرت التقوى عَلى أصحاب هذه الصفات، والمراد: المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون، والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى الإيمان.

فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق؟

أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه [29/ب] مُسْلِم وغيره والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله وإن لم يسقه تامًا.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱/۸۲۱).

قوله: (قد أفلح المؤمنون) ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير: وقول الله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤنؤي : ١]، وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا لقوله المتقون، أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ إِلَىٰ آخرها.

وكأن المؤلف أشار إلَى إمكان عد الشُعب من هاتين الآيتين وشبههما، ومن ثَمَّ ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول الله عن الإيمان، وحذف المكرر، فبلغت تسعًا وسبعين (١١).



<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) (١/ ١٩٣-١٩٤).

٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ ابْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالْحَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةٌ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

قوله: (بضع) بكسر أوله، وحُكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلَى التسع، كما جزم به القزاز، وَقَالَ ابن سِيْدَه: إلَى العشر، وقيل: من واحد إلَى تسعة، وقيل: من اثنين إلَىٰ عشرة، وعن الخليل: البضع: السبع.

ويرجح ما قاله القزاز ما رواه الترمِذيّ (۱) بسند صحيح أن قريشًا قالوا ذَلِكَ لابي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعًا(۱).

### \* تنبيه:

وقع في بعض الروايات: «بضعة» بتاء التأنيث ويحتاج إِلَىٰ تأويل.

قوله: (وستون) لم تَختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذَلِكَ، وتابعه يحيى الحِمَّاني -بكسر المهملة وتشديد الميم-، عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بِشر بن عُمر، عن سليمان بن بلال، فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»، وكذا وقع التردد فيه في رواية مُسْلِم من طريق سُهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار (۱)، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: «بضع وسبعون» في شير شك، ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريقه: «ست وسبعون أو سبع وسبعون».

<sup>(</sup>١) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب التفسير، باب: سورة الروم) برقم (٣١٩١).

<sup>(</sup>٢) اتفسير الطبري، (سورة الروم، قوله تعالَىٰ: ﴿فِ بِضْعِ سِنِينَ ﴾).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة، باب: في رد الإرجاء) برقم (٢٦٧٦)، والترمذي في «جامعه» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم (٢٦١٤)، والنسائي في «الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: ذكر شعب الإيمان) (٦/ ٥٣٢)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١١٠).

ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمر عنه فتردد أيضًا، لكن يرجح بأنه المُتيَقِّنُ وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمِذي (۱) بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة، وعَلى صحتها لا تخالف رواية البُخَاري، وترجيح رواية: «بضع وسبعون» لكونها زيادة ثقة لا يستقيم؛ إذ الَّذِي زادها لم يستمر عَلى الجزم بِها لاسيما مع اتحاد المخرج [٥٠/أ]، وبهذا تبين شفوف نظر البخاري.

قوله: (شُعْبَة) بالضم أي: قطعة، والمراد: الخصلة أو الجزء.

قوله: (والْحَياء) هو بالمد، وهو في اللغة: تَغَيُّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفِي الشرع: خُلُقُ يبعث عَلى اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الْحَياء خَيْر كله»(١).

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جُعِل شُعْبة من الإيمان؟

أجيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تَخلقًا، ولكن استعماله عَلى وفق الشرع يحتاج إلَى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا عَلى فعل الطاعة، وحاجزًا عن فعل المعصية، ولا يقال: رُبِّ حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذلك ليس شرعيًا.

فإن قيل: لِم أفرده بالذكر هنا؟

أجيب: بأنه كالداعي إلَىٰ باقي الشُعب، إذ الحَيِيُّ يخاف فضيحة الدُّنْيَا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق.

### \* فائدة:

قَالَ القاضي عياض: تَكلُّف جماعة حصر هذه الشُّعب بطريق الاجتهاد، وفِي الحكم

<sup>(</sup>۱) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم (۲٦١٤)، ولكن وقع فيه: «أربعة وستون بابًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان) برقم (٣٧).

بكون ذَلِكَ هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة ذَلِكَ عَلَى التفصيل في الإيمان. انتهى

ولم يتفق من عد الشعب عَلَىٰ نَمط واحد، وأقربها إلَى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف عَلى بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه وما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن:

\* فاعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

۱ - الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته، وصفاته، وتوحيده بأن ليس كمثله شيء،
 واعتقاد حُدُوث ما دونه.

٢- والإيمان بملائكته.

٣- وكتبه.

٤- ورسله.

٥- والقدر خيره وشره.

٦- والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المساءلة في القبر، والبعث، والنشور،
 والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار.

٧- ومحبة الله.

٨- والحب والبغض فيه.

٩- ومحبة النبي ﷺ واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته.

١٠- والإخلاص، ويدخل فِيه ترك الرياء والنفاق.

١١- والتوبية.

١٣- والرجاء.

١٥- والوفاء.

١٧- والرضا بالقضاء. ١٨ - والتوكل.

١٩- والرحمة.

٢٠- والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير [٥٠/ب].

٢١- وترك التكبر<sup>(۱)</sup> والعجب.

٢٢- وترك الحسد.

٢٤- وترك الغضب.

\* وأعمال اللسان: وتشتمل عَلى سبع خصال:

١ - التلفظ بالتوحيد.

٣- وتعلم العلم.

٤- وتعليمه.

٢٣- وترك الحقد.

٧- وتلاوة القرآن.

٥- والدعاء.

٦- والذكر ويدخل فيه الاستغفار.

٧- واجتناب اللغو.

\* وأعمال البدن: وتشتمل عَلى ثمان وثلاثين خصلة:

\* منها: ما يختص بالأعيان؛ وهي خَمس عشرة خصلة:

١- التطهر حسًّا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات.

٢- وستر العورة. ٣- والصلاة فرضًا ونفلاً.

٤- والزكاة كذلك. ٥- وفك الرقاب.

٦- والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف.

٧- والصيام فرضًا ونفلاً. ٨- والحج والعمرة كذلك.

٩- والطواف. ١٠ - والاعتكاف.

١١- والتماس ليلة القدر.

١٢- والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك.

١٣ - والوفاء بالنذر.
 ١٤ - والتحري في الأيمان.

١٥ - وأداء الكفارات.

\* ومنها: ما يتعلق بالأتباع؛ وهي ست خصال:

١ - التعفف بالنكاح.

<sup>(</sup>١) في الفتح: «الكبر».

٧- والقيام بحقوق العيال.

٣- وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق.

٤- وتربية الأولاد. ٥- وصلة الرحم.

٦- وطاعة السادة، أو الرفق بالعبيد.

\* ومنها: ما يتعلق بالعامة؛ وهي سبع عشرة خصلة:

١ - القيام بالإِمْرَة مع العدل.

٧- ومتابعة الجماعة. ٣- وطاعة أولي الأمر.

٤- والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبُغَاة.

٥- والمعاونة عَلَىٰ البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٦- وإقامة الحدود. ٧- والجهاد، ومنه المرابطة.

٨- وأداء الأمانة، ومنه أداء الخُمُس.

٩- والقرض مع وفائه. ١٠ - وإكرام الجار.

١١- وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله.

١٢ - وإنفاق المال في حقه، وفيه ترك التبذير والإسراف.

١٢- ورد السلام. ١٤- وتشميت العاطس.

١٥- وكف الضرر عن الناس.

١٦- واجتناب اللهو. ١٧- وإماطة الأذي عن الطريق.

فهذه تسع وستون خصلة، ويُمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلَىٰ بعض مما ذكر، والله أعلم.

### \* تنبيه:

في الإسناد رواية الأقران، وهي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح؛ لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدّبّج، ورجاله من سليمان إلَى منتهاه من أهل المدينة، وقد دخلها الباقون.

### ٤- باب: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

٠١٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و السَّفِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْد.

قوله: (باب) سقط من رواية الأصيلي، وكذا أكثر الأبواب، وهو [1/01] منون، ويجوز فيه الإضافة إلَى جملة الحديث، لكن لم تأت به الرواية.

قوله: (المسلم) استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه.

قوله: (أبي إياس) اسمه ناهيه بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة، وقيل: اسمه عبد الرحمن. قوله: (أبى السَّفَر) اسمه سعيد بن مُحَمَّد كما تقدم.

و (إسماعيل) مجروراً بالفتحة عطفاً عليه، والتقدير: كلاهما عن الشعبي.

و(عبد الله بن عمرو) هو ابن العاص صحابي ابن صحابي.

قوله: (الـمسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمال، نَحو: زيد الرجل، أي: الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كَانَ كاملاً، أو يُجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان.

قَالَ الخَطَّابِي: المراد أفضل المسلمين من جَمع إلَى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين انتهى وإثبات اسم الشيء عَلى معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك: أن يُبَيِّن علامة المسلم الَّتِي يُستدل بِها عَلَى إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده كما ذكر مثله في علامة المنافق.

ويحتمل أن يكون المراد بذلك: الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى عَلى الأعلى.

### \* تنبيه:

ذِكْر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم عَلَى كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدًا؛ ولأن الكفار بصدد أن يُقاتلوا وإن كَانَ فيهم من يجب الكف عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذَلِكَ.

وخص اللسان بالذكر، لأنه المعبر عما في النفس، وكذا اليد، لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلَى اللسان دون اليد، لأن اللسان يُمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد.

نعم؛ يُمكن أن تشارك اللسان في ذَلِكَ بالكتابة، وإن أثرها في ذَلِكَ لعظيم.

وفِي التعبير باللسان دون القول نكتة؛ فيدخل فيه من أخرج لسانه عَلى سبيل الاستهزاء، وفِي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة؛ ليدخل فيه اليد المعنوية كالاستيلاء عَلى حق الغير [01/ب] بغير حق.

\* فائدة: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق وهو كثير.

قوله: (والْمُهَاجِر) هذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة:

فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان.

والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن.

وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا عَلى مجرد التحول من دارهم حَتَّى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ويحتمل أن يكون ذَلِكَ قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذَلِكَ بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نَهى الله عنه. فاشتملت هاتان الجملتان عَلى جوامع من معاني الحِكم والأحكام.

### \* تنبيه:

هذا الحديث من أفراد البُخَاري عن مُسْلِم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، عَلَى أن مسلمًا أخرج معناه من وجه آخر (۱)، وزاد ابن حبان، والحاكم في «المستدرك» من حديث أنس صحيحًا: «والْـمُؤمن من أُمِنَهُ الناس»(۱)، وكأنه اختصره هنا لتضمنه معناه، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ أَبُو معاوية: ثَنَا داود) هو ابن أبي هند، وكذا في رواية ابن عساكر. (عن عامر). وهو الشَّعْبي المذكور في الإسناد الموصول.

وأراد بهذا التعليق: بيان سماعه له من الصحابي، والنكتة فيه: رواية وُهَيْب بن خالد له، عن داود، عن الشّغبي، عن رجل، عن عبد الله بن عَمْرو، حكاه ابن منده (۱) فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذَلِكَ عن عبد الله ثم لقيه فسمعه منه، [ونبه] (۱) بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي بُين في رواية رفيقه.

والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن رَاهَويه في «مسنده» عنه، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريقه، ولفظه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البَنيَة لسمعت رسول الله على يقول: «المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده»(٥)، فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث.

والمراد بالناس هنا: المسلمون كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة، ويُمكن حمله عَلَىٰ عمومه عَلَىٰ إرادة شرط وهو: «إلا بحق» [٥٢/أ]، وإرادة هذا الشرط متعينة عَلَىٰ كل حال، والله عَلَىٰ أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (٤١)، من حديث جابر ولفظه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (كتاب البر والإحسان، باب: الجار) برقم (٥١٠)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب الإيمان) (١/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض في الأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) برقم (١٩٦).

# ٥- باب: أَيُّ الإسْلاَمِ أَفْضَلُ

١١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَـحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
 بُرْدَةَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ فَيْكَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْـمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

قوله: (بَابِ) هو منون، وفيه ما في الذي قبله.

قوله: (ثَنَا أَبُو بُرْدة).

هو بُرَيْد بالموحدة والراء مصغر، وشيخه جده، وافقه في كنيته لا في اسمه.

و(أبو موسى) هو الأشعري.

قوله: (قالوا) رواه مُسْلِم، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى في مسنديهما، عن سعيد ابن يحيى شيخ البُخَاريّ بإسناده هذا بلفظ: «قلناه"، ورواه ابن منده من طريق حسين بن مُحَمَّد القَبَّاني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ: «قلت»". فتعين أن السائل أبو موسى ولا تخالف بين الروايات، لأنه في هذه صَرَّح، وفِي رواية مُسْلِم أراد نفسه ومن معه من الصحابة؛ إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل، وفي رواية البُخَاريّ أبهم وإياهم أراد.

وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر رواه ابن حبان (٢)، وعُمَيْر بن قَتَادة رواه الطبراني (٤).

قوله: (أي الإسلام).

إن قيل: الإسلام مفرد، وشرط «أيه: أن تدخل عَلى متعدد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (٤٢)، وأبو يعلىٰ الموصلي في «مسنده» (٢١٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) «الإيمان» لابن منده (۱/ ۶۶۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: فضل الإيمان) برقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» (١٧/ ٤٩).

أجيب: بأن فيه حذفًا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل، ويؤيده رواية مُسْلِم: «أي المسلمين أفضل»(١).

والجامع بين اللفظين: أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان. إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان.

[فإن] (١) قيل: لِمَ جرد أفضل هنا عن العمل؟

أجيب: بأن الحذف عند العلم به جائز، والتقدير: «من غير».

### \* تنبيه:

هذا الإسناد كله كوفيون، ويحيئ بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية الأمَوي، ونسبه المصنف قرشيًا بالنسبة الأعَميَّة، يكنى أبا أيوب، وفي طبقته يحيى بن سعيد القَطَّان، وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي، وليس له ابن يروي عنه يسمئ سعيدًا فافترقا.

وفِي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضًا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهُمًا: يحيى بن سعيد الأنصاري السابق [٥٢/ب] في حديث «الأعمال» أول الكتاب، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حَيَّان، ويمتاز عن الأنصاري بالكنية، والله الموفق.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان. باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

# ٦- باب: إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ

١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللهِ اللهِلمُلاءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قوله: (باب) هو منون، وفيه ما في الَّذِي قبله.

قوله: (من الإسلام) للأصيلي: «من الإيمان»؛ أي: من خصال الإيمان، ولما استدل المصنف عَلى زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشُّعَب، تتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيانها فأورده في هذه الأبواب تصريحًا وتلويحًا، وترجم هنا بقوله: «إطعام الطعام»، ولم يقل: «أي الإسلام خير؟» كما في الَّذِي قبله؛ إشعارا باختلاف المقامين وتعدد السؤالين كما سنقرره.

قوله: (ثَنَا عَمْرو بن خالد) هو الحراني وهو بفتح العين، وصَحَف من ضمها. قوله: (الليث) هو ابن سعد، فقيه أهل مصر.

(عن يزيد) هو ابن حبيب الفقيه أيضًا.

قوله: (أن رجلاً) لم أعرف اسمه، وقد قيل: إنه أبو ذر.

قوله: (أيّ الإسلام خير؟) فيه ما في الَّذِي قبله من السؤال، والتقدير: أي خصال الإسلام؟ وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارًا من كثرة الحذف، وأيضًا فتنويع التقدير يتضمن جواب مَنْ سأل.

فقال: السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف.

فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق، ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلام لسلامة اللسان، قاله الكرماني. وكأنه أراد في الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لوحظ بين لفظ: «أفضل»، ولفظ: «خير» فرق.

وَقَالَ الكرماني: الفضل: بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة. والخير: بمعنى النفع في مقابلة الشر، فالأول من الكمية، والثاني من الكيفية فافترقا.

واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة، أما إذا كَانَ كل منهما يُعقل تَأتَيه في الأخرى فلا، وكأنه بنى عَلى أن لفظ «خير» اسم، لا أفعل تفضيل.

وَعَلَىٰ تقدير اتحاد السؤالين جوابٌ مشهورٌ، وهو الحمل عَلَى اختلاف حال السائلين أو السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول: تحذير من خُشِي منه الإيذاء بيد أو لسان فأرشد إلَى [1/٥٣] الكف. وفِي الثاني: ترغيب من رُجِي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلَى ذَلِكَ.

وخَصُّ هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذَلِكَ الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهد، ولمصلحة التأليف، ويدل عَلَى ذَلِكَ أنه -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم- حث عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمِذيَّ وغيره مصححًا من حديث عبد الله ابن سلام (۱).

قوله: (تطعم) هو في تقدير المصدر؛ أي: «أن تطعم»، ومثله: «تسمع بالمُعَيْدِيّ»، وذَكر الطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها.

قوله: (وتقرأ) بلفظ مضارع القراءة، بمعنى: يقول، قَالَ أبو حاتم السَّجِسْتَاني: تقول: اقرأ عَلَيه السَّلام، ولا تقول: أقرئه السلام، فإذا كَانَ مكتوبًا، قُلْتَ: أقرئه السلام؛ أي: اجعله يقرؤه.

قوله: (ومن لَـمْ تَعرف) أي: لا تَخُص به أحدًا تَكبرًا أو تصنعًا، بل تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم.

فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق؟

<sup>(</sup>١) «صحيح التّرمِذيّ» (كتاب: صفة القيامة) برقم (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) وتمام المثل: «تسمع بالمعيدي خبر من أن تراه»، والمعيدي: تصغير (مُعَدَّيُّ) منسوب إلَىٰ مُعَدَّ، يضرب للرجل الَّذِي له صيت وذكر في الناس فإذا رأيته ازدريت مرآته.

أجيب: بأنه خُص بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخر، وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف، وأما من شُكَ فيه فالأصل البقاء عَلى العموم حَتَّىٰ يثبت الخصوص.

### \* تنبيهان:

الأول: أخرج مُسْلِم من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نظير هذا السؤال(۱)، لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى، فادعى ابن منده فيه الاضطراب(۱).

وأجيب: بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى، ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم.

الثاني: هذا الإسناد كله مصريون، والَّذِي قبله -كما ذكرنا- كوفيون، والَّذِي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة عَلَى الولاء، وهو من اللطائف.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الإيمان» لابن منده (١/ ٤٥٣).

# ٧- باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لاَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَالْنَبِيِّ عَنَالِيَّةِ. وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَكْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبُ لأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ».

قوله: (باب من الإيمان) قَالَ الكرماني: قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته، حيث قَالَ: إطعام الطعام من الإيمان، إما للاهتمام بذكره أو للحصر، كأنه قَالَ: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان.

قُلْتُ: وهو توجيه حسن إلا أنه يَرِدُ عليه أن الَّذِي بعده أليق بالاهتمام والحصر معًا، وهو [٥٣/ب] قوله: «باب حب الرسول من الإيمان»، فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويُمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه، والله أعلم.

قوله: (يَحيى) هو ابن سعيد القَطَّان.

قوله: (وعن حسين المعلم) هو ابن ذَكْوَان، وهو معطوف عَلى شُعبة، فالتقدير: عن شعبة وحسين كلاهما عن قَتادة، وإنما لم يجمعهما، لأن شيخه أفردهما، فأورده المصنف معطوفًا اختصارًا، ولأن شعبة قَالَ: عن قتادة، وَقَالَ حسين: حَدَّثَنَا قتادة.

وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط، فقد رواه أبو نُعيم في هالمستخرج، من طريق إبراهيم الحربي، عن مُسَدّد شيخ المصنف، عن يحيئ القَطَّان، عن حُسين المُعَلِّم(۱).

وأبدى الكرماني -كعادته بحسب التجويز العقلي- أن يكون تعليقًا أو معطوفًا عَلَىٰ قتادة، فيكون شعبة رواه عن حُسين عن قَتادة إلَىٰ غير ذَلِكَ مِمًّا يَنْفِر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد، والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) «مستخرج أبي نُعيم» (۱/ ١٣٤).

### \* تنبيه:

المتن المساق هنا لفظ شُعْبَة، وأما لفظ حُسين من رواية مُسَدَّد الَّتِي ذكرناها فهو: «لا يؤمن عبد حَتَّى يُحب لأخيه ولجاره، وللإسماعيلي من طريق رَوْح، عن حُسين: «حَتَّى يُحب لأخيه المحب لنفسه من الخيره، فبَيَّن المراد بالأخوة، وعَيَّن جهة الحب.

وزاد مُسْلِم في أوله عن أبي خَيْنَمة، عن يحيئ القَطَان: «والَّذِي نفسي بيده»(۱). وأما طريق شعبة فصرح أَحْمَد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس، فانتفت تُهمة تَدْلِيسِهِ(۱).

قوله: (لا يؤمن) أي: من يدَّعي الإيمان، وللمُسْتَمْلِي: «أحدكم»، وللأصيلي: «أحد»، ولابن عَسَاكِر: «عبد»، وكذا لمسلم عن أبي خَيْثَمة (١٠).

والمراد بالنفي: كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء عَلَى معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، كقولهم: فلان ليس بإنسان.

فإن قيل: فيلزم أن يكون من حَصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملاً وإن لَم يأت ببقية الأركان؟

أجيب: بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله: «الأخيه المسلم» ملاحظة بقية صفات المسلم، وقد صرَّحَ ابن حبان من رواية ابن أبي عَدِي، عن حُسين المُعَلِّم بالمراد، ولفظه: «الا يَبلغ عبد حقيقة [1/0٤] الإيمان»(1).

ومعنى الحقيقة هنا: الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرًا، وبهذا يتم استدلال المصنف عَلى أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شُعَب الإيمان، وهي داخلة في التواضع عَلى ما سنقرره.

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: الدليل عَلَىٰ أن من خصال الإيمان أن يُحب لأخيه المسلم ما يُحب لنفسه من الخير) برقم (٤٥).

<sup>(</sup>٢) «مسند أَحْمُد» (٣/ ٢٧٢)، و«سنن النّسَائي» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان) (٦/ ٢٥٤-١١٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: الدليل عَلَىٰ أن من خصال الإيمان أن يُحب لأخيه المسلم ما يُحب لنفسه من الخير) برقم (٤٥)

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (٢٣٥).

قوله: (يُحب) بالنصب؛ لأن «حَتَّى» جارة، وهأن، بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع، فتكون «حَتَّى» عاطفة، فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببًا للمحبة.

قوله: (ما يُحب لنفسه) أي: من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النّسَاني (١)، وكذا عند ابن منده من رواية هَمَّام عن قَتَادة أيضًا (١).

و(المخير): كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة: إرادة ما يعتقده خيرًا، قَالَ النووي: المحبة: الميل [إلَى](١) ما يوافق المحب، وقد يكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر. انتهى ملخصًا.

والمراد بالميل هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسري، والمراد أيضا: أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما حصل له لا عينه، سواء أكان ذَلِكَ في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد: أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العَرَض لِمَحِلَيْن مُحَال.

وَقَالَ أبو الزّناد بن سَرًاج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين.

قُلْتُ: أقر القاضي عِيَاض هذا، وفيه نظر، إذ المراد: الزُّجْر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث عَلَى التواضع، فلا يُحب أن يكون أفضل من غيره فهو مستلزم للمساواة.

### \* فاندة:

قَالَ الكرماني: ومن الإيمان أيضًا: أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فتَرَكَ التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «سنن النّسَائي» في «الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان) (٦/ ٥٣٤)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) «الإيمان» لابن منده (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وأثبتناها من «الفتح».

# ٨- باب: حُبُّ الرَّسُول ﷺ مِنَ الإيمَان

١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.
 أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

قوله: (باب حب الرسول).

اللام فيه للعهد، والمراد: سيدنا رسول الله ﷺ بقرينة قوله: «حَتَّى أكون [80/ب] أحب، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله ﷺ.

قوله: (شعيب) هو ابن أبي حَمزة الحِمْصِي، واسم أبي حَمْزَة: دِينار، وقد أكثر المصنف من تَخريج حديثه عن الزُّهْري وَأَبي الزُنَاد.

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم بن طَهْمَان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي، عن أبي اليَمَان شيخ البُخَاري هذا الحديث مصرحًا فيه بالتحديث في جَميع الإسناد(۱)، وكذا للنسائي من طريق علي بن عَيَّاش، عن شُعَيْب (۱).

قوله: (والَّذِي نفسي بيده) فيه جواز الحلف عَلَىٰ الأمر المهم توكيدًا وإن لم يكن هناك مُسْتَحْلف.

قوله: (يؤمن) أي: إيمانًا كاملاً.

<sup>(</sup>١) «الإيمان» لابن منده (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) «سنن النّسَائي» في «الكبرى، (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان) (٦/ ٥٣٤)، وفي «المجتبى، في نفس الكتاب والباب (٨/ ١١٥).

قوله: (أحب) هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته عَلَى خلاف القياس، وفصل بينه وبين مَعْمُوله بقوله: «إليه» لأنّ الممتنع الفصل بأجنبي.

قوله: (من والده وولده) قدَّم الوالد للأكثرية؛ لأن كل أحد له والد من غير عكس، وفي رواية النَّسَائي من حديث أنس تقديم الولد عَلَى الوالد(۱)، وذلك لمزيد الشَّفقة، ولم تختلف الروايات في ذَلِكَ في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البُخاري عن مُسْلِم.



<sup>(</sup>١) «سنن النّسَائي» في «الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان) (٦/ ٥٣٤)، وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١١٤-١١٥).

١٥- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنْس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

َّح وَحَدَّثَنَا َّدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

قوله: (أَخْبَرَنَا يعقوب بن إبراهيم).

هو الدُّوْرَقي، والتفريق بين «حَدَّثَنَا» و «أنا» (١) لا يقول به المصنف كما يأتي في العلم (٢)، وقد وقع في رواية أبي ذر: «ثَنَا يعقوب».

قوله: (وَحَدَّثَنَا آدم) عطف الإسناد الثاني عَلى الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما، فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه: «والناس أجمعين» ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قَالَ كما رواه ابن خُزَيْمة في «صحيحه» عن يعقوب شيخ البُخَاريّ بهذا الإسناد: «من أهله وماله»، بدل: «من والده وولده»، وكذا لمسلم من طريق ابن عُليَة (۱)، وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز ولفظه: «لا يؤمن الرجل» وهو أشمل من جهة، و «أحدكم» أشمل [من جهة] (۱)، وأشمل [00/أ] منها رواية الأصيلي: «لا يؤمن أحد».

فإن قيل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قَتَادة، وصنيع البُخَاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك؟

فالْجَواب: أن البُخَاري يصنع مثل هذا نظرًا إلَى الحديث لا إلَى خصوص الفاظه، واقتصر عَلى سياق قَتَادة لموافقته لسياق حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>١) اختصار: «أَخْبَرَنَا».

<sup>(</sup>٢) (كتاب العلم، باب: قول المحدث: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله ﷺ) برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من الفتح.

ورواية شُعبة، عَنْ قَتَادة مأمون فيها من تَدْلِيس قَتَادة؛ لأنه كَانَ لا يسمع منه إلا ما سمعه، وقد وقع التصريح في هذا الحديث في رواية النّسَائي(١).

وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى؛ لأنهما أعز عَلى العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا في حديث أبي هريرة.

وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟

إن أريد به من له الولد فنعم، أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفي عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذكر عَلَى سبيل التمثيل، والمراد: الأعِزُّة، كأنه قَالَ: أحب إليه من أعِزَّته.

وذكر «الناس» بعد «الوالد والولد» من عطف العام عَلَىٰ الخاص، وهو كثير. وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين»؟

الظاهر: دخوله، وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم، وهو بعيد، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي (١).

والمراد بالْمَحَبَّةِ هُنَا: حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخَطَّابي، وَقَالَ النووي: فيه تلميح إلَى قضية النفس الأمَّارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كَانَ حبه للنبي ﷺ راجحًا، ومن رجح جانب الأمارة كَانَ حكمه بالعكس.

وفِي كلام القاضي عياض أن ذَلِكَ شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبة عَلَىٰ معنى التعظيم والإجلال، وتعقَّبه صاحب المُفْهم بأن ذَلِكَ ليس مرادًا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزمًا للمحبة؛ إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. قَالَ: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذَلِكَ الميل لم يكمل إيمانه، وإلى هذا يومئ قول عمر الَّذِي رواه المصنف في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام: أن عمر

<sup>(</sup>١) «سنن النَّسَائي» في «الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان) (٦/ ٥٣٤)، في «المجتبىٰ» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١١٤-١١٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ) برقم (٦٦٣٢).

ابن الخطاب قَالَ للنبي ﷺ: لأنت يا رسول الله أحبُ إليَّ من [كل] (ا) شيء إلا من نفسي. فقال: «لا [00/ب]، والَّذِي نفسي بيده حَتَّى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: «الآن يا عُمَر» (١). انتهى

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط فإنها حاصلة لعمر قبل ذَلِكَ قطعًا.

ومن علامة الحب المذكور: أن يعرض المرء عَلى نفسه أن لو خُير بين فَقْد غَرَض من أغراضه أو فَقْد رؤية النبي ﷺ أن لو كانت ممكنة، فإن كَانَ فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فَقْد شيء من أغراضه؛ فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا.

وليس ذَلِكَ محصورًا في الوُجُود والفَقْد، بل يأتي مثله في نُصرة سنته، والذَّبِّ عن شريعته، وقمع مُخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفِي هذا الحديث إيماء إلَى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تُعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فإذا حقق الأمر فيه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما عَلى وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً.

فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول ﷺ الَّذِي أخرجه من ظلمات الكفر المَّي نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب؛ علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السَّرْمَدِي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الَّذِي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذَلِك بحسب استحضار ذَلِك والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا تمرة المعرفة، وهم يها أعلم، والله الموفق.



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ) برقم (٦٦٣٢).

### ٩- باب: حَلاَوَةِ الإيمَان

١٦- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُنَثَى، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ قَالَ: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِلًا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْـمَرْءَ لاَ يُحِبَّهُ إِلاَّ للهِ مِلَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْـمَرْءَ لاَ يُحِبَّهُ إِلاَّ للهِ وَأَنْ يَكُودَ فِي الْكُورِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِهِ.

قوله: (باب حلاوة الإثبان) مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذَلِكَ.

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى) هو أبو موسى العَنزي -بفتح النون بعدها زاي-.

(قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب) [٥٦/أ] هو ابن عبد المجيد.

(قَالَ: ثَنَا أيوب) هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِيَاني بفتح السين المهملة عَلىٰ الصحيح، وحكي ضمها وكسرها.

(عن أبي قِلابة) بكسر القاف وبباء موحدة.

قوله: (ثلاث) هو مبتدأ والجملة الخبر، وجاز الابتداء بالنكرة، لأن التنوين عِوَض المضاف إليه، فالتقدير: ثلاث خصال، ويحتمل في إعرابه غير ذَلِكَ.

قوله: (كُنَّ) أي: حَصَلْنَ، فهي تامة.

وفِي قوله: «حلاوة الإيمان» استعارة تخييلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلَى قصة المريض والصحيح، لأن المريض (۱۱) يجد طعم العسل مُراً والصحيح يذوق حلاوته عَلى ما هِي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف عَلى الزيادة والنقص.

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: «المريض الصفراوي».

قوله: (أحب إليه) منصوب، قَالَ البيضاوي: المراد بالحب هُنَا: الحب العقلي النفس، اللّذي هو إتيان ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كَانَ عَلَى خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، فإذا تأمل أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذَلِكَ، تَمرن عَلَى الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعًا له، ويَلْتَدُ بذلك التِذَاذَا عقليًا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، وعبر الشارع عن هذه الحلاوة، لأنها أظهرت اللذات المحسوسة.

قَالَ: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله وأن لا مانح ولا مانع سواه في الحقيقة، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الّذي يبين له مراد ربه؛ اقتضى ذَلِكَ أن يتوجه بكليته نَحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يُحب من أحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جُملة ما وعد وأوعد حق تيقنا يخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار انتهى ملخصاً.

وشاهد [٥٦/ب] الحديث من القرآن قوله تعالَى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ ﴾، إلَى أن قَالَ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ ﴾، إلَى أن قَالَ: ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، ثم هدد عَلَى ذَلِكَ وتوعد بقوله: ﴿ فَتَرَبُّصُواْ ﴾ [التوبة: ٢٤].

#### \* فائدة:

فيه إشارة إلَى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول، والآخر من الثاني.

وَقَالَ الشيخ مُحيي الدين النووي: هذا حديث عظيم، أصل من الدين، ومعنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذَلِكَ عَلَى أعراض الدُّنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مُخالفته وكذلك الرسول، وإنما قَالَ: «مما سواهُمَا»، ولم يقل: «ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل.

وَقَالَ: وفيه دليل عَلى أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله للذي خطب فقال: «ومن يعصهما»: «بئس الخطيب أنت»(١)، فليس من هذا؛ لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز من اللفظ ليُحفظ، ويدل عليه [أن](١) النبي ﷺ حيث قاله في موضع آخر قَالَ: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه»(١).

واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة النكاح.

وأجيب: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز فلا نقض، وتُمُّ أجوبة أخرى:

منها: دعوى الترجيح، فيكون خبر المنع أولَى؛ لأنه عام والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني عَلى الأصل، ولأنه قول والآخر فعل.

ورُدَّ بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل وليس فيه صيغة عموم أصلاً. ومنها: دعوى أنه من الخصائص، فيمتنع من غير النبي را يه ولا يمتنع منه؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذَلِكَ، وإلى هذا مال ابن عبد السلام.

ومنها: دعوى التفرقة بوجه آخر: وهو أن كلامه ﷺ هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها المُضمر، وكلام الَّذِي خطب جملتان لا تكره إقامة الظاهر فيهما مقام المُضمر.

وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المُضمر أن تُكره إقامة المُضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرّد عَلَى الخطيب مع أنه هو ﷺ جمع كما تقدم.

ويُحاب: بأن قصة الخطيب -كما قلنا- ليس فيها صيغة عموم، بل هِيَ واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذَلِكَ المجلس من يُخشئ عليه توهم [١/٥٧] التسوية كما تقدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة) برقم (٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في الأصل، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة، باب: الرجل يخطب عَلَىٰ قوس) برقم (١٠٩٧)، وفِي (كتاب النكاح، باب: في خطبة النكاح) برقم (٢١١٩) من حديث عبد الله بن مسعود.

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلَى أن المُعتبر هو المجموع المركب من المَحَبَّتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذَلِكَ، ويُشير إليه قوله تعالَى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ النظالات: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ النظالات: ﴿ قُل إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ الله للعباد.

وأمًا أمر الخطيب بالإفراد، فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، يُشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَوْلِي اللَّمْ مِنكُمْ ﴾ [السَّيَّة:٥٠]. فأعاد ﴿ أَطِيعُوا الرّسُول وَلْهِ اللّهِ في الطاعة كاستقلال الرسول. الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخصًا من كلام البيضاوي والطيبي. وهنا أجوبة أخرى لم أذكرها، لأنها [لا] (١١) ترتضى، والله أعلم.

قوله: (وأن يُحب المرء) قَالَ يحيى بن مُعاذ: حقيقة الحب في الله ألاَّ يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.

قوله: (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو نُعيم في «المستخرج» من طريق الحسن بن سُفْيَان، عن مُحَمَّد [بن] المُثَنَّى شيخ المصنف: «بَعد إذ أنقذه الله»، وكذا هو في طريق أخرى للمصنف"، والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد عَلى الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير من الصحابة، وعَلى الأول فيحتمل قوله: «يعود» عَلى معنى الصَّيْرورة بخلاف الثاني فإن العود فيه عَلى ظاهره.

فإن قيل: فلِمَ عَدَّى «العود» بـ «في» ولَم يعده بـ «إِلَى»؟

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وزدناها لينضبط بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، وزدناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الإيمان، بآب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار) برقم (٢١)، وكذلك في (كتاب الأدب، باب: الحب في الله) برقم (٢١).

فالحواب: أنه ضمنه معنى الاستقرار، كأنه قَالَ: يستقر فيه، ومثله قوله تعالَى: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾ [النَمَانِي: ٨٩].

### \* تنبيه:

هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس (۱)، واستدل به عَلى فضل من أكره عَلى الكفر فترك التقيّة إلَى أن قيل، وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله، ولفظ هذه الرواية: «وَحَتَّى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى [٥٧/ب] الكفر بعد إذ أنقذه الله منه (۱). وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سَوَّى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدُّنيا أوْلَى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى، وكذا رواه مُسْلِم من هذا الوجه (۱)، وصرَّح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس (۱)، والله الموفق.

وأخرجه النّسَائي من طريق طَلْق بن حَبِيب، عن أنس، وزاد فيه في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله، ولفظه: «وأن يُحب في الله ويبغض في الله»(٥). وقد تقدم للمصنف في ترجمة: «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» (٦)، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية، والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الإيمان، باب: من كره أن يعود في الكفر...) برقم (٢١).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۰٤۱).

<sup>(</sup>٣) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) برقم (٤٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن النّسَائي» في «الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حلاوة الإيمان) (٦/ ٥٢٧)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٩٦/٨).

<sup>(</sup>٥) «سنن النّسَائي» في «الكبرىٰ» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: طعم الإيمان) (٦/٥٢٧)، وفي «المجتبىٰ» في نفس الكتاب والباب (٨/٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٦) الصحيح البُخَاريّ، (كتاب الإيمان، الباب الأول).

# ١٠- باب: عَلاَمَةُ الإيمَان حُبُّ الأَنْصَار

١٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرِ، قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

قوله: (باب) هو منون، ولما ذكر في الحديث السابق ألا يحب إلا لله عقبه بما يُشير إليه من أن حب الأنصار كذلك؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالَى، فهم وإن دخلوا في عموم قوله: «لا يُحب إلا لله» لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية.

قوله: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو الطَّيالسي.

قوله: (جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة، وهو ابن عَتِيك الأنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه.

قوله: (آية الإثيان) هو بهمزة ممدوة، وياء تحتانية مفتوحة، وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جَميع الروايات في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد.

والآية: العلامة، كما ترجم به المصنف، ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء العكبري: «إنه الإيمان» (۱). بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، وإعرابه: فقال: «إن» للتأكيد، و«الهاء» ضمير الشأن، و«الإيمان» مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير: [إن] (۱) الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك.

<sup>(</sup>١) «إعراب الحديث» (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والمثبت من «الفتح».

فإن قيل: واللفظ المشهور أيضًا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»(١).

فالجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس [٥٨]، وإن أخِذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به.

والجواب عن الثاني: أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذَلِك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم.

فإن قيل: فعلى الشق الثاني، هل يكون من أبغضهم منافقًا وإن صَدَّق وأقر؟

فالجواب: أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مُراد، فيحمل عَلى تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله ﷺ أثر ذَلِكَ في تصديقه، في منافق، ويُقرَب هذا الحمل زيادة أبي نُعيم في «المستخرج» في حديث البراء: «من أحب الأنصار فبحني أجهم، ومن أبغض الأنصار فبغضي أبغضهم»(١).

ويحتمل أن يُقال: إن اللفظ خرج عَلى معنى التحذير فلا يُرَاد ظاهره، ومن تَمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر الَّذِي هو ضده، بل قابله بالنفاق، إشارة إلَى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يُظهر الإيمان، أما من يُظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من ذَلك.

قوله: (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف. واللام: للعهد؛ أي: أنصار رسول الله ﷺ، والمراد: الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذَلِكَ يعرفون ببني قَيْلَة -بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة-، وهي الأم الَّتِي تجمع القبيلتين، فسماهم النبي ﷺ: الأنصار، فصار ذَلِكَ علمًا عليهم، وأطلق أيضًا عَلى أولادهم وحلفائهم ومواليهم.

وخصوا بهذه المنقبة العُظْمَىٰ لِمَا فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المناقب، باب: حب الأنصار) برقم (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) «مستخرج أبي نُعيم» (١/١٥٦).

ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إيّاهم في كثير من الأمور عَلَى أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جَميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حَتًى جعل ذَلِكَ آية الإيمان والنفاق تنويهًا بعظيم فضلهم وتنبيهًا على كريم فعلهم، وإن كَانَ من شاركهم [٥٨/ب] في معنى ذَلِكَ مشاركًا لهم في الفضل المذكور كلُّ بقسطه.

وقد ثبت في «صحيح مُسْلِم» عن علي: أن النبي ﷺ قَالَ له: «لا يُحبك إلا مؤمن، ولا يُبخضك إلا منافق»(١). وهذا جارٍ باطراد في أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإكرام، لما لَهم من حسن الغناء في الدارين.

قَالَ صاحب المُفْهم،: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بُغْض لبعض، فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الَّذِي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم عَلى بعض بالنفاق، وإنما كَانَ حالهم في ذَلِكَ حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران، وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: حب علي من الإيمان) برقم (٧٨).

#### ۱۱- پاپ

١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِ أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِذُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَفِي - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَبَايِعُونِي عَلَى أَلاَّ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَبَايِعُونِي عَلَى أَلاَّ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلاَ تَشْرِقُوا، وَلاَ تَوْتُهُ اللهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَشْرِقُوا، وَلاَ تَوْتُولُونَهُ بَيْنَا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَشْرَعُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَدْرُهُ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَلَا يَعْمُونِ فِي اللهُ فَهُو كَفَارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَ سَتَرَهُ الله فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ. فَهُو إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ. فَهُو إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ. فَبُايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ اللهِ إِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ.

قوله: (باب) كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلاً، فحديثه عنده من جملة الترجمة الَّتِي قبله، وعَلَىٰ روايتنا فهو متعلق بِها أيضًا؛ لأن الباب إذا لم يُذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنفي الفقهاء.

ووجه التعلق: أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلَى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول ذَلِكَ كَانَ ليلة العقبة لَمَّا توافقوا مع النبي عَلَيْ عند عقبة مِتى في الموسم، كما سيأتي شرح ذَلِكَ إن شاء الله تعالَىٰ في «السيرة النبوية» من هذا الكتاب، وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخرى من «باب: من شهد بدرًا» القوله فيه: «وكان شهد بدرًا»، وفي «باب: وفود الأنصار» أو لقوله فيه: «وكان شهد بدرًا»، وفي «باب: وفود الأنصار» وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المغازي، باب: من شهد بدرًا) برقم (٩٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٢).

ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين:

أحدهما: اجتناب المناهى من الإيمان كامتثال الأوامر.

وثانيها: أنه تضمن الرد عَلى من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر أو مُخلد في النار، كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالَى.

قوله: (عائذ الله) هو اسم علم، وأبوه عبد الله بن عمرو الخَوْلاَني صحابي، وهو من حيث الرّواية تابعي كبير، وقد ذُكر في الصحابة؛ لأن له رُؤية، وكان مولده عام حُنين، والإسناد كله شاميون.

قوله: (وكان شهد بدرًا) يعني: حضر الوَقْعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببَدْر، وهي أول واقعة قاتل النبي ﷺ فيها المشركين، وسيأتي ذكرها في [٥٩/أ] المَغَازي، ويُحتمل أن يكون قائل ذَلِكَ أبو إدريس، فيكون متصلاً إذا حُمل عَلى أنه سَمع ذَلِكَ من عُبَادة، أو الزُهري فيكون منقطعًا، وكذا قوله: «وهو أحد النُقبَاء».

قوله: (أن رسول الله ﷺ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ: «قَالَ»، وهو خبر أنَّ؛ لأن قوله: «وكان» وما بعدها مُعْتَرَض، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف «قَالَ» خطًا، لكن حيث يتكرر في مثل: «قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ»، ولابد عندهم مع ذَلِكَ من النَّطق بِها، وقد ثبت في رواية المُصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في «باب: مَنْ شَهِدَ بَدرًا» (۱). فلعلها سقطت هنا ممن بعده. ولأحمد عن أبي اليَمَان بهذا الإسناد: «أن عُبَادة حدثه» (۱).

قوله: (وحوله) بِفَتح اللام عَلَىٰ الظُّرْفِيَّة.

و(العِصَابَة) بكسر العين: الجماعة من العشرة إلَى الأربعين، ولا واحد لَها مِنْ لَفْظِها، وقد جمعت عَلَى عَصَائب وعُصْب.

<sup>(</sup>١) لم يثبت لفظ قَالَ في الموضع الَّذِي أشار إليه الحافظ كَنَهُ، ولعله يقصد ما ثبت في (كتاب الأحكام، باب: بيعة النساء) برقم (٧٢١٣)، وفيه: (....أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قَالَ لنا رسول الله ﷺ...).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه كما ذكره الحافظ، وانظر «مسند أَحْمَد» (٥/ ٣٢٥).

قوله: (بايعوني) زاد في «باب: وُفُود الأنْصَاره: «تَعَالُوا بَايعُوني» (١)، والمُبَايعة: عبارة عن المُعَاهِدة، سُميت بذلك تشبيها بالمُعَاوضة المالية، كما في قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ الشَّمَانُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُم بِأَن لَهُمُ الْجَنَةُ ﴾ [التَّنَيَّةُ ١١١].

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل التَّيمي وغيره: خُص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رَحِم، فالعناية بالنهي عنه آكد؛ ولأنه كَانَ شائعًا فيهم؛ وهو وَأُد البنات أو قَتْل البنين خَشْية الإِمْلاق، أو خصهم بالذكر؛ لأنهم بصدد ألاً يدفعوا عن أنفسهم.

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البُهْتَان: الكذب الَّذِي يُبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع: الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، فيقال: هذا مما كسبت يداك.

ويُحتمل أن يكون المراد: لا تَبْهتوا الناس كِفاحًا وبعضكم يشاهد بعضًا، كما يُقال: قُلْتُ كذا بين يَدَي فلإن، قَالَ الخطابي: وفيه نظر لذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا وليس بمانع.

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل: القلب. لأنه هو الَّذِي يُترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، فإن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بالسنتكم.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حَمزة: يحتمل [٥٩/ب] أَن يكون قوله: «بين أيديكم» أي: في الحال، وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل.

وَقَالَ غيره: أصل هذا كَانَ في بيعة النساء وكُني بذلك، كما قاله الهَرَوي في «الغريبين» عن نِسْبة المرأة الولد الَّذِي تزني به أو تلتقطه إلَىٰ زوجها، ثم لَمَّا استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلَىٰ حَمله عَلىٰ غير ما ورد فيه أولاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٢).

قوله: (ولا تعصوا) للإسماعيلي في: «باب: وفود الأنصار»(١): «ولا تعصوني»، وهو مُطابق للآية.

و(المعروف): ما عُرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا.

قوله: (فمن وَفى منكم) أي: تُبَت بالعهد، وهوَفي، بالتخفيف، وفِي رواية بالتشديد وهُما بمعنى.

قوله: (فأجره عَلى الله) أطلق هذا عَلى سبيل التفخيم، لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في رواية الصنابحي عن عُبَادة في هذا الحديث في الصحيحين (١) بتعيين العوضين فقال: «بالجنة».

وعَبَّر هنا بلفظ: «عَلَى، للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حَمله عَلَىٰ غير ظاهره للأدلة القاطعة عَلَىٰ أنه لا يجب عَلَىٰ الله شيء، وسيأتي في حديث مُعَاذ في حَقِّ الله عَلَىٰ العباد(") تَقرير هذا.

فإن قيل: لِمَ اقتصر عَلَى المنهيات ولم يَذكر المأمورات؟

فالجواب: أنه لم يُهملها، بل ذكرها عَلى طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا في معروف». إذ العصيان مُخالفة الأمر، والحِكمة في التنصيص عَلى كثير من المنهيات دون المأمورات: أن الكَفَ أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مُقدم عَلى اجْتِلاب المصالح، والتَّخَلِّي عن الرَّذَائل قبل التَّحَلى بالفضائل.

قوله: (ومن أصاب من ذَلِكَ شيئًا فعوقب) زاد أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> في روايته: «به».

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٣)، وفي «صحيح مُسْلِم» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: اسم الفرس والحمار) برقم (٢٨٥٦)، وكذلك في (٥٩٦٧، ٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ٣١٤).

قوله: (فهو) أي: العقاب.

(كَفَّارة) زاد أَحْمَد: «له»(۱)، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المَشيئة من كتاب التوحيد، وزاد: «وطُهُوره(۲).

قَالَ النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِۦ﴾ [النَّتُمَانِد،٤٠٠-١١]. فالمرتد إذا قُتل عَلى ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

قُلْتُ: وهذا بناء عَلَى أن قوله: «من ذَلِكَ شيئًا» يتناول جَميع ما ذُكر وهو ظاهر.

وقد قيل: يُحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المُخاطب بذلك المسلمون فلا يَدخل حَتَّى يحتاج إلَى إخراجه، ويُؤيده رواية مُسْلِم من طريق [7٠] أبي الأشْعَث، عن عُبَادة في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حَدًّا» (أ). إذ القتل عَلى الشرك لا يُسمى حَدًًا.

لكن يُعكر عَلَى هذا القائل أن الفاء في قوله: «فَمَنْ» لترتيب ما بعدها عَلَى ما قبلها، وخِطَاب المسلمين بذلك لا يَمنع تَحْريز وقوعه منهم، وما ذكر في الحدّ عُرْفي حادث، فالصواب ما قَالَ النووي.

وَقَالَ الطيبي: المراد بالشرك: الشرك الأصغر؛ وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئًا، أي ما كَانَ.

وتُعقب: بأن عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يُقابل التَّوحيد. وقد تكرر هذا اللفظ في الآيات والأحاديث حيث لا يُراد به إلا ذَلِكَ.

ويُحباب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله مُحتمل وإن كَانَ ضعيفًا، ولكن يغلب عليه أيضًا أنه عَقَب الإصابة بالعقوبة في الدُّنْيَا، والرِّياء لا عقوبة فيه، فَوَضح أن المراد: الشَّرك، وأنه مَخصوص.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة) برقم (٧٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسلم» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

وَقَالَ القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلَىٰ أن الحدود كفارات، فاستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وَقف لحديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قَالَ: «لا أَدْري الحُدود كفارة لأهلها أم لا». لكن حديث عُبادة أصح إسنادًا، ويُمكن معنى عَلى طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعْلِمه الله ثُمَّ أعْلَمه بعد ذَلِكَ.

قُلْتُ: حديث أبي هُريرة أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والبزار من رواية مَعْمَر، عن ابن أبي ذئب، عن سَعيد المَقْبري، عن أبي هُريرة، وهو صحيح عَلى شرط الشيخين (۱)، وقد أخرجه أَحْمَد، عن عبد الرَّزاق، عن مَعْمَر (۱)، وذكر الدُّارقطني أن عبد الرَّزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن مَعْمَر فأرسله.

قُلْتُ: وقد وصله آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذِئب أخرجه الحاكم (أ) أيضًا فقويت رواية مَعْمَر، وإذا كَانَ صحيحًا فالجمع الَّذِي جمع به القاضي حَسَنُ.

لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كَانَ بمكة ليلة العَقَبة، بَايع الأنصار رسول الله ﷺ البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذَلِكَ بسبع سنين عام خَيْبَر، فكيف يكون حديثه متقدمًا ؟!

وقالوا في الجواب عنه: يُمكن أن يكون أبو هريرة ما سَمعه من النبي عَلَيْهُ، وإنما سَمعه من النبي عَلَيْهُ، وإنما سمعه من صحابي آخر كَانَ سَمعه من النبي عَلَيْهُ قديمًا ولَم [7٠/ب] يسمع من النبي عَلَيْهُ بعد ذَلِكَ أن الحُدود كَفًارة كما سمعه عبادة، وفِي هذا تعسف، ويُبطله أن أبا هريرة صَرَّح بسماعه، وأن الحُدود لَم تكن نَزلت إذْ ذَاك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب الإيمان) (۳٦/۱)، وفيي (كتاب البيوع) (٢/١٤)، والبزار كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في «المسند» المطبوع، ولكن أخرجه الحاكم عن القطيعي، عن عبد الله بن أَحْمَد بن حنبل، عن أبيه في «المستدرك» (كتاب الإيمان) (١/ ٣٦). وهذا هو نفسه سند «مسند أَحْمَد»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لَم نَجده في نسخة «المستدرك» المطبوع، ولكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات) (٨/ ٣٢٩)، عن الحاكم بسنده، عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، فالله أعلم.

والحق عندي: أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق عَلى حديث عُبَادة، وإنما والمُبَايعة المذكورة في حديث عبادة عَلى الصَّفَة المذكورة لَم تقع ليلة العَقَبة، وإنما نص بيعة العَقَبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المَغَازي: أن النبي عَلَيُ قَالَ لمن حَضَرَ من الأنصار: «أُبايعكم عَلى أن تَمْنَعوني مِما تَمْنَعونَ منه نساءكم وأبناءكم». فبايعوه عَلى ذَلِكَ، وَعَلى أن يَرْحل إليهم هو وأصحابه، وسيأتي في هذا الكتاب من عبادة أيضًا قَالَ: «بايعنا رسول الله على السَّمع والطَّاعة في العُسْر واليُسْر والمُنْشَط والْمَكْرَه الحديث (۱).

فهذه البيعة الأولَى، ثم صَدَرَت مُبايعات أخرى سَتُدْكَرُ في كتاب الأحكام -إن شاء الله- منها هذه البَيْعَة، وإنما وَقَعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الَّتِي في المُمْتَحنة وهي قوله تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [المُنْتَخَنَة:١٧].

ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحُديْبَية بلا خلاف، والدَّليل عَلى ذَلِكَ عند البُخَارِيّ في كتاب الحُدود من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِي في حديث عُبَادة هذا: أن النبي ﷺ لَمَّا بايعهم قرأ الآية كلها(١)، وعنده في تفسير المُمْتَحَنة من هذا الوجه قال: «قرأ آية النساء»(١).

ولِمُسلَم من طريق مَعْمَر، عن الزهري: «فَتَلا علينا آية النساء: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ سَنَتًا ﴾ [النَّنَخَيَّة:١٢] (٤).

وللنسائي من طريق الحارث بن فُضَيْل، عن الزُّهري: أن رسول الله ﷺ قَالَ: «ألا تُبَايعوني عَلى مَا بَايَع عليه النِّسَاء: أَلاَّ تُشركوا بالله شيئًا» الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم (٧١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البِّخُاريّ» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفّارة) برقم (٦٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) الصحيح البُخُاريّ (كتاب التفسير، سورة الممتحنة، باب: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) برقم (٤٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن النّسَائي» في «الكبرى، (كتاب البيعة، باب: البيعة على ترك عصيان الإمام) (٤/ ٢٢٤)، وفي «المجتبى» (كتاب البيعة، باب: البيعة عَلىٰ الجهاد) (٧/ ١٤٢).

وللطبراني من وجه آخر، عن الزهري بهذا الإسناد: «بايعنا رسول الله ﷺ عَلَىٰ مَا بَايع عليه النساء يوم فتح مكة»(١).

ولمسلم من طريق أبي الأشعث، عن عُبَادة في هذا الحديث: «أَخَذَ علينا رسول الله ﷺ كَما أَخَذَ عَلَى النساء»(١). فهذه أدلة صَريحة في أن هذه البَيْعة إنما صَدرت بعد نزول الآية، بل بعد صُدور البَيْعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.

ویُؤید هذا ما رواه ابن أبي خَیْمَه، عن أبیه، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطُفَاوي، عن أیوب، عن عَمرو بن شُعیب، عن أبیه، عن جده قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ [17/أ]: «أَبَایعكم عَلَى أَلاَّ تُشركوا بالله شیئًا» (آ). فذكر نَحو حدیث عُبَادة، ورجاله ثقات، وقد قَالَ إسحاق بن رَاهَویْه: إذا صح الإسناد إلَى عَمرو بن شُعیب فهو كایوب، عن نافع، عن ابن عمر انتهى

وإذا كَانَ عبد الله بن عمرو أحد من حَضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار، ولا ممن حضر بيعتهم بمنى، وصح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبَيْعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عَمرو وكان إسلامه بعد الهجرة.

وإنما حَصَل الالتباس من جهة أن عُبَادة بن الصَّامِت حضر البيعتين معًا، وكانت بَيْعَة العَقَبة من أَجلً ما يُمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تَنْويها بسابقته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت عَلى مثل بيعة النساء عقب ذَلِكَ تَوهم من لم يقف عَلى حقيقة الحال أن البَيْعة الأولى وقعت على ذَلِكَ.

ونَظِيره ما وقع في الصحيحين أيضًا من طريق الصُّنَابِحي، عَن عُبَادة قَالَ: «إني من النُقَبَاء الذين بَايعوا رسول الله ﷺ وَقَالَ: بَايعناه عَلَى اللَّ نُشْرِكَ بالله شيئًاه (٤). الحديث.

<sup>(</sup>١) مسند عبادة بن الصامت في الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلَم» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراتي في «المعجم الأوسط» بسنده عن مُحمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي برقم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) الصحيح المُخَارِيِّ (كتاب مناقب الأنصار، باب: وقود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة

فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد عَلى ما قَدَّرْتُه أن قوله: ﴿إِنِّي مِن النَّقَبَاء الذين بايعوا -أي: ليلة العقبة - عَلَى الإيواء والنَّصْرِه، وما يتعلق بذلك ثم قَالَ: ﴿بَايعناه إِلَىٰ الْحِره أَي: في وقت آخر، ويُشير إِلَىٰ هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: ﴿وَقَالَ: بايعناه وعليك بِرَدِّ ما أَتَىٰ مِن الروايات مُوهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العَقبة إِلَىٰ هذا التأويل اللَّذِي نَهَجتُ طريقه فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعُبَادة تعارض، ولا وجه بعد ذَلِكَ للتوقف في كون الحُدود كَفًارة.

واعلم أن عُبَادة بن الصَّامِت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل رَوَى ذلك علي بن أبي طالب، وهو في التَرمِذيّ وصححه الحاكم وفيه: «وَمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَعُوقب به في الدُّنْيَا؛ فالله أكْرَم من أن يُثنِّي بالعُقُوبة عَلى عبده في الآخرة»(۱).

وهو عند الطَّبرانِي (٢) بإسناد حسن من حديث أبي تَمِيمَة الهُجَيْمي.

ولأحمد من حديث خُزَيْمَة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه: «مَن أصابَ ذنبًا أقيم عليه حَدُّ [71] ذَلِكَ الذنب فهو كَفَّارته»(٢).

وللطبراني عن ابن عمر مرفوعا: «مَا عُوقِبَ رجل عَلى ذنب إلا جَعله الله له كَفَّارة لم أَصَاب من ذَلِكَ الذنب، وإنما أطلت في هذا الموضع؛ لانني لم أر من أزَال اللّبس فيه عَلى الوجه المرضي، والله الهادي.

قوله: (فعوقب به) قَالَ ابن التين: يريد بالقطع في السَّرِقَة، والجلد أو الرجم في الزنا، قَالَ: وأما قتل الولد فليس له عُقوبة معلومة، إلا أن يريد قتل النفس فكني عنه.

العقبة) برقم (٣٨٩٣)، وفِي «صحيح مُسْلِم» (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>١) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن) برقم (٢٦٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب الإيمان) (٧/١).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» برقم (٥٣١٥).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٥/ ٢١٤، ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» برقم (٨٤٤٣).

قُلْتُ: في رواية الصُّنَابِحي، عن عُبَادة في هذا الحديث: «ولا تَقتلوا النفس الَّتِي حَرَّم الله إلا بالحقِّ»(١). ولكن قوله في حديث الباب: «فعُوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا.

قَالَ ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق.

قُلْتُ: بل وصل إليه حق وأي حق، فإن المقتول ظُلمًا تُكفَّر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الَّذِي صححه ابن حِبَّان وغيره: «إن السيف مَحَّاءٌ للخطايا» (أ)، وعن ابن مسعود قَالَ: «إذا جاء القتل مَحَا كل شيء» رواه الطبراني (أ)، وله عن الحسن بن علي نحوه (أ)، وللبزار عن عائشة مرفوعًا: «لا يمر القتل بذنب إلا مَحاه، فلولا القتل [م] (أ) كفرت ذنوبه (أ). وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، ولو كَانَ حد القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.

قوله: (فهو إلَى الله) قَالَ المازري: فيه رد عَلَىٰ الخَوَارِجِ الذين يُكفرون بالذنوب، ورد عَلَىٰ المعتزلة الذين يوجبونَ تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي ﷺ أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لابد أن يعذبه.

وَقَالَ الطيبي: فيه إشارة إلَى الكف عن الشهادة بالنار عَلى أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَى النبي عَلَيْ بمكة وبيعة العقبة) برقم (۳۸۹۳)، وفي صحيح مُسْلِم (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» (كتاب السير، باب: فضل الشهادة) برقم (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (٩/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» (٣/ ٧٠)، وفيه: «فإن القتل كفارة».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) وهو في «مجمع الزوائد» (كتاب الحدود والديات، باب: كفارات الدنوب بالقتل)، ولفظه: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه».

74.

قُلْتُ: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني: فالإشارة إليه إنما تُستفاد من الحمل عَلى غير ظاهر الحديث وهو متعين.

#### \* تنبیه:

زاد في رواية الصنابحي، عن عُبَادة في هذا الحديث: «ولا ننتَهب»(١)، وهو مما يتمسك به في أن هذه البيعة متأخرة، لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فُرِضَ، والمراد بالانتهاب: ما يقع بعد [77/أ] القتال في المغانِم.

وزاد في روايته أيضًا: «ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذَلِكَ، فإن غَشَينا من ذَلِكَ شيئًا كَانَ قضاء ذَلِكَ إلى الله، أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قُتُيبة، عن الليث، ووقع عنده: «ولا نقضي» -بقاف وضاد معجمة- وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تَخريجه وَقَالَ: نهاهم عن ولاية القضاء. ويبطله أن عُبَادة ولي قضاء فلسطين زمن عمر مين عنه .

وقيل: إن قوله: «بالجنة» متعلق بدنقضي»؛ أي: لا نقضي بالجنة لأحد معين. قُلْتُ: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذَلِكَ» بلا جواب، ويُكتفى في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مُسْلِم (١)، عن قتيبة -بالعين والصاد المهملتين وكذا للإسماعيلي عن الحسن بن سُفيان، ولأبي نُعيم من طريق موسى بن هارون كلاهُما عن قتيبة، وكذا هو عند البُخَاري أيضًا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف، عن الليث في معظم الروايات (١)، لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضًا وهو تصحيف كما بيناه.

وقوله: «بالبجنة» إنما هو متعلق بقوله في أوله: «بايعناه»، والله أعلم.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري في «صحيحه» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب الديات، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَمَنْ آخَيَاهَا ... ﴾) برقم (٦٨٧٣).

# ١٢- باب: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

قوله: (باب: من الدين الفرار من الفتن) عَدَل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه يترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث، ولَمًّا كَانَ الإيمان والإسلام عنده مترادفين في عُرف الشرع، وَقَالَ الله تعالَى: ﴿ إِنَّ الدِينَ عِندَاللَهِ ٱلْإِسكَامُ ﴾ [التَّقِبُلَكَ: ١٩]، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان.

قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن مَسْلَمة) هو القَعْنَبِي أحد رواة «الموطأ»، نُسب إلَى جده قَعْنَب، وهو بصري أقام بالمدينة مدة.

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صَعْصَعة، فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صَعْصعة: عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني هَلك، في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدًا واستُشهد باليمامة.

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد عَلى الصحيح، وقيل: سِنَان بن مالك بن سِنَان، استُشهد أبوه بأحد، وكان هو من المكثرين، وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البُخَاري عن مُسْلِم [77/ب].

قوله: (يوشك) بكسر الشين المعجمة؛ أي: يقرب.

قوله: (خُيْر) بالنصب عَلى الخبر، و«غَنَمُ» الاسم، وللأصيلي برفع «خير» ونصب «غنما» عَلى الخبرية، ويجوز رفعهما عَلى الابتداء والخبر، ويقدر في «يكون» ضمير الشأن. قاله ابن مالك، [لكن](ا) لم تجئ به الرواية.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

قوله: (يَتَّبع) بتشديد التاء، ويجوز إسكانها، و«شَعَف» بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شَعَفَة، كأكم وأكمة؛ وهو رءوس الجبال.

قوله: (ومواقع القطر) بالنصب عطفًا عَلَىٰ شَعَف؛ أي: بطون الأودية، وخصهما بالذكر، لأنهما مُظانُ المَرْعَى.

قوله: (يفر بدينه) أي: بسبب دينه، و «من ابتدائية.

قَالَ الشيخ النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عدّ الفرار دينًا، وإنما هو صيانة للدين، قَالَ: فلعله لَما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين.

قَالَ غيره: إن أريد برمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية. أي: الفرار من الفتنة منشؤه الدين. فلا يتجه النظر.

وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضًا في كتاب الفتن (١)، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يُسْتَوفي هناك إن شاء الله تعالَى.



<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: التعرب في الفتنة) برقم (٧٠٨٨).

# ١٣- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةٍ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ»

وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الناه: ١٠١٠]

٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ الله َ إِنّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ الله الله وَ الله عَلْمَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِالله أَنَا».
 يُعْرَفَ الْغَضَبُ في وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِالله أَنَا».

قوله: (باب قول النبي ﷺ) هو مضاف بلا تردد.

قوله: (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الَّذِي أورده في جَميع طرقه، وفي رواية الأصيلي: «أعرفكم»، وكأنه مذكور بالمعنى حملاً عَلَى ترادفهما، وهو ظاهر هنا، وعليه عمل المصنف.

قوله: (وأنّ المعرفة) بفتح أنَّ، والتقدير: باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها، وتوجيهه ظاهر.

قوله: (لقول الله تعالَى) مراده: الاستدلال بهذه الآية عَلَىٰ أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب.

وقوله: ﴿ عِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الثقة ١٢٠]. أي: بما استقر فيها، والآية وإن وردت في الأيمان -بالفتح- فالاستدلال بها في الإيمان -بالكسر- واضح للاشتراك في المعنى؛ إذ مدار الحقيقة فيهما عَلَى عمل القلب، وكأن المصنف لمَّح بتفسير زيد بن أَسُلم، فإنه قَالَ في قوله تعالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ وِقَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ قَالَ: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا [77/أ] كافر، قَالَ: لا يؤاخذه الله بذلك حَتَّى يعقد به قلبه.

فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلاً عَلى بطلان قول الكراًمية: إن الإيمان قول فقط، ودليلاً عَلى زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله ﷺ: «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي ﷺ منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقًا.

#### \* فائدة:

قَالَ إمام الحرمين: أَجْمَع العلماء عَلَى وجوب معرفة الله تعالَى، واختلفوا في أول واجب، فقيل: المعرفة، وقيل: النظر.

وَقَالَ المقترح: لا اختلاف؛ فإن أول واجب خطابًا ومقصودًا المعرفة، وأول واجب اشتغالاً وأداء القصد إلَى النظر، وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حَتَّى نقل جَماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول عَلى قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذَلِكَ كثيرة جدًا.

وأجاب الأولون عن ذَلِكَ بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل عَلَى ظهور الحق لهم، ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه، ومع ذَلِكَ فقول الله تعالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فيها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه، ومع ذَلِكَ فقول الله تعالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا في فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [النِّقَطَنَ ٣٠]. وحديث: «كل مولود يولد عَلى الفطرة» (١) ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها.

وقد نقل القدوة أبو مُحَمَّد بن أبي جَمْرة، عن أبي الوليد البَاجي، عن أبي جعفر السَّمناني -وهو من كبار الأشاعرة- أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المُعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين) برقم (١٣٨٥). وأبو داود في «السنن» (كتاب السنة، باب: في ذراري المشركين) برقم (٤٧١٤).

وَقَالَ النووي: في الآية دليلٌ عَلى المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يُؤاخذ بِها إذا استقرت، وأما قوله ﷺ: «إن الله تَجاوز لأمتِي عاحدثت به أنفسها ما لَم تكلم به أو تعمل، (۱). فمحمول عَلى ما إذا لم يستقر.

قُلْتُ: ويُمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل»؛ لأن [٦٣/ب] الاعتقاد هو عمل القلب.

قوله: (حَدَّثُنَا مُحَمَّد بن سلام) هو بتخفيف اللام عَلَى الصحيح، وَقَالَ صاحب «المطالع»: هو بتشديدها عند الأكثر، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء [عَلَى](١) أنه بالتخفيف، وقد رُوي ذَلِكَ عنه نفسه، وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده.

قوله: (أنا عَبْدَة) هو ابن سليمان الكوفي، وفِي رواية الأصيلي: «تَنَا».

قوله: (عن هشام) هو ابن عُروة بن الزُّبَيْر بن العَوَّام.

قوله: (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها: «أمرهم» مرة واحدة، وعليه شَرَح القاضي أبو بكر ابن العربي، وهو الَّذِي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عَبْدة، وكذا من طريق ابن نُمَير وغيره عن هشام عند أحْمَد (٣)، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة، عن هشام ولفظه: «كَانَ إذا أمر الناس بالشيء».

قالوا: والمعنى: كَانَ إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق، خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه وعَمِل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق، لاعتقادهم احتياجهم إلَى المبالغة في العمل لرفع الدرجات [دونه، فيقولون: لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات](2) لا توجب التقصير في العمل، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه النّسَائي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب الطلاق، باب: من طلق في نفسه) (٣٠ /٣٠)، وفي «المجتبىٰ» في نفس الكتاب والباب (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «الفتح» يستقيم بِها الكلام.

توجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب، كما قَالَ في الحديث الآخر: «أحب العمل إلى الله أدومه»(١).

وَعَلَىٰ مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير «أمرهم» يكون المعنى: كَانَ إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فـ«أمرهم» الثانية جواب الشرط، و«قالوا» جواب ثان.

قوله: (كهيئتك) أي: ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدًا.

#### \* وفِي هذا الحديث فوائد:

الأولى: أن الأعمال الصالِحة تُرَقِّي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات؛ لأنه ﷺ لم يُنكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة الأخرى.

الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كَانَ ذَلِكَ أدعى له إلَى المواظبة عليها، استبقاء (١) للنعمة واستزادة لَها بالشكر عليها.

الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له.

الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلَى الترك، كما جاء في الحديث الآخر: «المُنبَتُ -أي: المُحِدُّ في السير- لا أرضًا قطع ولا ظَهْرًا أَبْقَى» (").

الخامسة: التنبيه [عَلى](1) شدة رغبة الصحابة في العبادة، وطلبهم الازدياد من الخير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالَىٰ) برقم (۲۸۱۸)، وأبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة، باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة) برقم (۱۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) في نسخة في الحاشية: «استدامة».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان،
 باب: القصد في العبادة والجهد في المداومة) (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، زدناها من «الفتح».

السادسة: [72/أ] مشروعية الغضب عند مُخالفة الأمر الشرعي، والإنكار عَلَى الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضًا له عَلَى التيقظ.

السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتّعاظم.

الثامنة: بيان أن لرسول الله ﷺ رتبة الكمال الإنساني؛ لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلَى الأولى بقوله: «أعلمكم» وإلى الثانية بقوله: «أتقاكم»، ووقع عند أبي نُعيم: ««وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة لام التأكيد.

وهذا الحديث من أفراد البُخَاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام، فرد مُطلق من حديثه عن أبيه، عن عائشة، والله أعلم.

# ١٤ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإيمَان

٢١- حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس ﴿ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَنس ﴿ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَ

قوله: (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة، وَعَلَى الأول «من» مبتدأ. و«من الإيمان» خبره.

وقد تقدم الكلام عَلى حديث الباب، ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم، وإسناده كلهم بصريون، وجرى المصنف عَلى عادته في التبويب عَلى ما يُستفاد من المتن. مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس، و«من» في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التبي بعد «ثلاث» فإنها شرطية.

# ١٥- باب: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ في الأَعْمَالِ

٢٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَسحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالْحَيْقَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، -شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَغْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً،
 تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنِّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً».

قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: «الْحَيَاةِ». وَقَالَ: «خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ».

قوله: (باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) «في» ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية، أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال.

قوله: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أوَيْس عبد الله بن عبد الله الأصْبَحي المدني، ابن أخت مالك، وليس هو في «الموطأ»، قَالَ الدارقطني: وهو غريب صحيح.

قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل، وغيره: «يُدخل الله»، وزاد من طريق مَعْنٍ: «يدخل من يشاء في رحمته». وكذا [له](۱)، وللإسماعيلي من طريق ابن وهب.

قوله: (مثقال حبة) بفتح الحاء، هو إشارة إلَىٰ ما لا أقل منه، قَالَ الخطابي: هو مثلُ ليكون عِيَارًا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في العقول يُرَدُ إلَى المحسوس ليُفهم، وَقَالَ إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة عَلى الأعمال، ويقع وزنها عَلى قدر أجور الأعمال، وقَالَ غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

والْمُرَاد بحبة الخَرْدَل هنا: ما زاد من الأعمال عَلى أصل التوحيد، كقوله في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قَالَ لا إله [٦٤/ب] إلا الله، وعمل من الخير ما يزن ذرة» (١)، ومحل بسط هذا يقع في الكلام عَلى حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق (١).

قوله: (في نَهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد، ولكريمة وغيرها بالقصر، وعليه المعنى؛ لأن المراد: كل ما تحصل به الحياة، والحيا بالقصر: هو المطر، وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدودة الذي هو بمعنى: الخجل.

قوله: (الْحِبَّة) بكسر أوله، قَالَ أبو حنيفة الدِّينوري: الحبة: جمع بذور النبات، واحدتها: حَبة بالفتح أيضًا، واحدتها: حَبة بالفتح، وأما الحب: فهو الحنطة والشعير، واحدتها: حَبة بالفتح أيضًا، وإنما افترقا في الجمع، وَقَالَ أبو المعالي في «المنتهى»: الحبة بالكسر: بذور الصحراء مما ليس بِقُوت.

قوله: (وهيب) أي: ابن خالد.

(حَدَّثَنَا عمرو) أي: ابن يحيى المَازِني المذكور.

قوله: (الحياة) بالخفض عَلَى الحكاية، ومراده: أن وهيبًا وافق مالكًا في روايته لِهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله: «في نهر الحياة»، ولم يشك كما شك مالك.

#### \* فائدة:

أخرج مُسْلِم (٢) هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاكُّ وقد تَفَسُّر هنا.

قوله: (وَقَالَ: خردل من خير) هو عَلى الحكاية أيضًا، أي: وَقَالَ وُهَيْب في روايته: «مثقال حبة من خردل من خير»، فخالف مالكًا أيضًا في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف

<sup>(</sup>١) لم نقف عُلىٰ هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (٦٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار) برقم (١٨٤).

حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق<sup>(۱)</sup>، عن موسى بن إسماعيل، عن وُهيب وسياقه أتم من سياق مالك لكنه قال: «من خردل من إيهان» كرواية مالك، فاعترض عَلى المصنف بهذا، ولا اعتراض عليه، فإن أبا بكر بن أبي شَيْبَة أخرج هذا الحديث في «مُسْنده» عن عَفًان بن مُسْلِم، عَن وُهَيْب فقال: «من خردل من خيره، كما علقه المصنف، فتبين أنه مراده لا لفظ موسى، وقد أخرج مُسْلِم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه.

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده: الرد عَلَى المرجئة، لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وَعَلَى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (٦٥٦٠).

 - كَذَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَيه أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

 «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيْ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَهَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

 رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدني، وأبوه بالتصغير. قوله: (عن صالح) هو ابن كَيْسَان، تابعي جليل.

قوله: (عن أبي أُمامة بن سَهْل) هو ابن حُنَيْف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أُمَامة مُختلف [70/أ] في صحبته، ولم يصح له سماع، وإنما ذُكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين، أو تابعيان وصحابيان، ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله، والكلام عَلى المتن يأتي في كتاب التعبير، ومطابقته للترجمة ظاهر من جهة تأويل القُمُص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل عَلى أنهم متفاضلون في الإيمان.

وقوله: (التُّدِيَّ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية، جمع تَدْي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، وحُكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يُطلق في الرجل والمرأة، وقيل: يختص بالمرأة، وهذا الحديث ردَّه، ولعل قائل هذا يدَّعي أنه أطلق في الحديث مجازًا، والله أعلم.

### ١٦- باب: الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَان

٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْمَحْيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعْهُ فَإِنّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ».

قوله: (باب) هو منون، ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، وفائدة إعادته هنا أنه ذُكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق.

قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف) هو التَّنيسي نزيل دمشق، ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة.

(قَالَ: أنا)، وللأصيلي: «حَدَّتَنَا مالك»، ولكريمة: «بن أنس»، والحديث في «الموطأ»(۱).

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عُمر بن الخطاب.

قوله: (مر عَلى رجل) لمسلم من طريق معمر: «مر برجل»(۱)، و «مر» بمعنى: اجتاز، يُعَدَّىٰ بَرْعَلَىٰ» و برالباء»، ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وصاحبه.

وقوله: (يعظ) أي: ينصح أو يخوف أو يُذكِّر كذا شرحوه، والأوْلَى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن ابن شهاب، ولفظه: «يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي حَتَّى كأنه يقول: قد أضربك»(١٠). انتهى

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب حسن الخلق، باب: ما جاء في الحياء) (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان) برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأدب، باب: الحياء) برقم (٦١١٨).

و(في) سببية، فكأن الرجل كَانَ كثير الحياء، فكان ذَلِكَ يمنعه عن استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه عَلَى ذَلِكَ، فقال له النبي ﷺ: «دعه» أي: اتركه عَلَى هذا الخُلُق السَّنِيّ، ثم زاده في ذَلِكَ ترغيبًا لحكمة أنه من الإيمان، وإذا كَانَ الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جَبَر له ذَلِكَ تحصيل أجر ذَلِكَ الحق، لاسيما إن كَانَ المتروك له مستحقًا.

وَقَالَ ابن قتيبة: معناه: أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانًا [70/ب]، كما يُسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله: أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، والظاهر أن الناهي ما كَانَ يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر.



### ١٧- باب: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾

70- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُهَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الل

قوله: (باب) هو منون في الرواية، والتقدير: [هذا] باب في تفسير قوله تعالَى: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ النَّخَانَ الحديث تفسيراً للآية الله الله في الآية الرجوع عن الكفر إلَى التوحيد، ففسره قوله عَلَيْهُ: هُ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله ، وبين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التَّخلِيَة في الآية والعِصْمَة في الحديث بمعنى واحد.

قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد) زاد ابن عساكر: «المُسْنَدي»، وهو بفتح النون كما مضى. (قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَوح) هو بفتح الراء.

قوله: (الحَرَمِي) هو بفتح المهملتين، وللأصيلي: «حَرَمِي»، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتُحذف مثل مَكِّي بن إبراهيم الآتي بعد.

وَقَالَ الكِرْمَاني: أبو رَوْح كنيته، واسمه: نَابت، والحَرَمي نسبته. كذا قَالَ، وهو خطأ من وجهين:

أحدهما: في جعله اسمه نسبته.

والثاني: في جعله اسم جده اسمه.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

وذلك أنه حرَمي بن عمارة بن أبي حَفْصة، واسم أبي حفصة نابت، وكأنه أتئ في كلام بعضهم: «واسمه نابت»، فظن أن الضمير يعود عَلى حَرَمي؛ لأنه المتحدث عنه وليس كذلك، بل الضمير يعود عَلى أبي حَفْصَة؛ لأنه الأقرب، وأكد ذَلِكَ عنده وروده في هذا السند: «الحَرَمي» بالألف واللام، وليس هو منسوبًا إلَى الحَرَم بحال؛ لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتًا كعادته فكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح: أن أوله نون.

قوله: (عن واقد بن مُحكَمَّد) زاد الأصِيلي: «يعني: ابن زيد بن عبد الله بن عُمَر»، فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، ووَاقِد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه.

وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شُعْبَة عن وَاقِد، قاله ابن حبان (۱) وهو عن شُعبة عَزِيزٌ، تفرد بروايته عنه حَرَمي هذا وعبد الملك بن الصّبّاح، وهو عَزِيزٌ [171] عن شُعبة عَزِيزٌ، تفرد به عنه المُسْنَدي، وإبراهيم بن مُحَمَّد بن عَرْعَرَة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عَوَانة، وابن حِبّان (۱) والإسماعيلي، وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غَسّان مالك بن عبد الواحد شيخ مُسْلِم، فاتفق الشيخان عَلى الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أَحْمَد عَلى سعته.

وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كَانَ عند ابن عمر لما ترك أباه يُنازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كَانَ أبو بكر يُقر عمر عَلى الاستدلال بقوله -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: «أمرتُ أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله». وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلَى القياس؛ إذ قَالَ: «لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة» "؛ لأنها قرينتها في كتاب الله.

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (١٤٠٠)، وكذلك (٣) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس (٢٤٥٠)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس

والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كَانَ مستحضراً له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَم- في الحديث الذي رَوَاهُ: «إلا بحق الإسلام»، قَالَ أبو بكر: والزكاة حق الإسلام.

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالَىٰ- في كتاب الزكاة (۱).

وفِي القصة دليلٌ عَلَىٰ أن السنة قد تخفى عَلَىٰ بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلَى الآراء ولو قويت مع وجود سُنَّة تخالفها، ولا يقال: كيف خَفِى ذا عَلَىٰ فلان، والله الموفق.

قوله: (أُمِرْتُ) أي: أمرني الله لا آمر لرسول الله ﷺ إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قَالَ: «أمرت»، فالمعنى: أمرني رسول الله ﷺ، من حيث إنهم مُجتهدون، وإذا قاله التابعي احتمل، والحاصل: أن [مَن] (١) اشتهر بطاعة رئيس إذا قَالَ ذَلِكَ فُهم منه أن الآمر له ذَلِكَ الرئيس.

قوله: (أَنْ أُقَاتِلَ) أي: بأن أقاتل، وحذف الجار من «أن» كثيرُ.

قوله: (حَتَّى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذُكر، فمقتضاه: أن من شهد [٦٦/ب] وأقام وآتى عُصم دمه ولو جحد باقي الأحكام.

والجواب: بأن الشهادة بالرسالة يتضمن التصديق بما جاء به؛ مع أن نص الحديث وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جَميع ذَلِكَ.

فإن قيل: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ به ونص عَلى الصلاة والزكاة؟

حتىٰ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله) برقم (٣٢).

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الزكاة، بأب: وجوب الزكاة) برقم (١٣٩٩، ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتناها من «الفتح».

فالجواب: أن ذَلِكَ لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أمَّا العبادات البدنية والمالية. قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: يداوموا عَلى الإتيان بِها بشروطها، من قامت السوق: إذا نفقت، وقامت الحرب: إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام: الأداء تعبيرًا عن الكل بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة: المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليها.

وَقَالَ الشيخ محيي الدين: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عَمْدًا يُقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذَلِكَ.

### \* وسَأُلُ(١) الكرمانيُّ هنا عن حكم تارك الزكاة؟

وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية؛ وكأنه أراد في المُقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يُمكن أن تؤخذ منه قهرًا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قُوتل، وبهذه الصورة قاتل الصّديّق مانعي الزكاة، ولم يُنقل أنه قتل أحدًا منهم صبرًا، وعَلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث عَلى قتل تارك الصلاة نظر؛ للفرق بين صيغة أقاتل وأقتُل، والله أعلم.

وقد أطننبَ ابنِ دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار عَلَى من استدل بهذا الحديث عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: لا يلزم من إباحة المُقَاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مُفَاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل.

قوله: (فإذا فعلوا ذَلِك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما عَلَىٰ سبيل التَّغْليب، وإما عَلَىٰ إرادة المعنى الأعم، إذ القول فعل اللسان.

قوله: (عصموا) أي: منعوا، والعصمة: مأخوذة من العصام، وهو الخيط الَّذِي تُشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء.

قوله: (وحسابهم عَلَى الله) أي: في أمر سرائرهم، ولفظة «عَلَى» مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام، أو عَلَى سبيل التشبيه، أي: هو كالواجب عَلَى الله في تحقق [77/أ] الوقوع.

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: «وسئل».

وفيه دليل عَلَىٰ قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافًا لمن أوجب تعلُّم الأدلة -وقد تقدم ما فيه-.

ويؤخذ منه: ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كُفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.

فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مُؤَدِّي الجزية والمعاهد؟

### \* فالحواب من أوجه:

أحدها: دعوى النسخ، بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالَى: ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التَّيَّةُ: ٥].

ثانيها: أن يكون من العام الَّذِي خُصَّ منه البعض، لأن المقصود من الأمر: حصول المطلوب، فإذا تخلف البعضُ لدليل لم يَقْدَح في العموم.

ثالثها: أن يكون من العام الَّذِي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله: «أُمِرْتُ الناس» أي: المشركين غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النّسَائي بلفظ: «أُمِرْتُ أَفَاتِلَ المشركين» (١).

فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المُعَاهِدين ولا في من منع الجزية.

أجيب: بأن المُمْتَنَع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهُدنة ومقاتلة من امتنعَ من أداء الجزية بدليل الآية.

رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعضٍ بالقتل، وفي بعضٍ بالجزية، وفي بعضٍ بالمعاهدة".

خامسها: أن يكون المراد بالقتال: هو، أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها.

<sup>(</sup>١) سنن النَّسَائي الكبرى (كتاب تحريم الدم) (٢/ ٢٧٩)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٧/ ٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في المعاهدة»، والمثبت من «الفتح».

سادسها: أن يقال: الغرض من ضَرْب الجزية: اضطرارهم إلَى الإسلام، وسببُ السببِ سببُ، فكأنه قَالَ: حَتَى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلَى الإسلام، وهذا حسن، ويأتي فيه ما في الثالث، وهُمَا أحسن الأجوبة، والله أعلم.



# ١٨- باب: مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هو الْعَمَلُ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَقَالَ: ﴿ فَرَرَيْكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ عَنَاكَانُواْ يَعْمَلُوانَ ﴾، عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَقَالَ: ﴿ لِيثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِلُونَ ﴾

٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِالله وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِهَادُ في سَبِيلِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ».
 اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ».

قوله: (باب من قَالَ) هو مضاف حتمًا.

قوله: (الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع عَلَى بعض الدعوى.

فقوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الآلائة: ٢٠]. عام في الأعمال [٦٧/ب]، وقد نقل جَماعة من المفسرين هنا أن قوله: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ معناه: تؤمنون، فيكون خاصًا، وقوله: ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [التخريب على الله الله على ما نقل المؤلف، وقوله: ﴿ فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِلُونَ ﴾ [القَالَائة: ١٠]. عام أيضًا.

وقوله في الحديث: «إيْمان بالله»، في جواب: «أي العمل أفضل؟» ذَلِكَ عَلَىٰ أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال.

فإن قيل: الحديث يدل عَلى أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه ثم من المغايرة والترتيب.

فالجواب: أن المراد بالإيمان هنا: التصديق، وهذه حقيقته، والإيمان -كما تقدم- يُطلق عَلى الأعمال البدنية، لأنها مكملاته.

قوله: (أورثتموها) أي: صُيرَت لكم إرثا، وأطلق الإرث مجازًا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق. و«ما» في قوله: «بما» إما مصدرية، أي: بعملكم، وإما موصولة، أي: بالذي كنتم تعملونه، والباء للملابسة أو للمقابلة.

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»(١).

فالجواب: أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل، والقبول إنما يحصل برحمة الله فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله وقيل في الجواب غير ذَلِكَ كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور.

قوله: (وَقَالَ عدة) أي: جماعة من أهل العلم، منهم أنس بن مالك، رُوينا حديثُهُ مرفوعًا في الترمِذي وغيره، وفي إسناده ضعف (٢)، ومنهم ابن عمر، رُوينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني (٦)، ومنهم مُجاهد، رُويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره (٤).

قوله: (لنسألنهم ... إلَى آخره).

قَالَ النووي: معناه عن أعمالهم كلها؛ أي: الَّتِي يتعلق بِها التكليف، وتخصيص ذَلِكَ بالتوحيد دعوى بلا دليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب المرضى، باب: تمني المريض الموت) برقم (٥٦٧٣) بلفظ: «لن يُدخل أحدًا عمله الجنة»، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالَىٰ) برقم (٢٨١٦) بلفظ: «ما من أحد يدخله عمله الجنة».

<sup>(</sup>٢) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجر) برقم (٣١٢٦). وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده (٧/ ١١١، ١١٢) برقم (٤٠٥٨)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» في ترجمة داود بن أبي هند (٣/ ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة الحجر، قوله تعالى: ﴿ فَرَرَبِكَ لَنَسْءَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَاكَانُوا فَوَلَ اللهِ عَزَ وَجَلًّ: ﴿ فَرَرَبِكَ لَنَسْءَلُونَ ﴾) (٥٤٧/٧)، والطبراني في «الدعاء» (باب: تأويل قول الله عَزَ وَجَلًّ: ﴿ فَرَرَبِكَ لَنَسْءَلُونَ ﴾) برقم (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة الحجر، قوله تعالَىٰ: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَتَّفَانَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾) (٧/ ٧٤٠)، والطبراني في «الدعاء» (باب: تأويل قول الله وَجَالَهُ: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَتَّنَانَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ حَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾) برقم (١٤٩٦، ١٤٩٧).

قُلْتُ: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ [الخَيْنَ ١٠]. فيدخل فيه المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قَالَ: إنهم مُخاطبونَ يقول: إنهم مسئولون عن الأعمال كلها، ومن قَالَ: إنهم مُخاطبين يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد قال: إنهم غير مُخاطبين يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فحمل الآية عليه أولَى، بخلاف الحمل [١٦٨] على جميع الأعمال، لما فيه من الاختلاف، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ) أي: الله وَعِنَانَ ﴿ لِمِثْلِ هَذَا ﴾ [الْفَاقَانَ: ١١]. أي: الفوز العظيم، ﴿ فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمِهُ وَ اللهُ وَعَنَانًا وَ اللهُ وَعَنَانًا وَ اللهُ وَعَنَانًا وَ المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين، أي: فليؤمن المؤمنون، أو يُحمل العمل عَلى عمومه، لأن من آمن لابد أن يُقبل، ومن قُبل فمن حقه أن يعمل، ومن عمل لابد أن ينال، فإذا وصل قَالَ: ﴿ لِمِثْلِ هَلَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلِمُونَ ﴾.

### \* تنبيه:

يحتمل أن يكون قائل ذَلِكَ المؤمن الّذِي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: ﴿ الْفَتْأَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لا حكاية عن قول المومن، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَد بن يونس) هو: أَحْمَد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعي الكوفي، نُسِبَ إِلَىٰ جده.

قوله: (سئل) أبهم السائل، وهو أبو ذر الغفاري، وحديثه في العتق(١).

قوله: (قيل: ثم ماذا؟ قَالَ: الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة، عن إبراهيم بن سعد: «ثم جهاد»، فواخى بين الثلاثة في التنكير بخلاف ما عند المصنف.

وَقَالَ الكرماني: الإيمان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر، فالتنوين للإفراد الشخصي، والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلَى التكرار لما كَانَ أفضل.

<sup>(</sup>١) "صحيح البُخَاريّ (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (٢٥١٨).

وتُعقب عليه بأن التنكير من جُملة وُجوهه: التعظيم، وهو يُعطي الكمال، وبأن التعريف من جُملة وجوهه: العهد، وهو يُعطي الإفراد الشخصي، فلا يُسَلَّم الفرق.

قُلْتُ: وقد ظهر من رواية الحارث الَّتِي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن مخرجه واحد، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة، والله الموفق.

قوله: (حج مبرور) أي: مقبول، ومنه: بَرَّ حَجُّك، وقيل: المبرور: الَّذِي لا يُخالطه إثم، وقيل: الَّذِي لا رياء فيه.

#### \* فائدة:

قَالَ النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق (١)، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة، ثم البر، ثم الجهاد (١)، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان.

قَالَ العلماء: اختلاف الأجوبة في ذَلِكَ باختلاف الأحوال واحتياج [٦٨/ب] المخاطبين، وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه، ويمكن أن يقال: إن لفظة «مِن» مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس، والمراد: من أعقلهم، ومنه حديث: «خير كم خير كم لأهله» (٦)، ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس.

فإن قيل: لِمَ قدم الجهاد وليس بركن عَلى الحج وهو ركن؟

فالجواب: أن يقال: الحج قاصر غالبًا، ونفع الجهاد متعدٍّ غالبًا، أو كَانَ ذَلِكَ حيث كَانَ الجهاد فَرْض عين، ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر، فكان أهم منه فَقُدُّم، والله أعلم.

### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها) برقم (٥٢٧)، وكذلك في (٢٧٨، ٥٩٧٠، ٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمِذي في «جامعه» (كتاب المناقب، باب: فضل أزواج النبي ﷺ) برقم (٣٨٩٥)، وابن ماجه في «سننه» (كتاب النكاح، باب: حسن معاشرة النساء) برقم (١٩٧٧).

# ١٩- باب: إِذًا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْعَتْلِ الْقَتْلِ الْقَتْلِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا ﴾ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾

٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَن رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَنْ فُلاَنٍ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَوَالله إِنِي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمَّ عَلَينِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَةِي فَقُلْتُ: هَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَوَالله إِنِي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ عَلَينِي للرَّرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ عَلَينِي لِمُنافِقُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِي لأُعْطِي الرَّاجُلَ وَغَيْرُهُ أَعْجَبُ إِنِي مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَعْجَبُ إِنِي مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَعْجَبُ إِنِي مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ الله فَي النَّارِ».

رَوَاهُ يُونُسُ، وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قوله: (باب إذا لَـم يَكُن الإسلام عَلى الحقيقة) حذف جواب قوله: وإذاه للعلم به، كأنه يقول: إذا كَانَ الإسلام كذلك لم ينتفع [به](١) في الآخرة.

ومحصل ما ذكره واستدل به: أن الإسلام يُطلق ويُراد به: الحقيقة الشرعية، وهو الَّذِي ينفع عند الله وعليه قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ الدِّيكَ عِنــدَاللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [النَّفِيَّاتِ:١٩]، وقوله تعالَى: ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [اللَّفِيَّاتِ:١٦].

ويطلق ويراد به: الحقيقة اللغوية: وهو مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هنا هِيَ الشرعية.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن المسلم يُطلق عَلى من أظهر الإسلام وإن لم يُعلم باطنه؛ لأنه إن لم تصدُق عليه الحقيقة الشرعية فاللغوية حاصلة.

قوله: (عن سعد) هو: ابن أبي وقاص كما صرَّح به الإسماعيلي في روايته، وهو والد عامر الراوي عنه كما وقع في الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قَالَ فيها: «عن عامر بن سعد، عن أبيه»(١)، واسم أبي وقاص: مالك، وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد إن شاء الله تعالَى.

قوله: (أعطى رهطًا) الرهط: عدد من الرجال ثلاثة إلَىٰ عشرة، قَالَ القزاز: وربما جاوزوا ذَلِكَ قليلاً، ولا واحد له من لفظه، ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى، وقيل: قبيلته. وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب: «أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلاً منهم». قوله: (وسعدٌ جالس) فيه تَجريد.

وقوله (۱): (هو أعجبهم إليّ) فيه التفات، ولفظه في الزكاة: «أعطى رهطًا وأنا جالس» فساقه بلا تَجريد ولا التفات، وزاد فيه [۲۹/أ]: «فقمت إلى رسول الله ﷺ فساررته» وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلَىٰ مُسْلِم فقط، والرجل المتروك اسمه جُعَيْل بن سُرَاقة الضَّمْري سماه الوَاقِدي في «المغازي».

قوله: (ما لك عن فلان) يعني: أيُّ سبب لعدولك عنه إلَى غيره؛ ولفظ: «فلان» كناية عن اسم أبهم بعد أن ذُكر.

قوله: (فوالله) فيه القسم في الإخبار عَلَى سبيل التأكيد.

قوله: (لا أُرَاه) وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة (نا هو في رواية الإسماعيلي وغيره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لاَيَسْتَأُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا﴾) برقم (١٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقولهم»، والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البُخَاريّ" (كُتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لاَيَسْتَأُونِ ٱلنَّاسَ إِلْكَافَا﴾) برقم (١٤٧٨)، "صحيح مُسْلِم» (كتاب الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف عَلَىٰ إيمانه) برقم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لاَيْسَتَأُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا ﴾) برقم (١٤٧٨).

وَقَالَ الشيخ محيي الدين: هو بفتحها؛ أي: أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى: أظنه؛ لأنه قَالَ بعد ذَلِكَ: «غلبني ما أعلم منه». انتهى

ولا دلالة فيما ذكر عَلَى تعيين الفتح؛ لجواز إطلاق العلم عَلَى الظن الغالب، ومنه قوله تعالَى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [المُنتَخَنَد ١٠].

سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم الأ تكون مقدماته ظنية، فيكون نظريًا لا يقينيًا وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب «المفهم» في شرح مُسْلِم فقال: الرواية بضم الهمزة.

واستنبَطَ منه جواز الحلف عَلى غلبة الظن؛ لأن النبي ﷺ ما نَهاه عن الحلف، كذا قاله، وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه أقسم عَلى أن الأمر المظنون كما ظن.

قوله: (فقال: أو مسلماً) هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هِيَ للتنويع، وَقَالَ بعضهم: هِيَ للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط، ويَرُدُ هذا رواية ابن الأعرابي في «معجمه» في هذا الحديث فقال: «لا تقل: مؤمن، قل: مُسْلِم»، فوضح أنها للإضراب وليس معناه الإنكار، بل المعنى: أن إطلاق المسلم عَلى من لم يُخبَر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله الشيخ محيي الدين مُلخصًا، وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه ألاً يكون الحديث دالاً عَلى ما عُقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول عَلَيْ عَلى سعد فائدة، وهو تعقب مردود.

وقد بَينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة: أن النبي على الله وهم من المُؤلَّفة [7٩/ب] كَانَ يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألُفًا، فلما أعطى الرهط وهم من المُؤلَّفة وترك جُعَيْلاً وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كَانَ يرى أن جُعَيْلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع أكثر من مرة، فأرشده النبي على أمرين:

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جُعَيْل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يؤمن ارتداده، فيكون من أهل النار. ثانيهما: إرشاده إلَى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر.

فوضح بهذا فائدة رد الرسول ﷺ عَلى سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كَانَ أحد الجوابين عَلى طريق المشورة بالأولى، والآخر عَلى طريق الاعتذار.

فإن قيل: كيف لَم يقبل شهادة سعد لِجُعَيْل بالإيْمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل، وهي تستلزم الإيْمان؟

فالجواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له، والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه، حَتَّى ولو كَانَ بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلَىٰ أنه قَيِل قَولَه فيه، بدليل أنه اعتذر إليه.

ورُوِينا في «مسند» مُحَمَّد بن هارون الرُّويَاني وغيره بإسناد صحيح إلَى أبي سلام الجَيْشَاني، عن أبي ذر، أن رسول الله ﷺ قَالَ له: «كيف [ترى](١) جُعَيْلاً؟» قَالَ: قُلْتُ: كشكله من الناس، يعني: المهاجرين، قَالَ: «فكيف ترى فلانًا؟» قَالَ: قُلْتُ: سيدًا من سادات الناس، قَالَ: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان». قَالَ: قلتُ: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟! قَالَ: «إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به». فهذه منزلة جُعَيْل المذكور عند النبي ﷺ كما ترى، وظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه.

### \* وفي حديث الباب من الفوائد:

التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم يُنَص عليه، وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحًا وإن [٧٠/أ] تعرض له بعض الشارحين، نعم؛ هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص.

\* وفيه الرد عَلَىٰ غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان.

\* وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذَلك عَلى بعض الرعية.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

\* وفيه جواز الشفاعة فيما يعتقد الشافع جوازه، وتنبيه الصغير للكبير عَلَى ما يظن أنه ذهل عنه، ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلَى مفسدة.

\* وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب، وأن الإسرار بالنصيحة أولَى من الإعلان، كما تقدمت الإشارة إليه أن في كتاب الزكاة: «فقمت فساررته»، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلَى مفسدة.

 \* وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأن لا عتب على الشافع إذا رُدّت شفاعته لذلك.

\* وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال، كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالَى.

قوله: (إني لأعطي الرجل) حذف المفعول الثاني للتعميم؛ أي: أيَّ عطاء كَانَ.

قوله: (أعجب إليَّ) في رواية الكُشميهني: «أحب»، وكذا لأكثر الرواة، ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: «أحب إليَّ منه»: «وما أعطيه إلا تَخافة أن يكبه الله».. إلَى آخره ولا يي داود من طريق معمر: «إني أعطي رجالاً وأدع من هو أَحَبُّ إليَّ منهم، لا أعطيه شيئًا مخافة أن يكبوا في النار عَلى وجوههم»(١).

قوله: (أن يَكُبه) هو بفتح أوله وضم الكاف، يقال: أكب الرجل: إذا أطرق، وكبه غيره: إذا قلبه، وهذا عَلى خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال: أكب الرجل: إذا كان فعله غير واقع عَلى أحد، فإذا وقع الفعل قُلْتُ: كبه وكببته "، وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها: أنسل ريش الطائر ونسلته، وأنزفت البئر ونزفتها، وحكى ابن الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود» (كتاب السنة، باب: الدليل عُلىٰ زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (٤٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) الصحيح البُخَاريّ (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لاَ يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾) بعد الحديث رقم (١٤٧٨).

قوله: (رَوَاهُ يونس) يعني: ابن يزيد الأيلي، وحديثه موصول [٧٠/ب] في كتاب «الإيمان» لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رُسْتَه بضم الراء وإسكان السين المهملتين، وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة، ولفظه قريب من سياق الكُشْمَيهني.

قوله: (وصالِح) يعني: ابن كَيْسَان، وحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة (۱۱)، وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم: صالح، والزهري، وعامر.

### \* تنبیه:

ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه.

قوله: (ومعمر) يعني: ابن راشد، وحديثه عند أَحْمَد بن حَنبل، والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه، وَقَالَ فيه: «إنه أعاد السؤال ثلاثًا» (٢).

وَرَوَاهُ مُسْلِم (")، عن مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر، عن سُفيَان بن عُينَة، عن الزُّهري، ووقع في إسناده وَهُمُّ منه أو من شيخه؛ لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عُيننة، عن مَعْمَر، عن الزهري بزيادة مَعْمَر بينهما، وكذا حدث به ابن [أبي] (الله عمر شيخ مُسْلِم في «مسنده» عن ابن عيينة، وكذلك أخرج أبو نُعيم في «مُستخرجه» من طريقه، وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن الوهم من ابن أبي عمر، وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدَّث به مسلمًا، لكن لم يتعين الوهم في جهته.

وحمله الشيخ محيي الدين عَلى أن ابن عيينة حدَّث به مرة بإسقاط مَعْمَر ومرة بإثباته، وفيه بُعد؛ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات مَعْمَر، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مُسْلِم، والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه، وقد أوضحت ذَلِكَ بدلائله في كتابي «تغليق التعليق».

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لَا يَشْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا﴾) برقم (١٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) «مسند أَحْمُد» (١/ ١٧٦)، و«مسند الحميدي» (١/ ٣٧) برقم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف عَلَىٰ إيمانه) برقم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

وفِي رواية عبد الرزاق، عن مَعْمَر من الزيادة: «قَالَ الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل».

وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل فإن ظاهره مخالفه، ويُمكن أن يكون مراد الزُّهري: أن المرء يُحْكَمُ بإسلامه ويُسمى مسلمًا إذا تلفظ بالكلمة، أي: كلمة الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمنًا إلا بالعمل، وهو يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل عَلى صدقه، وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي المراد بقوله تعالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [النَّظِينَانَه، ٨].

قوله: (وابن أخي الزهري، عن الزهري) يعني: أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رَوَاهُ شُعيب عنه، وحديث ابن أخي الزُهري عند مُسْلِم وساق فيه السؤال والجواب [٧١] ثلاث مرات، وَقَالَ في آخره: «خشية أن يُكب» (١) عَلَى البناء للمفعول.

وفِي رواية ابن أخي الزهري لطيفة وهي رواية أربعة من بني زُهْرَة: هو، وعمه، وعامر، وأبوه عَلَىٰ الولاء.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف عَلَىٰ إيمانه) برقم (١٠٥٨).

# ٢٠- باب: السَّلاَمُ مِنَ الإسْلاَمِ

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ الإِنْقَالَ مِنَ الإِنْقَالِ. السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَـمْ تَعْرِفْ».

قوله: (باب) هو منون.

وقوله: (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة: «إفشاء السلام»، والمراد بالإفشاء: نشره سرًا أو جهرًا، وهو مُطابق للمرفوع في قوله: «عَلى من عَرَفْت ومن لَمَ تعْرِف». وبيان كونه من الإسلام تقدم في «باب: إطعام الطعام»(۱) مع بقية فوائده.

وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حَدَّثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية، وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلَى إعادة المتن، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين عَلى صورة واحدة.

فإن قيل: كَانَ يمكنه أن يَجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويُخرج الحديث عن شيخيه معًا.

أجاب الكرماني: باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر، وهذا ليس بطائل؛ لأنه يبقى السؤال بحاله؛ إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ولو كَانَ سمعهما مفترقين.

والظاهر من صنيع البُخَاريّ أنه يقصد تعديد شُعب الإيمان كما قدمناه فخص كل

<sup>(</sup>١) تقدم (ص٢٢١).

شُعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلَى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين. قوله: (وَقَالَ عَمَّار) هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين، وأثره هذا أخرجه أَحْمَد ابن حنبل في كتاب الإيمان، من طريق سُفيًان الثَّوري(١).

وَرَوَاهُ يعقوب بن شَيْبَة في «مسنده» من طريق شُعْبَة، وزُهَير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَة بن زُفَر، عن عَمَّار، ولفظ شُعْبَة: «ثلاث من كُنَّ فيه فقد استكمل الإيمان» (۱). وهو بالمعنى، وهكذا رُويّناه في «جامع مَعْمَر» عن أبي إسحاق، وكذا حدَّث به عبد الرزاق في «مصنفه» عن مَعْمَر (۱).

وحدّث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلَى النبي ﷺ كذا أخرجه البزار في همسنده (أ) وابن أبي حاتم في هالعلل (أ) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رَوَاهُ البَغَوي في هشرح السنة، من طريق أَحْمَد بن كَعْب الوَاسِطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في همعجمه. عن مُحَمَّد بن الصَّبَاح الصَّنْعَاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا، واستغربه البزار. وقال أبو زرعة: هو خطأ.

قُلْتُ: وهو معلول من حيث [٧١/ب] صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تَغَيَّر بأخرة، وسماع هؤلاء منه في حال تَغَيِّرِه، إلا أن مثله لا يُقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، وقد رُوِّيناه مرفوعًا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في «الكبير»(١)، وفِي إسناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق».

<sup>(</sup>۱) وهو من طريق سُفيَّان في «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الإيمان والرؤيا، باب: ما ذكر فيما يطوىٰ عليه المؤمن من الخلال) برقم (٣٠٤٤٠)، وعند البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم) (١/ ٧٤) برقم (٤٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) دمصنف عبد الرزاق، (١٠/٣٨٦) برقم (١٩٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) دمسند البزار، (٤/ ٢٣٢)، برقم (١٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) اعلل ابن أبي حاتم، (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) كما في دمجمع الزوائد، للهيثمي (كتاب الإيمان، باب: في كمال الإيمان) (١/٥٧).

قوله: (ثلاث) أي: خصال ثلاث، وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كُنَّ فيه». و(العالَم) بفتح اللام، والمراد به هنا: جميع الناس. و(الإقتار): القلة.

قَالَ أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كَانَ من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان، لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقًا واجبًا عليه إلا أداه ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كَانَ مع التوسع أكثر إنفاقًا، والنفقة أعم من أن تكون عَلى العيال واجبة أو مندوبة، أو عَلى الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدُنْيًا، وقصر الأمل، وغير ذَلِكَ من مهمات الآخرة.

وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعًا؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي إليه جوامع الكلم، والله أعلم.



# ٢١ - باب: كُفْرَان الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ دُونَ كُفْرِ

# فِيهِ عَنْ أَبُو سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِكُاثِهِ

٢٩- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ : «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِالله ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكُفُرْنَ الإحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ ضَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ ».

قوله: (باب: كفران العشير، وكفر دون كفر).

قَالَ القاضي أبو بكر [بن] العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تُسمى إيمانًا كذلك المعاصي تُسمى كفرًا، لكن حيث يُطلق عليها الكفر لا يُراد به الكفر المخرج من الملة. قَالَ: وخُصَّ كُفْرَان العَشِير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله ﷺ: «لَو أَمَرْتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوجِها، "، فقرن حق الزوج عَلى الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كَانَ ذَلِكَ دليلاً عَلى تهاونها بحق الله فلذلك أطلق عليها الكفر، لكنه كُفر لا يُخرج عن الملة.

وأمًا قول المصنف: «وكفر دون كفر» فأشار بذلك إلَى أثر رَوَاهُ أَحْمَد في كتاب «الإيمان» من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره".

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرمِذِيِّ فِي «الجامع» (كتاب الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج عَلَىٰ المرأة) برقم (١١٥٩)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب عشرة النساء، باب: حق الرجل عَلَىٰ المرأة) (٣٦٣/٥) برقم (٩١٤٧)، وابن ماجه في «سننه» (كتاب النكاح، باب: حق الزوج عَلَىٰ المرأة) برقم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٥٢٢) بإسناده عن عطاء، وذكر

وقوله: (فيه أبو سعيد) [٧٧/أ]؛ أي: يدخل في الباب حديث رَوَاهُ أبو سعيد، وفِي رواية كريمة: «فيه عن أبي سعيد»، أي: مروي عن أبي سعيد.

وفائدة هذا: الإشارة إلَى أن للحديث طريقًا غير الطريق المساقة، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عِيَاض بن عبد الله عنه، وفيه قوله على النساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قَالَ: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير». الحديث (۱).

ويحتمل أن يريد بذلك: حديث أبي سعيد أيضًا: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»<sup>(۱)</sup>، قاله القاضي أبو بكر المذكور، والأول أظهر وأجرى عَلى مألوف المصنف، ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ: «ويكفرن العشير».

والعشير: الزوج، قيل له: عشير، بمعنى: معاشر، مثل: أكِيل، بمعنى: مُؤَاكل، وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تامًا(")، وسيأتى الكلام عليه ثمً.

### \* وننبه هنا عَلى فائدتين:

إحداهُمَا: أن البُخَارِيّ يذهب إلَى جواز تقطيع الحديث إذا كَانَ ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يُفضي إلَى فساد المعنى، فصنيعه لذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لاسيما إذا كَانَ ابتداء المختصر من أثناء التام، كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله على عهد رسول الله على أخر ما ذكر منه، وأول التام عن ابن عباس قَالَ: «خُسفت الشمس عَلى عهد رسول الله على فذكر قصة

التّرمِذيّ في «الجامع» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء سباب المسلم فسوق) بعد الحديث رقم (٢٦٣٥) أنه مروى عن عطاء وغيره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم) برقم (٣٠٤)، وكذلك في (١٤٦٢)، وكذلك في

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: في رد السلام، فصل في المكافأة بالصنائع) (٦/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البُخَّاريّ، (كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة) برقم (١٠٥٢).

صلاة الكسوف، ثم خطبة النبي ﷺ، وفيها القدر المذكور هنا.

فمن أراد عد الأحاديث الَّتِي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذَلِكَ من حَكى أن عِدَّته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ مُحيي الدين ومن بعدهما، وليس الأمرُ كذلك، بل عدته عَلى التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثًا كما بينت ذَلِكَ مفصلاً في مقدمة الشرح الكبير.

الفائدة الثانية: تقرر أن البُخَاري لا يعيد الحديث [٧٧/ب] إلا لفائدة، لكن تارة يكون في المتن، وتارة يكون في الإسناد، وتارة فيهما، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أوْرَد لكل باب طريقًا، وإن قَلْت اختصر المتن أو الإسناد، وقد وقع ذَلِكَ في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة وهو القَعْنبي - مختصرًا مقتصرًا على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يُطلق على بعض المعاصي، ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدًامه نار بهذا الإسناد بعينه (۱۱)، لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تامًا (۱۱)، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة (۱۱)، ثم أورده في عِشْرَة النساء عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة (۱۱)، ثم أورده في عضرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضًا (۱۵)، وعَلى هذه الطريقة يُحمل جَميع تصرفه، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدًا، والله الموفق.

وسيأتي الكلام عَلَىٰ ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تامًا إن شاء الله تعالَم ..

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله) برقم (۲۱).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة) برقم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر) برقم (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: كفران العشير) برقم (٥١٩٧).

# ٧٢- بِابٌ: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشَّرْكِ

# لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ: ﴿إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةُ ﴾

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ﴿ وَإِن طَآيِهُ اللهُ وَمِن المُؤْمِنِينَ افْسَاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: وإِنّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ».

٣١- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْمَعْرُودِ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ

قوله: (باب) هو منون، وقوله: (المعاصي) مبتدأ، و(من أمر الجاهلية) خبره، والجاهلية: ما قبل الإسلام.

وقوله: (ولا يُكَفَّر) بتشديد الفاء المفتوحة، وفِي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف. وقوله: (إلا بالشرك) أي: أن كل معصية توجد من ترك واجب أو فعل مُحرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي، ولهذا استثناه.

ومحصل الترجمة: أنه لما قَدَّم أن المعاصي يُطلق عليها الكفر مجازًا عَلى إرادة كفر النَّعْمَة لا كفر الجَحْد أراد أن يُبين أنه كفر لا يُخرج عن الملة، خلافًا للخوارج الذين يُكفِّرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالَى: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يُكَاثُهُ ﴾ [السَّيَّةِ:٨٤، ١١٦]. فَصَيَّر ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية: الكفر؛ لأن من جحد نبوة مُحَمَّد يَكُنُ مَثلاً كَانَ كافرًا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص [٧٣]] من الكفر، كما في قوله تعالَى: ﴿ لَرَ يَكُنِ النَّيِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ [السَّنَيَّةَ:١].

واستدل المؤلف أيضًا عَلَىٰ أن المؤمن إذا ارتكبَ معصية لا يكفر بأن الله أبقى عليه اسم الإيمان، فقال: ﴿ وَإِن طَآمِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ ﴾ [المُثَلَّا: ٩]، ثم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱخَوَيَكُمْ ﴾ [المُثَلِّا: ١٠].

واستدل أيضًا بقوله عَلَيْهُ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»، فسماهما مُسْلِمَيْنِ مع التوعد بالنار، والمراد هُنَا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ.

واستدل أيضًا بقوله ﷺ لأبي ذر: «فيك جاهلية»، أي: خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية، وإنما وَبّخه بذلك عَلى عظيم منزلته عنده تحذيرًا له عن معاودة مثل ذَلِك، لأنه وإن كَانَ معذورًا بوجهِ من وجوه العذر لكن وقوع ذَلك من مثله يُسْتَعْظَم أكثر ممن هو دونه.

وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا عَلَى مقتضى هذه الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المُسْتَملي، وأما رواية الأصيلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكرة بترجمة: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النجائية: ٩]، وكل من الروايتين جمعًا وتفريقًا حسنٌ.

والطائفة: القطعة من الشيء، يُطلق عَلى الواحد فما فوقه عند الجمهور.

وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالَى: ﴿ وَلِيَتُمَهُدْ عَنَابَهُمَا طَايِّهَةٌ ﴾ [النَّخُكِ:٢]، فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل آخر.

وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالَىٰ: ﴿ فَلَنَكُمْ طَا بِفَكُّ مِنْهُم مَّعَكَ ﴾ [النَّنَاة:١٠٢]، فذلك لقوله تعالَى: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُّهُم ﴾ [النَّنَاة:١٠٢]. فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة عَلى الصحيح.

قوله: (حَدَّثَنَا أيوب) هو السُّخْتياني.

و(يونس) هو ابن عُبَيْد.

(عن الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري.

و(الأحنف بن قيس) مخضرم، وقد رأى النبي ﷺ لكن قَبْل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يُضرب المثل في الحِلم.

وقوله: (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني: عليًّا، كذا هو في مُسْلِم من هذا الوجه(١)، وقد أشار إليه المؤلف في [٧٣/ب] الفتن، ولفظه: «أريد نُصرة ابن عم رسول الله ﷺ (١٦)، زاد الإسماعيلي في روايته: (يعني: عليًّاه.

و(أبو بكرة) بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور، وكان الأحْنَف أراد أن يخرج بقومه إلَىٰ علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجَمَل فنهاه أبو بكرة فرجع، وحمل أبو بكرة الحديث عَلَى عمومه في كل مُسْلِمَيْنِ التقيا بسيفيهما حسمًا للمادة، وإلا فالحق أنه محمول عَلَىٰ ما إذا كَانَ القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه، ويُخَص ذَلِكَ من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البَغي، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذَلِكَ، وشهد مع عَليِّ باقي حروبه، وسيأتي باقي الكلام عَلىٰ حديث أبي بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>١) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) برقم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُاري» (كتاب الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما) برقم (٧٠٨٣).

ورجال إسناده كلهم بصريون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم: أيوب، والحسن، والأحْنَف.

قوله: (عن واصل) هو: ابن حَيَّان، وللأصيلي: «هو الأحْدَب»، وللمصنف في العتق: «حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَب» (١٠).

قوله: (عن المَعْرُور) وفِي العتق: «سمعت المعرور بن سُويده (۱)، وهو بمهملات ساكن العين.

قوله: (بالرَّبذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مَرَاحل.

وفِي رواية مُسْلِم: فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهم كانت حُلَّة "٤٠).

ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر، لو أخذت الَّذِي عَلى غلامك فجعلته مع الَّذِي عليك لكانت حُلَّة»(٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب العتق، باب: قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون») برقم (۲۰٤٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب العتق، باب: قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون») برقم (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاري» (كتاب الأدب، باب: ما ينهى عن السباب واللعن) برقم (٦٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلُم» (كتاب الأيمان، باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه) برقم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (كتاب الأدب، باب: في حق المملوك) برقم (٥١٥٧).

فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر [أن]() الثوبين يصيران بالجمع حُلَّة، ولو كَانَ كما في الأصل عَلى كل واحد منهما حُلَّة لكان إذا جمعهما يَصير عليه حُلّتان.

ويُمكن الجمع بين الروايتين: بأنه كَانَ عليه بُرْد جيد تحته ثوب خَلِق من جنسه [1/٧٤] وَعَلَىٰ غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البُرْد الجيد فأضفته إلَى البُرْد الجيد الله البُرْد الجيد الله وأعطيت الغلام البُرْد الخَلِق بدله لكانت حُلَّة جيدة فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله في حديث الأعْمَش: «لكانت حلة»، أي: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم.

وغلام أبي ذر المذكور لم يُسم، ويحتمل أن يكون أبا مُرَاوح مولَىٰ أبي ذر، وحديثه عنه في الصحيحين<sup>(۱)</sup>.

قوله: (فسألته) أي: عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه عَلَى خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة الَّتِي كانت سببًا لذلك.

قوله: (ساببت) في رواية الإسماعيلي: «شاتمت»، وفِي الأدب للمؤلف: وكَانَ بيني وبين رجل كلام»("). وزاد مُسْلِم: «من إخواني»(<sup>(1)</sup>، وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولَىٰ أبي بكر، روىٰ ذَلِكَ الوليد بن مُسْلِم منقطعًا.

قوله: (فعيرته بأمه) أي: نسبته إلَى العار، زاد في الأدب: «وكانت أمه أعجمية فنلت منها» (٥)، وفي رواية: «قُلْتُ له: يا ابن السوداء» (١)، والأعجمي: من لا يفصح باللسان

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (۲۵۱۸)، و«صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم (۸٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، بآب: ما ينهىٰ عن السباب واللعن) برقم (٦٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الأيمان، باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه) برقم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: ما ينهىٰ عن السباب واللعن) برقم (٦٠٥٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: في حفظ اللسان، فصل: ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم) (٤/ ٢٨٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ ٤٦٤).

العربي، سواء كَانَ عربيًا أو عجميًا، والفاء في «فعيرته» قيل: هِيَ تفسيرية، كانه بَيْن أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مُسْلِم: «قَالَ: أعيرته بأمه فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه»(۱).

ويظهر لي: أن ذَلِكَ كَانَ من أبي ذر قبل أن يعرف [تحريمه] (١)، فكانت الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب: «قُلْتُ: عَلى ساعتي هذه من كبر السن؟! قَالَ: نعم، (١)، كأنه تعجب من خفاء ذَلِكَ عليه مع كبر سنه، فذكر له وجه كون هذه الخصلة مذمومة شرعًا، فكان بعد ذَلِكَ يساوي غلامه في الملبوس وغيره آخذًا بالأحوط، وإن كَانَ لفظ الحديث يقتضي اشتراط [المواساة لا] (١) المساواة، وسنذكر ما يتعلق ببقية ذَلِكَ في كتاب العتق حيث ذكره المصنف (١) إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الأيمان، باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه) برقم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض بالأصل، وزدناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: ما ينهي عن السباب واللعن) برقم (٦٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض بالأصل، وزدناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب العتق، باب: قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون») برقم (٢٥٤٥).

# ٣٧- بَابٌ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

قَالَ: وَحَدَّنَنِي بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ النَّيْنَا مَا مَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الانتخال: ٨٠]. قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [النَّنَتَانَ: ١٢].

قوله: (باب ظلم دون ظلم) «دون»: يحتمل أن تكون بمعنى: غير، أي: أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى، أي: بعضها أخف من بعض، وهو أظهر [٧٤/ب] في مقصود المصنف، وهذه الجملة لفظ حديث رَوَاهُ أَحْمَد في كتاب «الإيمان» من حديث عطاء (١٠) ورَوَاهُ أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس بمعناه، فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع، ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله: ﴿يِظُلْمٍ ﴾ الانتقالات عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي عَلَيْهُ، وإنما بين لهم أن المراد: أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل عَلى أن الظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة عَلى هذا التقرير ظاهرة.

قوله: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو: الطَّيالِسي.

قوله: (وَحَدَّثَنِي بِشُر) كذا هو في الروايات المصححة بواو العطف، وفي بعض النسخ قبلها صورة هم، فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة، مأخوذة من التحويل عَلى المختار، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك، أو

<sup>(</sup>١) وهو في «مسائل أبي داود» (باب القضاء) برقم (١٣٥٧) عن أحْمَد بإسناده.

معجمة مأخوذة من البُخَاريّ لأنها رمزه، أي: قَالَ البُخَاريّ: وَحَدَّثِنِي بِشْر، وهو ابن خالد العَسْكري، وشيخه مُحَمَّد هو ابن جعفر المعروف بغُنْدَر، وهو أثبت الناس في شعبة، ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليًا عن أبي الوليد، واللفظ المساق هنا لفظ بِشْر، وكذلك أخرجه النسائي عنه (۱)، وتابعه ابن أبي عدي، عن شعبة وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام (۲)، وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ: «أَيْنَا لَم يَلْبِس إيمانه بظلم؟» (۱).

وزاد أبو نُعيم في «مستخرجه» من طريق سليمان بن حرب، عن شُعْبَة بعد قوله: ﴿ إِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وفي رواية وكيع عنه: «فقال: ليس كما تظنون» (٥)، وفي رواية عيسى بن يونس عنه: «إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قَالَ لقمان» (١)، فظاهر هذا: أن الآية الَّتِي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (كتاب التفسير، سورة الأنعام، قوله: ﴿وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾) (٦/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التفسير، سورة الأنعام، باب: ﴿وَلَرْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلِّم ﴾) برقم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) الصحيح البُخَارِيِّ (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿لاَتُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَكُ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾) برقم (٤٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجها البُخَارِيِّ في «صحيحه» (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ اللِّمْرِكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الْكَالُمُ عَظِيدٌ ﴾) برقم (٤٧٧٦)، ولم يخرج مُسْلِم هذا الحديث من رواية جرير عن الأعمش.

<sup>(</sup>٥) أخرجها البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين) برقم (٦٩٣٧)، وَمُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلاصه) برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجها البُخَارِيُّ في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَلِقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكَمَةَ أَنِ آشَكُرْ بِلَهِ... ﴾) برقم (٣٤٢٩)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: صدق الإيمان وصحته) برقم (١٢٤) ولكن دون ذكر المتن.

قَالَ الخطابي: كَانَ الشرك عند الصحابة أكبر من أنه يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية عَلىٰ ما عداه يعني: من المعاصي، فسألوا عن ذَلِكَ فنزلت هذه الآية. كذا قَالَ وفيه نظر.

والذي يظهر لي: أنهم حملوا الظلم عَلى عمومه؛ الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه عَلى العموم؛ لأن قوله: ﴿ يِظُلْمِ ﴾ نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر، قَالَ المحققون: إن دخل عَلى النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نَحو: «من» [في] (االقوله: ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر، بل كما فهمه الصحابة من هذه الآية، [و] (الله النبي عَلَيْ أن ظاهرها غير مراد؛ بل هو من العام الذي أريد [به] (الخاص، فالمراد بالظلم: أعلى أنواعه وهو الشرك.

فإن قيل: من أين يلزم أن من لَيِس الإيمان بظلم لا يكون آمنًا ولا مهتديًا حَتَّىٰ شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الَّذِي دل عَلَىٰ نفي ذَلِكَ عمن وُجد منه الظلم؟

فالحواب: أن ذَلِكَ مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم ﴿ لَمُنُمُ ﴾ عَلى ﴿ اَلْأَمْنُ ﴾ أي: لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قَالَ الزمخشري في قوله تعالَى: ﴿ إِيَاكَ نَبْتُ ﴾ [الفاتحة: ٥]. وقال في قوله تعالَى: ﴿ كَلَّ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَ

فإن قيل: لا يلزم من قوله: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. أن غير الشرك لا يكون ظلمًا.

فالجواب: أن التنوين في قوله: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ للتعظيم، وقد بيَّن ذَلِكَ استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، أي: بشرك، إذ لا ظلم

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

أعظم منه، وقد ورد ذَلِكَ صريحًا عند المؤلف في قصة إبراهيم عَلِيَنَا من طريق حفص بن غِياتُ (٧٥)ب] عن الأغمَش، ولفظه: قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قَالَ: «ليس كما تقولون ﴿ وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنتُهُم يِظُلّمٍ ﴾: بشرك، أَوَلَمْ تسعموا إِلَى قول لقمان، فذكر الآية (١).

واستنبط منه المَازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عِيَاض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هِيَ الحاجة؟

ويُمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلَى البيان، [فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان] (١)، فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر.

قوله: (ولَم يلبسوا) أي: لم يخلطوا، تقول: لَبَسْتُ الأمر ألبُسه بالفتح في الماضي، والكسر وبالتخفيف [في] (١) المستقبل؛ أي: خلطته. وتقول: لَبِسْتُ الثوب ألبِسْه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، وقال مُحَمَّد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خَلْط الإيمان بالشرك لا يُتصور، فالمراد: أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن الإيمان المتقدم؛ [أي] (١): لم يرتدوا، ويجوز أن يُراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطنًا، أي: لم ينافقوا، وهذا أوجه، ولهذا عقبه بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه.

#### \* فائدة:

في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: وهم الأعمش، عن شيخه إبراهيم بن يزيد النَّخعي، عن خاله عَلْقَمة بن قيس النَّخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء.

وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود، وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه: إنه أصح

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ... ﴾) برقم (٣٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

الأسانيد.

والأعمش موصوف بالتَّدْليس، ولكن في رواية حفص بن غِياث الَّتِي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه: «حَدَّثَنَا إبراهيم» (١٠). ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق.

### \* وفي المتن من الفوائد:

الحمل عَلَى العموم حَتَى يرد دليل التخصيص، وأن النكرة في سياق النفي تَعمُّ، وأن الخاص يقضي عَلَى العام، والمبيَّن عَلَى المجمل، وأن اللفظ يُحمل عَلَى خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَاَتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ غَلِيلًا ... ﴾) برقم (٣٣٦٠).

## ٢٤- بَابٌ: عَلاَمَاتَ الْمُنَافِق

٣٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أِنِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ الْغُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْنُسِنَ خَانَ».

٣٠- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمُّرَةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا مُنَافِقًا خَاصَمَ فَجَرَ».

تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.

قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم [أن](۱) مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك.

والنفاق لغة: مُخالفة الباطن للظاهر، فإن كَانَ في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك [٧٦/أ]، وتتفاوت مراتبه.

قوله: (حَدَّثَنَا سليمان أبو الربيع) هو: الزَّهْرَاني، بصري نزل بغداد، ومن شيخه فصاعدًا [مدنيون](۱).

و(نافع بن مالك) هو عم مالك بن أنس الإمام.

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة، وإفراد الآية إما عَلَى إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك، وقد رَوَاهُ أبو عوانة في صحيحه بلفظ «علامات المنافق».

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>۲) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: «أربع من كن فيه» الحديث؟

أجاب القرطبي: باحتمال أنه استجد له ﷺ من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عَدّ الخصلة كونها علامة (۱)، على أن في رواية مُسلِم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ما يدل عَلى إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث» (۱)، وكذا أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري (۱)، وإذا حُمل اللفظ الأول عَلى هذا لم يَرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر.

وَقَالَ القرطبي أيضًا والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال. لأنهما تواردتا عَلى الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخُلْف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة.

قُلْتُ: وفِي رواية مُسْلِم للثاني بدل الغَدْر في المُعاهدة: الخُلف في الوعد كما في الأول أناء فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه. لأن معناهما قد يتحد، وعَلَى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، والفُجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث.

ووجه الاقتصار عَلَى هذه العلامات الثلاث. لأنها مُنبِّهة عَلَى ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه عَلَى فساد القول بالكذب، وعَلَى

<sup>(</sup>١) كذا العبارة هنا، وفي «الفتح»: لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة عَلَىٰ كمال النفاق كونها على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلَىٰ ذَلِكَ كمل بِها خلوص النفاق.

<sup>(</sup>٢) «صَحيح مُسلِم» (كتاب الْإيمان، باَب: بيان خصال المنافق) برقم (٥٩)، ولفظه: «من علامات المنافة ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» برقم (٢٩٥٠)، ولفظه: «من أعلام الـمنافق إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا التمنته خانك».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسُلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال المنافق) برقم (٥٨).

فساد الفعل بالخيانة، وَعَلَىٰ فساد النية بالخُلف؛ لأن خُلف الوعد لا يقدح إلا إذا كَانَ العزم عليه مقارنًا للوعد، أما لو كَانَ عازمًا ثم عَرَض له مانع أو بَدَا لَهُ رأي فهذا لم توجد منه [٧٦/ب] صورة النفاق، قَالَه الغزالي في «الإحياء»(١).

وفِي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان: «إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يُخْلِف» (٢)، وكذا قَالَ في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع عَلى تركه.

قوله: (إذا وعد) قَالَ صاحب «المُحْكَم»: يُقال: وعدته خيرًا ووعدته شرًا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته، وفي الشر: أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره: أوعدته خيرًا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث: الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب عَلى ترك إنفاذه مفسدة.

وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين، عن مالك أنه سُتل عمَّن جُرِّب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدَّث عن عَيْش له سَلَفَ فبالغ في وصفه فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدَّث عن الأشياء بخلاف ما هِيَ عليه قاصدًا للكذب. انتهى

وَقَالَ النووي: هذا الحديث عَدّه جماعة من العلماء مُشكلاً من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجتمع عَلى عدم الحكم بكفره. قَالَ: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون: أن معناه: أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال ومُتَخَلِّق بأخلاقهم.

قُلْتُ: ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية عَلَى المجاز؛ أي: صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء عَلَى أن المراد بالنفاق: نفاق الكفر.

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» (كتاب شرح عجائب القلب، باب: بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت) (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الكبير» (٦/ ٢٧٠).

وقد قيل في الجواب عنه: أن المراد بالنفاق: نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: «هل تعلم فِيَّ شيئًا من النفاق؟»، فإنه لم يُرد بذلك: نفاق الكفر، وإنما أراد: نفاق العمل، ويؤيده وصفه [بالخالص](۱) في الحديث الثاني بقوله: «كَانَ منافقًا خالصًا».

وقيل: المراد بإطلاق النفاق: الإندار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بدلك هو من اعتاد ذَلِك وصار له دَيْدَنًا، قَالَ: ويدل عَليه التعبير بوإذاه، فوإذاه إنما تدل عَلى تكرر الفعل.

كذا قَالَ، والأولى ما قَالَ الكرماني: إن حذف المفعول من: «حدَّث» يدل عَلى العموم إذا حدَّث [/٧٧] في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرًا إذا وجد ماهية التحدث كذب، وقيل: هو محمول عَلى من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كَانَ كذلك كَانَ فاسد الاعتقاد غالبًا.

وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلى أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد، فقال: إنه وردت في حق شخص معين، أو في حق المنافقين في عهد النبي ﷺ وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذَلِكَ، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم.

قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم (١)، ورواية قَبِيصَة، عن سُفْيَان -وهو القُوْري- ضعفها يحيئ بن مَعين، وَقَالَ الشيخ محيي الدين: إنما أوردها البُخَاري عَلَى طريق المتابعة لا الأصالة.

وتعقبه الكرماني بأنها مُخالفة في اللفظ والمعنى فكيف تكون متابعة؟

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاري» (كتاب المظالم، باب: إذا خاصم فجر) برقم (٢٤٥٩).

وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا: كون الحديث مخرجًا في صحيح مُسْلِم وغيره من طريق أخرى عن الأعمش منها رواية من طريق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السبب في ذكرها هنا، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة: حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك؛ إذ لو أراده لسماه شاهدًا، وأما دعواه أن بينهما مُخالفة في المعنى فليس بمُسَلِّم؛ لِمَا قررناه آنفًا، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة؛ لأنها من ثقة متقن، والله أعلم.

#### \* فائدة:

رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال النفاق) برقم (٥٨). وأخرجه التّرمِذيّ في «جامعه» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في علامة المنافق) برقم (٢٦٣٢).

# ٢٥- بابٌ: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإيْمان) لَمَّا بَيْن علامات النفاق وقبعها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام عَلى متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطراذا، ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء، وعَبَّر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه، بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما، وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قَالَ: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، وكذا صيامه، بخلاف قيام ليلة القدر [۷۷/ب] فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى كلامه وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه.

وفِي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النّحاة، فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالَى: ﴿ إِن نَّمَا أَنْزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ ﴾ والسّه والمنافي، وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث.

وعندي في الاستدلال به نظر؛ لأنني أظنه من تصرف الرواة، فقد رَوَاهُ النّسَائي عن مُحَمَّد بن علي بن ميمون، عن أبي اليمان شيخ البُخَاريّ فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء، بل قَالَ: «من يقم ليلة القدر يغفر له»(١). وَرَوَاهُ أبو نُعيم في «المستخرج» عن

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (كتاب الاعتكاف، باب: ثواب من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا) (٢/ ٢٧٥)، ولفظه: «من يقوم ليلة القدر إيمـانًا واحتسابًا يُغفَر لَهُ ما تقدم من ذنبه».

سليمان -وهو الطبراني-، عن أَحْمَد بن عبد الوهاب بن نَجْدة، عن أبي اليمان، ولفظه: «لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيهانًا واحتسابًا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(١).

وقوله في هذه الرواية: «فيوافقها» زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة إلا على من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذَلِكَ من تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرج الحديث واحد، وسيأتي الكلام على ليلة القدر، وعلى صيام رمضان وقيامه -إن شاء الله تعالى - في كتاب الصيام.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ٢٩٤).

### ٢٦- بابّ: الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

٣٦- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: هَا مُدَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: هَا نَهُ لِمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ الْنَّذَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ إِلاَّ إِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِسَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سِمِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ،

\* \* \* \*

## ٢٧- بابٌ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُـمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ.

### ٢٨- بابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإيمَان

٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَـحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قوله: (باب الجهاد من الإيمان).

أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح؛ لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لَها، بل قَالَ الكرماني: صنيعه هذا دال عَلى أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني: اشتراكها في كونها من خصال الإيمان.

وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كَانَ ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث النبي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدًا؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومُجاهدة تامة، ومع ذَلِكَ فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له ذَلِك، فتناسبا في أن [في](١) كل منهما مُجاهدة [٧٨/أ]، وأن كلاً منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا.

فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كَانَ أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كَانَ أعظم أجرًا، ويشير إلَى ذَلِكَ تمنيه ﷺ الشهادة بقوله: «لوددت أني أُقتل في سبيل الله». فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادًا، ثم عاد إلَى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام، لأن الصيام من التروك، فَأخَره عن القيام، لأنه من الأفعال، ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع من أول ليلة من الشهر خلافًا لبعضهم.

<sup>(</sup>١) سقطت عن الأصل وزدناها من «الفتح».

قوله: (حَدَّثَنَا حَرَمِي) هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري، يكني أبا علي.

«قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الواحد» هو: ابن زياد البصري العَبْدي، ويقال له: الثقفي، وهو ثقة متقن، قالَ ابن القَطَّان: لم يُعْتَل عليه بقادح، وفِي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضًا لكنه ضعيف ولم يُخَرَّج عنه في الصحيحين شيء.

قوله: (حَدَّثَنَا عمارة) هو: ابن القَعْقَاع بن شُبُرُمَة الضَّبِّي.

قوله: (انتدب الله) هو بالنون، أي: سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: بمعنى أجاب إلى المراد، ففي «الصّحَاح»: ندبتُ فلانًا لكذا فانتدب، أي: أجاب إليه، وقيل: معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعْرَج، عن أبي هريرة بلفظ: «تكفل الله»(۱)، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ: «توكل الله»(۱)، وسيأتي الكلام عليها وعَلى رواية مُسْلِم هناك إن شاء الله.

ووقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون، من المأذّبة. وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة عَلَىٰ خلافه مع اتحاد المخرج كافٍ في تخطئته.

قوله: (لا يُخرِجه إلا إيْمان) كذا هو بالرفع عَلى أنه فاعل يخرج، والاستثناء مُفَرَّغ، وفِي رواية مُسْلِم والإسماعيلي: «إلا إيمانًا» "ا بالنصب، قَالَ النووي: هو مفعول له، وتقديره: لا يخرج المخرج إلا [٧٨/ب] الإيمان والتصديق.

قوله: (بسي) فيه عدول من ضمير الغيبة إلَى ضمير المتكلم، فهو التفات، وَقَالَ ابن مالك: كَانَ اللائق في الظاهر هنا: «إيمان به»، ولكنه عَلى تقدير اسم فاعل من القول منصوب عَلى الحال؛ أي: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً لا يُخرجه إلا إيمان بي.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم..») برقم (٣١٢٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله..) برقم (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم (١٨٧٦).

وتعقبه شهاب الدين ابن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير هنا باللائق غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات.

#### \* تنبیه:

جاء هذا الحديث من طريق أبي زُرْعة هذه مشتملاً عَلَىٰ أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نُعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مُسْلِم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع(١١)، وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد(١)، وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

سبيل الله..) برقم (٢٧٨٧)، وكذلك في (٢٧٩٧، ٢٩٧٢، ٣١٢٣).

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم (١٨٧٦). (٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في

### ٢٩- باب: الدِّينُ يُسْرُّ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»

٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغَفَارِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِنّ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِنّ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».

قوله: (باب الدين يسر).

أي: دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يُسرًا مبالغة بالنسبة إلَى الأديان قبله. لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الَّذِي كَانَ عَلَى من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.

قوله: (أحب الدين) أي: خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة؛ لكن ما كَانَ منها سمحًا -أي: سهلاً- فهو أحب إلَى الله، ويدل عليه ما أخرجه أَحْمَد بسند صحيح من حديث أعرابي لَم يسمه، أنه سمع رسول الله ﷺ [يقول](۱): «خير دينكم أيسره»(۱)، أو الدين جنس، أي: أحب الأديان إلَى الله الحنيفية.

والمراد بالأديان: الشرائع الماضية قبل أن تُبدل وتُنسخ.

و(الحنيفية): مِلَّة إبراهيم، والحنيف في اللغة: من كَانَ عَلَى مِلَّة إبراهيم، وسُمي إبراهيم، وسُمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلَى الحق؛ لأن أصل الحنف: الميل.

و(السَّمْحَة): السهلة، أي: أنها مبنية عَلىٰ السهولة؛ لقوله تعالَىٰ: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ ۗ فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبَرَهِيمَ﴾ [الخَذيم].

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٣/ ٤٧٩).

وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس عَلى شرطه، نعم، وصله في كتاب الأدب [٧٩] المفرد(١)، وكذا وصله أَحْمَد بن حنبل وغيره(١) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده حسن استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقواه بما دل عَلى معناه لتناسب السهولة واليسر.

قوله: (حَدَّثَنَا عبد السلام بن مُطَهَّر) أي: ابن حُسَام البصري، وكنيته أبو ظَفَر بالمعجمة والفاء المفتوحتين.

قوله: (حَدَّثَنَا عُمر بن علي) هو المُقَدَّمي -بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة-، وهو بصري ثقة، لكنه مُدَلِّس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره.

وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مُسْلِم، وصححه وإن كَانَ من رواية مُدَلِّس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رَوَاهُ ابن حِبَّان في «صحيحه» من طريق أحْمَد [بن] المقدام أحد شيوخ البُخَاري، عن عُمَر بن علي المذكور قال: سمعت مَعْنَ بن مُحَمَّد فذكره وهو مدني ثقة قليل سمعت مَعْنَ بن مُحَمَّد فذكره أو هو من أفراد مَعْن بن مُحَمَّد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه عَلى شقه الثاني ابن أبي ذئب، عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه: «سددوا وقاربوا»، وزاد في آخره: «والقصدَ القصدَ تبلغوا» ولم يذكر شقه الأول.

وقد أشرنا إلَى بعض شواهده، ومنها حديث عُروة الفُقَيْمي -بضم الفاء وفتح القاف-، عن النبي ﷺ قَالَ: «إن دين الله يسر»(١).

<sup>(</sup>١) «الأدب المفرد» (كتاب حسن الخلق، باب: حسن الخلق إذا فقهوا) برقم (٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحْمَد» (۱/ ۲۳۲)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲۲۷)، وهو في «مسند عبد بن حُميد» (ص۱۹۹) برقم (٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البُخاري» (كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة عَلَىٰ العمل) برقم (٦٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) «مسند أَحْمَد» (٥/ ٦٩)، ولفظه: «إن دين الله -عَزَّ وَجَلَّ- في يسر».

ومنها حديث بُرَيْدَة قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «عليكم هديًا قاصدًا، فإن من يشادً هذا الدين يغلبه»(١)، رَوَاهُمَا أَحْمَد وإسناد كل منهما حسن.

قوله: (ولن يُشاد الدين .... إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإسقاط الفاعل، وثبت في رواية ابن السَّكَن وفِي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: «ولن يُشَادَّ الدين أحد إلا غلبه»، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي، وأبي نُعَيْم، وابن حِبًان وغيرهم").

و «الدين» منصوب عَلى المفعولية وكذا في روايتنا أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحكى صاحب «المطالع» أن أكثر الروايات برفع «الدين» عَلى أن «يُشَاد» مبني لما لم يسم فاعله، وعارضه النووي بأن أكثر الروايات [٧٩/ب] بالنصب، ويُجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة.

والمُشَادَة -بالتشديد-: المغالبة، يقال: شادَّه يُشَاده مُشَادَّة، إذا قاواه، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عَجَز وانقطعَ فيُغلب، قال ابن المنير: في هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع انتهى

وليس المراد: منع طلب الأكمل في العبادة فإنه (١) من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يُصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل، فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحْمَد» (٥/ ٣٥٠، ٣٦١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (٣٥٢).
 وأخرجه النسائي في «سننه الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: الدين يُسر) (٦/ ٥٣٧)،
 وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) في الحاشية نسخة أخرى فيها: «لأنه».

وقد يُستفاد من هذا: الإشارة إلَى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلَى حصول الضرر.

قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط. قوله: (وقاربوا) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.

قوله: (وأبشروا) أي: بالثواب عَلى العمل الدائم وإن قل، والمراد: تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيمًا.

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي: استعينوا عَلَى مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة -بالفتح-: سير أول النهار، وَقَالَ الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس.

و(الرَّوْحَة) بالفتح: السير بعد الزوال.

و(الدُّلْجَة) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام: سير آخر النهار، وقيل: سير الليل كله؛ ولهذا عبر فيه بالتبعيض؛ ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، فهذه الأوقات الطيب أوقات المسافر، وكأنه على خاطب مسافرا إلى مقصد فنبه على أوقات](۱) نشاطه؛ لأن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة، وحُسن هذه الاستعارة [۸۰/ب] أن الدُنيًا في الحقيقة دار نَقْلَة إلَى الآخرة.

وقوله في رواية ابن أبي ذئب: «القصدَ القصدَ» بالنصب فيهما عَلَى الإغراء، والقصد: الأخذ بالأمر الوسط.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح» ليستقيم الكلام.

ومناسبة إبراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألاً يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع، ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة عَلى أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال: باب الصلاة من الإيمان.



### ٣٠- بِابُّ: الصَّلاَةُ مِنَ الإيمَانِ

وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ يَعْنِي: صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

• ٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ -أَوْ قَالَ: أَخُوالِهِ - مِنَ الْأَنصَادِ، وَأَنهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ الْأَنصَادِ، وَأَنهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنهُ صَلَّى أَوْلُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنهُ مَلَى مَعَهُ مَلَى أَوْلُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ ضَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ صَلَّى مَعَهُ عَنْ مَلُ مِنْ قَبَلَ الْبَيْتِ، وَكُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ صَلَّى مَعَهُ وَيَلَ مَكَةً، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْبَهُودُ قَدْ أَعْمَ لَا لَيْتَابِ، فَلَكَا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَعْرِ وَكَانَتِ الْبَهُودُ وَلَى الْبَيْتِ الْمَعْرِ وَالْمَلُ الْكِتَابِ، فَلَكَا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَعْرِ وَالْمَالُ الْكِتَابِ، فَلَكَا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَعْرِ وَالْمَلُ الْمَعْرَادِ اللهَ الْمُؤْلُ الْمُعْرَادِ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ وَالْمَالُ الْمُؤْلُ الْمَلْ مَلْ مَلْ الْمُؤْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَعْرَادِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّه

قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا آَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا، أَنَهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُعَالَى: ﴿وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾. تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾.

قوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين.

و(الصلاة) مرفوع، وَعَلَىٰ التنوين فقوله: (وقول الله) مرفوع عطفًا عَلَىٰ الصلاة، وَعَلَىٰ عدمه مجرور مضاف.

قوله: (يعني: صلاتكم) وقع التنصيص عَلى هذا التفسير من الوجه الَّذِي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطّيالسي والنسائي من طريق شَريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن البراء في الحديث المذكور: «فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ [النَّقَادَ عن البراء في الحديث المقدس، (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النّسَائي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب التفسير، سورة البقرة) (۲۹۱/٦)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۸/۱).

وَعَلَىٰ هذا فقول المصنف: (عند البيت) مشكل، مع أنه ثابت عنه في جَميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت.

وقد قيل: إن فيه تصحيفًا، والصواب: «يعني: صلاتكم لغير البيت». وعندي أنه لا تصحيف فيه، بل هو صواب، ومقاصد البُخَاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذَلِكَ: أن العلماء اختلفوا في الجهة الَّتِي كَانَ النبي ﷺ يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كَانَ يُصَلّي إلَى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.

وأطلق آخرون: أنه كَانَ يُصلي إلَىٰ بيت المقدس.

وَقَالَ آخرون: كَانَ يُصلي إلَى الكعبة؛ فلما تحول إلَى المدينة استقبلَ بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس (١).

فكأن البُخَاريّ أراد الإشارة [٨٠/ب] إلَى الجزم بالأرجع من أن الصلاة لَمًا كانت عند البيت كانت إلَى بيت المقدس، واقتصر عَلى ذَلِكَ اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلَى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألاً تضيع إذا بعدوا عنه.

قوله: (حَدَّثَنَا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحرَّانِي، أحد الثقات الأثبات، ووقع في رواية القَابِسي عن عَبْدُوس، عن أبي زيد المروزي(١)، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمَيْهَنِي: «عُمر بن خالد» بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه

<sup>(</sup>١) لم نُجده في «المستدرك»، ولكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب الصلاة، باب: تحويل القبلة من بيت المقدس إلَىٰ الكعبة) (٣/٢) عن أبي عبد الله الحاكم، وكذلك أخرجه أحْمَد في «مسنده» (١/ ٣٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: «من رواية القابِسي، عن عبدوس كلاهُمَا عن أبي زيد المروزي»، أي: في رواية أبي زيد المروزي، عن الفربري، عن البُخَاريّ، من طريق عبدوس عنه وكذا من طريق القابسي عنه. وهذا يناسب ما في أسانيد ابن حجر؛ لأن ابن حجر يروي الصحيح عن أبي زيد المروزي من طريق القابسي، عن أبي زيد، وليس من طريق عبدوس، فذكر عبدوس هنا بدون قوله: «كلاهما» يَجعل المرء يتوهم أن ما هنا من طريق عبدوس فقط، وهو خلاف ذَلِكَ.

من القدماء أبو على الغَسَّاني، وليس في شيوخ البُخَاريّ من اسمه عمر بن خالد، بل ولا في جَميع رجاله، بل ولا في جَميع رجاله، بل ولا في

قوله: (حَدَّثَنَا زُهير) هو ابن معاوية أبو خَيْثَمة الجُعْفِيّ الكوفي، نزيل الجزيرة وبها سَمع منه عمرو بن خالد.

قوله: (حَدَّثَنَا أبو إسحاق) هو السَّبِيعي، وسَماع زُهَيْر منه فيما قَالَ أَحْمَد: بعد أن بدى تغيره، لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره(١).

قوله: (عن البراء) هو ابن عَازب، صحابي ابن صحابي، وللمصنف في التفسير (٢) من طريق التَّوري، عن أبي إسحاق: سمعت البراء، فأمن ما يُخشى من تدليس أبي إسحاق. قوله: (أول) بالنصب؛ أي: في أول زمن قدومه. و(ما) مصدرية.

قوله: (أو قَالَ: أخواله) الشك من أبي إسحاق، وفِي إطلاق أجداده أو أخواله مَجاز، لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عَدِي بن النّجار، وإنّما نزل النبي ﷺ بالمدينة عَلى إخوتهم بني مالك بن النجار، ففيه عَلى هذا مَجاز ثان.

قوله: (قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: إلَّىٰ جهة.

قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في [رواية] (٢) زُهير هنا، وفِي الصلاة أيضًا عن أبي نُعيم عنه (٤)،....

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخَاريّ، عن إسرائيل في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَانَ) برقم (٣٩٩)، وفي (كتاب أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد..) برقم (٧٢٥٢)، وعن سُفْيَان في (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً مُورُمُولِيّاً ... ﴾) برقم (٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة البقرة، بأب: ﴿ وَلِكُلِّ وِبَّهَةً هُوَمُولِّهَا ۖ .. ﴾) برقم (٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) الرواية الَّتِي في (كتاب الصلاة) هِيَ رواية إسرائيل وهي في (باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَانَ) برقم (٣٩٩)، أما رواية أبي نعيم عن زهير فهي في (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَنَا ﴾) برقم (٤٤٨٦).

وكذا في رواية الثوري عنده (١١)، وفي رواية إسرائيل عند الترمذي أيضا (١١)، ورَوَاهُ أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نُعيم فقال: ستة عشر من غير شك (١١) [١٨٨]، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص (١٤)، والنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك (١٠)، ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق (١١) -بتقديم الراء مصغرًا - كلهم عن أبي إسحاق.

وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس (۱)، وللبزار والطبراني من حديث عمرو ابن عوف: «سبعة عشر» (۱)، وكذا الطبراني عن ابن عباس (۱).

والجمع بين الروايتين سهل: بأن يكون من جزم بستة عشر لَفَق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا، ومن شك تردد في ذَلِكَ، وذلك أن القدوم كانَ في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس.

وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي

<sup>(</sup>١) (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيَّهَا.. ﴾) برقم (٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (أبواب الصلاة، باب: ما جاء في ابتداء القبلة) برقم (٣٤٠)، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة) برقم (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي عوانة» (مبتدأ أبواب المساجد وما فيها، بيان أول مسجد وضع في الأرض..) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلِم» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تَحويل القبلة من القدس إلَىٰ الكعبة) برقم (٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرج النّسَائي رواية زكريا بن أبي زائدة في «السنن الكبرى» (كتاب القبلة، باب: فرض استقبال القبلة) (١/ ٣٠٤)، وفي «المجتبى» القبلة) (١/ ٣٠٤)، وفي «المجتبى» (كتاب الصلاة، باب: فرض القبلة) (١/ ٢٤٣)، و(كتاب القبلة، باب: استقبال القبلة) (١/ ٢٠١٠).

وأما رواية شريك ففي (كتاب التفسير، باب: سورة البقرة) (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) «مسند أبِي عِوانة» (مبتدأ أبواب المساجد وما فيها، بيان أول مسجد وضع في الأرض..) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>V) «مسند أَحْمَد» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/١٧)، والبزار كما في «مُجمع الزوائد» (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٩) «المعجم الكبير» (١٢/ ٦٨).

إسحاق في هذا الحديث ثمانية عشر شهرًا(۱)، وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب، فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر، وفي رواية ستة عشر ۱۱)، وخرَّجه بعضهم عَلَىٰ قول مُحَمَّد بن حبيب أن التحويل كَانَ في نصف شعبان، وهو الَّذِي ذكره النووي في الروضة وأقرم، مع كونه رجح في شرحه رواية ستة عشر شهرًا لكونها مجزومًا بِها عند مُسْلِم، ولا يستقيم أن يكون ذَلِكَ في شعبان، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كَانَ في جمادى الآخرة.

ومن الشذوذ أيضًا: رواية ثلاثة عشر شهرًا، ورواية تسعة أشهر، أو عشرة أشهر، ورواية شهرين، ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يُمكن حملها عَلَى الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد عَلَى القول الأول.

قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لأنه مفعول صلى.

و(العصر) كذلك عَلى البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفِي الكلام مقدر لَم يُذكر لوضوحه؛ أي: أول صلاة صلاها متوجهًا إلَى الكعبة صلاة العصر.

قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن نَهِيك -بفتح النون وكسر الهاء-، وأهل المسجد الذين مر بِهم قيل: هم من بني سَلَمة. وهذا غير عباد بن بشر الَّذِي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذَلِكَ في حديث ابن [٨١/ب] عمر؛ حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة (٣)، ويذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما، مع التنبيه عَلى ما فيهما من الفوائد إن شاء الله.

قوله: (أشهد بالله) أي: أحلف، قَالَ الجوهري: يُقال: أشهد بكذا، أي: أحلفُ به. قوله: (قِبَل مكة) أي: قِبَل البيت الَّذِي في مكة، ولِهذا قَالَ: «فداروا كما هُم قِبَل البيت». و«ما» موصولة، والكاف للمقارنة، و«هم» مبتدأ وخبره مَحذوف.

قوله: (قد أعجبهم) أي: النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القبلة) (١/ ٣٢٢) برقم (١٠١٠).

 <sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (سورة البقرة، قوله تعالَىٰ: ﴿ سَيَقُولُ السُّهَمَاءُ مِنَ النَّاسِ ... ﴾) (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) برقم (٤٠٣).

قوله: (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفًا عَلى اليهود، من عطف العام عَلى الخاص، وقيل: المراد النصارى، لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم، ويحتمل أن يكون بالنصب، والمراد بمعنى: مع، أي: يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس.

قوله: (وأنكروا ذَلِكَ) يعنِي: اليهود، فنزلت: ﴿ فَ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ الآية [الثقة:١٤٢]، وقد صرّح المصنف بذلك في [روايته] (١) من طريق إسرائيل(١).

قوله: (قَالَ زهير) يعنِي: ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووَهِمَ مَن قَالَ: إنه معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نُعيم، عن زُهير سياقًا واحدًا(").

قوله: (أنه مات على القبلة) أي: قِبْلَة بيت المقدس قبل أن تُحَوَّل.

(ر**جال وقتلوا**) ذِكْر القتل لَم أره إلا في رواية زُهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والتّرمِذيّ، وابن حبان، والحاكم صحيحًا عن ابن عباس<sup>(٤)</sup>.

والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تَحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس فبمكة من قريش: عبد الله بن شهاب، والمطلب بن أَزْهَر الزُهريان، والسكران بن عمرو العامري، وبأرض الحبشة منهم: حطاب -بالمهملة- بن الحارث الجُمَحي، وعمرو بن أمية الأسدي، وعبد الله بن الحارث السَّهْمِي، وعُروة بن عبد العُزَّى، وعَدِي بن نَضْلة العدويان، ومن الأنصار بالمدينة البَرَاء بن مَعْرور بِمهملات، وأسعد بن زُرَارة، فهؤلاء العشرة متفق عليهم.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الصلاة، باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَانَ) برقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاري» (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ قُولُوا مَامَنَا عِللَّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا .. ﴾) برقم (٤٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة، باب: الدليل عُلى زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (٤٦٨٠)، والترمذي في «الجامع» (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة) برقم (٢٩٦٤)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب: شروط الصلاة) برقم (١٧١٤)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب التفسير، من سورة البقرة) (٢/ ٢٦٩).

ومات في المدة أيضًا إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مُختلف في إسلامه، ولَم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قُتل قَبل تَحويل القبلة [١/٨٢]، فإن كانت هذه اللفظة مَحفوظة فيحمل عَلى أن بعض المسلمين ممن لَم يشتهر قُتل في تلك المدة في غير الجهاد ولَم يُضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك.

ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي ﷺ قبل أن يَلْقَاه الأنصار في العَقبَة، فعرض عليه الإسلام، فقال: إن هذا لقول حسن، وهموا إلَى المدينة فقتل بِها في وقعة بُعَاث -بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلث- وكانت قبل الهجرة، قَالَ: فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مُسْلِم، فيحتمل أن يكون هو المراد.

#### \* تنبيه:

### في هذا الحديث من الفوائد:

\* الردَّ عَلَىٰ المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانًا، وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذَلِكَ.

\* وفيه بيان شرف المصطفى وكرامته عَلى ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال.

\* وفيه بيان ما كَانَ في الصحابة من الحرص عَلى دينهم والشفقة عَلى إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تَحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًا، فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ..... ﴾، إلَى قوله: ﴿ وَاللّهُ فَنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً .... ﴾، إلَى قوله: ﴿ وَاللّهُ فَنزلت: ﴿ إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكَمْنَا: ٣٠]. وقوله تعالَى: ﴿ إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكَمْنَا: ٣٠]. ولملاحظة هذا المعنى عَقَبَ المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه التّرمِذيّ في «الجامع» (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة) برقم (٣٠٥٠).

### ٣١- باب: حُسْنُ إسْلاَم الْمَرْءِ

٤١ قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ مَنْ عَلَى الْفَصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى اللهُ عَنْهَاهُ.
 سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَاهُ.

قوله: (قَالَ مالك) هكذا ذكره معلقًا ولَم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أناه النضروي هو العباس بن الفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بن خالد، حَدَّثَنَا الوليد بن مُسْلِم، عن مالك به.

وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مُسْلِم: حَدَّثَنَا مالك (۱)، فذكره أتم مِما هُنَا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن بن سُفْيَان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفَروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في «الشُّعَب» من طريق إسماعيل بن أبي أويس (۲): كلهم عن مالك.

وأخرجه الدَّارقطني [٨٢/ب] من طريق أخرى عن مالك، وذكر أن مَعْن بن عيسىٰ رَوَاهُ عن مالك فقال: عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة.

وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنة، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء مرسلاً، رُوِيْنَاه في «الخُلعيات»، وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو أتقنُ لِحديث أهل المدينة من غيره، وَقَالَ الخطيب: هو حديثُ ثابت، وذكر البزار أن مالكًا تفرد بوصله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النّسَائي في «السنن الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إســـلام الـمرء) (۲/ ٥٣٠)، وفي «الـمجتبى» في نفس الكتاب والباب (۸/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «شعب الإيمان» (باب الدليل عَلَىٰ أَن الإِيمَان والإِسلام عَلَىٰ الإِطلاق عبارتان عن دين واحد) (١/ ٥٥).

قوله: (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فِيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبًا.

قوله: (فحسن إسلامه) أي: صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه، ودخوله فيه بالباطن والظاهر.

قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء؛ لأن (إذا) وإن كانت [من] (١) أدوات الشرط لكنها لا تَجزم، واستعمل الجواب مضارعًا وإن كَانَ الشرط بلفظ الماضي لكنه بِمعنى المستقبل، وفي رواية البزار: «كَفَر الله» فواخي بينهما.

قوله: (كَانَ أَزلفها) كذا لأبي ذر، ولغيره: «زلفها»، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق، وَقَالَ النووي بالتشديد، وَرَوَاهُ الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى، عن مالك بلفظ: «ما من عبد يُسْلِم فيحسن إسلامه إلا كَتَبَ اللهُ لَهُ كل حسنة زلفها وتحا عنه كل خطيئة زلفها» بالتخفيف فيهما، وللنسائي نَحوه لكن قَالَ: «أزلفها» (٢).

وزَلَف بالتشديد وأَرْلَفَ بِمعنى واحد، أي: أسلف وقدم، قاله الخطابي، وَقَالَ في المحكم، أَرْلَف الشيء: قربه، وَزَلَف مُخففًا ومثقلاً: قدمه، وفي «الجامع»: الزلفة يكون في الخير والشر، وقَالَ في «المشارق»: زلف بالتخفيف أي: جَمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا يترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها، وقد ثبت في جَميع الروايات ما سقط من رواية البُخَاري وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام.

وقوله: (كتب الله) أي: أمر أن يُكتب، وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب، عن مالك بلفظ: «يقول الله لِملائكته: اكتبوا»، فقيل: إن المصنف أسقط ما زاد غيره عمدًا؛ ولأنه مشكل عَلَى القواعد.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (٦/ ٥٣٠)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠٥).

قَالَ المازري: الكافر لا يصح منه التقرب؛ فلا يثاب عَلى العمل الصالِح الصادر منه [١/٨٣] في شركه؛ لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عِيَاض عَلى تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذَلِكَ النووي فقال: الصواب الَّذِي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجْمَاع- أن الكافر إذا فعل أفعالاً جَميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات عَلى الإسلام أن ثواب ذَلِكَ يُكتب له، وأما دعوى أنه مُخالف للقواعد فغير مُسلَم؛ لأنه قد يُعْتَدُ ببعض أفعال الكافر في الدُنيًا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى

والْحَق: أنه لا يلزمه من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًا أن يكون ذَلِكَ لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً، والحديث إنّما يتضمن كتابة الثواب، ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول مُعلقًا عَلَى إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا.

وقد جزم بِما جزم به النووي: إبراهيم الحربي، وابن بَطَّال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين.

قَالَ ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذَلِكَ في حال كفره وأما أن الله يضيف إلَى حسناته في الإسلام ثواب ما كَانَ صدر منه مِما كَانَ يظنه خيرًا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل عَلى العاجز بثواب ما كَانَ يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لَم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشرط، وَقَالَ ابن بَطَّال: لله أن يتفضل عَلى عباده بِما شاء ولا اعتراض عليه.

قوله: (وكان بعد ذَلِكَ القصاص) أي: كتابة المجازاة في الدُّنيَا، وهو مرفوع بانه اسم كَانَ، ويَجوز أن تكون «كَانَ» تامة، وعَبَّر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، كقوله تعالَى: ﴿وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الاُثَلِقُ:؛؛].

وقوله: (الْـحسنة) مبتدأ.

و(بعشر) الخبر، والجملة استئنافية.

وقوله: (إلى سبعمائة) متعلق بتقدير أي: منتهية.

وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية؛ فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة، ورد عليه بقوله تعالَى: ﴿وَأَلِنَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءً ﴾ [التَقادات]. والآية محتملة [٨٦/ب] الأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يُضاعف تلك المضاعفة بأن يَجعلها سبعمائة، ويحتمل أن يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها، والمُصَرِّح بالرد عليه حديث ابن عباس المُخَرِّج عند المصنف في الرقاق ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» (١).

قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في «فوائد»: «إلا أن يعفو الله وهو الغفور».

وفيه دليل عَلى الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين بخلود المذنبين في النار، فأول الحديث يرد عَلى من أنكرَ الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحُسْن تتفاوت درجاته، وآخره يرد عَلى الخوارج والمعتزلة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الرقاق، باب: من هُمَّ بِحسنة أو بسيئة) برقم (٦٤٩١).

٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعِشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِنْلِهَا».

قوله: (عن هَـمَّـام) هو: ابن منبه، وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر عنه.

وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لَم يكن مبتدأ به أو لا أ فالجمهور عَلى الجواز ومنهم البُخَاري، وقد يمتنع، وقيل: يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر معه ما أراد، وتوسط مُسْلِم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أحاديث منها كذا، ثم يذكر أي حديث أراد منها.

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهما(١)، ولإسحاق بن راهويه في «مسنده»، عن عبد الرزاق: «إذا حَسُنَ إسلام أحدكم»، وكأنه رَوَاهُ بالمعنى؛ لأنه من لازمه، رَوَاهُ الإسماعيلي من طريق ابن المبارك، عن معمر كالأول، والخطاب «بأحدكم» يحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لَهم ولغيرهم باتفاق وإن حصل التنازع في كيفية التناول: أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز؟

قوله: (فكل حسنة) ينبئ أن اللام في قوله في الحديث الَّذِي قبله: «الحسنة بعشر أمثالها» للاستغراق.

قوله: (بمثلها) زاد مُسْلِم، وإسحاق، وإسماعيل في روايتهم: ﴿حَتَّى يلقى الله وَعَبَّلُهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: إذا هَمَّ العبد بِحسنة كتبت وإذا هَم بسيئة لَم تُكتب) برقم (١٢٩)، وَأَحْمَد في «المسند» (٣١٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: إذا هَمَّ العبدُ بِحسنة كتبت، وإذا هَمَّ بسيئة لَم تُكتب) برقم (۱۲۹).

## ٣٢- بابِّ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ

27 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهَ وَعِنْدَهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ: «مَنْ هَذِوًا». قَالَتْ: فُلاَنَةُ. تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا. قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّواه. وَكَانَ أَحَبَّ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

قوله: (بابُّ: أحبُّ الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف: الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هُنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف الإيمان، فيصح بهذا مقصوده [1//٨٤].

ومناسبته لِما قبله من قوله: «عليكم بما تطيقون»؛ لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالِحة أراد أن يُنبه على أن إجهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب، وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسر، وفي هذا ما ليس في ذلك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

قوله: (حدثنا يَحيى) هو ابن سعيد القَطَّان.

(عن هشام) هو ابن عُرُوة بن الزُّبير.

قوله: (فقال: من هذه؟) للأصيلي: «قال: من هذه؟» بغير فاء، وموجه على أنه جواب سؤال مقدر كأن قائلاً قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذه؟

قوله: (قلت: فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل عَلَمٍ مؤنث فلا ينصرف، زاد عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن هشام في هذا الحديث: «حسنة الهيئة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (باب: الرخص في الأعمال والقصد) (۲۹۰/۱۱) برقم (۲۰۵٦).

قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقانية، والفاعل عائشة، وروي بضم الياء التحتانية عَلَى البناء لما لَم يُسم فاعله، أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة، ولأحمد، عن يَحيى القطان: «لا تنام تصلي» (۱)، وللمصنف في كتاب صلاة الليل معلقًا عن القعنبي، عن مالك، عن هشام (۲)، وهو موصول في «الموطأ» للقعنبي وحده في آخره: «لا تنام بالليل» (۳).

وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسد، ولِمسلم أنه من رواية الزُهري، عن عُرُوة في هذا الحديث: أنها الْحَوْلاء -بالمهملة والمد وهو اسمها- بنت تُويّت -بمثناتين مصغرًا- بن حَبيب -بفتح المهملة- بن أسد بن عبد العُزَّى من رَهْط خديجة أم المؤمنين، وَفِي روايته أيضًا: «وزعموا أنها لا تنام الليل» (٥). وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها.

فإن قيل: وقع في حديث الباب حديث هشام: «دخل عليها وهي عندها»، وَفِي رواية الزُّهري: «أن الحَوْلاء مرَّت بها»، فظاهره التغاير، فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضًا أو أن قصتها تعددت؟

والحواب: أن القصة واحدة، ويبين ذلك رواية مُحَمَّد بن إسحاق، عن هشام في هذا الحديث، ولفظه: «مرت برسول الله ﷺ الحولاء بنت تويت». أخرجه مُحَمَّد بن نصر في كتاب «قيام الليل» له، فيحمل عَلَىٰ أنها كانت أولاً عِنْد عائشة، فلما دخل ﷺ في كتاب علىٰ عائشة قامت المرأة كما في رواية حَمَّاد بن سَلَمة الآتية، فلما قامت لتخرج مرت به في حال ذهابها فسأل عنها، وبهذا تَجتمع الروايات.

<sup>(</sup>١) الحديث من طريق يحيى القطان وبهذا اللفظ ليس في «مسند أَحْمَد»، وهو في «صحيح مسلم» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة واستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد) برقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التهجد، باب: ما يكره من التشديد في العبادة) برقم (١١٥١).

<sup>(</sup>٣) لَم نَجده في «الموطأ» للقعنبي، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٩٢)، ورَوَاهُ بإسناده إلَىٰ القعنبي، عن مالك ولَم يذكر أنه في «الموطأ»، وكذلك لَم يذكر هذه الرواية الدارقطني في «أحاديث الموطأ»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة...) برقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة...) برقم (٧٨٥).

#### \* تنبيه:

قَالَ ابن التين: لعلها أمِنَتْ عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها.

قوله: (مه). قَالَ الجوهري: هي كلمة مبنية عَلَى السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى: اكفف، يقال: مَهْمَهْتُه، إذَا زجرته، فإن وصلت نونت فقلت: «مه».

وَقَالَ الدَّاوودي: أصلُ هذه الكلمة: «ما هذا؟!» كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظ فقالوا: مه، فصيروا الكلمتين كلمة.

وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد: نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد: النهي عن ذلك الفعل، وقد أخذ بذلك جَماعة من الأئمة فقالوا: يكره صلاة جَميع الليل كما سيأتي في مكانه.

قوله: (عليكم بِما تطيقون) أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار عَلى ما يُطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يُطاق.

وَقَالَ القاضي عِيَاض: يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عامًا في الأعمال الشرعية.

قُلْت: سبب وروده خاص بالصلاة، لكن اللفظ عام وهو المعتبر.

وقد عبر بقوله: «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم فغلّب الذكور عَلَى الإناث.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نُعيم بإسناده عن الحسن بن سُفْيَان في «حلية الأولياء» في ترجمة الحولاء بنت تويت (٢/ ٦٥).

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فقد يستحب إذَا كَانَ في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حث عليه، أو تنفير عن مَحذور.

قوله: (لا يَـمل الله حتى تَـملوا) هو بفتح الميم في الموضعين، والملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد مَحبته، وهو مُحال عَلَى الله تعالَى باتفاق، قَالَ الإسماعيلي، وجَماعة من المحققين: إنما أطلق هذا عَلى جهة المقابلة اللفظية مَجازًا، كما قَالَ تعالَى ( / المُحَالِقُ اللهُ اللهُ

قَالَ القرطبي: وجهة مَجازه أنه تعالى لما كَانَ قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالأ عبر عن ذلك بالإملال، من باب تسمية الشيء باسم سببه.

وَقَالَ الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تَملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه.

وَقَالَ غيره: معناه لا يتناهي حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهي جهدكم.

وهذا كله بناء عَلى أن «حتى» عَلى بابها في انتهاء الغاية، وما يترتب عليها من المفهوم، وجنح بعضهم إلَى تأويلها، فقيل: معناه: لا يَمل الله إذَا مللتم، وهو مستعمل في كلام العرب، يقولون: لا أفعل كذا حتى يَبْيَض القَارّ، أو حتى يشيب الغُرَاب، ومنه قولُهم في البليغ: لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، لانه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزيّة، وهذا المثال أشبه من الذي قبله، لأن شيب الغراب ليس مُمكنًا عادة بخلاف الملل من العابد.

وَقَالَ المازري: قيل: إن حتى هُنا يِمعنى الواو، فيكون التقدير: لا يَمل وتملون، فنفى عنه الملل وأثبته لَهم، قَالَ: وقيل: حتى بمعنى: حين، والأول أليق وأجرى عَلى القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية.

وَقَالَ ابن حبان في «صحيحه»(۱): هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مِما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جَميع المتشابه.

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) عقب الحديث رقم (٣٥٤).

قوله: (أحب) قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: معنى المحبة من الله: تعلق الإرادة بالثواب، أي: أكثر الأعمال ثوابًا أدومها.

قوله: (إليه) في رواية المستملي وحده: «إِلَىٰ الله»، وكذا في رواية عَبْدَة، عن هشام عِنْد إسحاق بن راهويه في «مسنده (۱۱)، وكذا للمصنف، ومسلم من طريق أبي سلمة، ولمسلم عن القاسم كلاهُما عن عائشة (۲)، وهذا موافق لترجمة الباب.

وَقَالَ باقي الرواة عن هشام: «وَكَان أحب الدين إليه، أي: إِلَىٰ رسول الله ﷺ، وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك، عن هشام (٣)، وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كَانَ أحب إِلَىٰ الله كَانَ أحب إِلَىٰ رسوله.

قَالَ النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص [٨٥/ب] والإقبال عَلَىٰ الله بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد عَلَىٰ الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة.

وَقَالَ ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين:

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمُعْرض بعد الوَصْل، فهو مُعَرَّض للذم، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كَانَ قبل حفظها لا يتعين عليه.

<sup>(</sup>۱) «مسند إسحاق بن راهویه» (۲/ ۱۳۹) برقم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي سلمة عِنْد البُخَاريّ في «صحيحه» لفظها: «وأحب الصلاة إِلَىٰ النبي ﷺ ما دووم عليه...». وهي في (كتاب الصوم، باب: صوم شعبان) برقم (١٩٧٠)، وليس فيها قصة الحولاء بنت تويت، ولكن فيها صيام النبي ﷺ في شعبان، وكذا هي عِنْد مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب: صيام النبي ﷺ في غير رمضان...) برقم (٧٨٢)، وهو عنده أيضًا من رواية أبي سلمة ولكن في قيام الليل وهو في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره) برقم (٧٨٢).

وأما رواية القاسم، عن عائشة فهي في نفس الباب برقم (٧٨٣)، ولفظها: «أحب الأعمال إِلَىٰ الله تعالَىٰ أدومها وإن قل».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة عُلَيْ العمل) برقم (٦٤٦٢).

ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لأزَم الباب في كل يوم وقتًا ما كمن لأزَم يومًا كاملاً ثم انقطع.

وزاد المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة، عن عائشة: «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دُووِم عليه وإن قل».

\* \* \* \*

### ٣٥- بابُ: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَزِدْنَنَهُ مُ هُدًى ﴾، ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِيمَنَا ۗ ﴾ وَقَالَ: ﴿ ٱلۡذِينَ مَا الْكَمَ الِ فَهُو نَاقِصٌ وَقَالَ: ﴿ ٱلۡذِوْمَ ٱلۡكُمَ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُو نَاقِصٌ

٤٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: هَ عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: هَ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَسَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَسَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ». النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مِنْ إِيمَانٍ». مَكَانَ: «مِنْ خَيْرِ».

قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر بابًا: «باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال»، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، وتُعقّب عليه بأنه تكرار.

وأجيب عنه: بأن الحديث لمًا كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار الاعمال، لأن باعتبار التصديق ترجم لكلً من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال، لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات، بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشَّعِيرة والبُرَّة والذَّرَة.

قَالَ ابن بَطَّال: التفاوت في التصديق عَلى قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كَانَ تصديقه مثلاً بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار بُرَّة أو شَعِيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يَجوز عليه النقصان، ويَجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى

وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يُشير إِلَىٰ هذا المعنى.

فإن قيل: فَلِمَ أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدما في أول كتاب الإيمان؟

فالحواب: أنه أعادهما ليوطئ بِهما معنى الكمال المذكور في الآية التالية؛ لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة وهو مستلزم للنقص، وأما الكمال فليس نصًا في الزيادة بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله للزيادة، ومن ثَمَّ قَالَ المصنف: هفإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، ولهذه [٨٦٦] النُكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قَالَ أولاً: «وقول الله، وقالَ ثانيًا: «وقَالَ».

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: ﴿ أَلَيْوَمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ﴾ السَّالِاَذَ ؟ اللَّالِاَذَ ؟ اللَّالاَذَ ؟ الله فيها عَلى مراده؛ لأن الإكمال إن كَانَ بمعنى إظهار الحجة عَلى المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين عَلى المشركين فلا حجة للمصنف فيه، وإن كَانَ بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كَانَ قبل ذلك ناقصًا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كَانَ إيمانه ناقصًا، وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تامًا.

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبو بكر ابن العربي: بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم، ومنه ما لا يترتب، فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها، والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لَم يعلم أو لَم يكلف، فهذا لا يُذم بل يُحمد من جهة أنه إن كَانَ قلبه مطمئنًا بأنه لو زيد لقبل ولو كُلف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومُحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صُوري، ولَهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى.

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدُّسْتَوائي، يكنى أبا بكر، وَفِي طبقته هشام بن حَسَّان لكنه لم يرو هذا الحديث.

قوله: (يَـخرج) بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «أخرجوا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه التّرمذيّ في «جامعه» (كتاب صفة جهنم، باب: أن للنار نفسين وما ذكر من يُخرج من

قوله: (من قَالَ لا إله إلا الله وَفِي قلبه) فيه دليل عَلى اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هُنا: القول النفسي، فالمعنى: من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لابد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق عَلى الوجه المتقدم.

فإن قيل: فكيف لَم يذكر الرسالة؟

فالجواب: أن المراد: المجموع، وصار الجزء الأول علمًا عليه، كما يقول: قرأت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكُدُ ﴾ أي: السورة كلها.

قوله: (بُرَّة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة: وهي القمحة، ومقتضاه: أن وزن البُرَّة دون وزن الشَّعيرة، لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبُرَّة ثم الذُّرَّة، وكذلك هو في بعض البلاد.

فإن قيل: إن السياق بالواو وهي لا تُرَبِّب.

فالجواب: أن رواية مُسلم من هذا الوجه بلفظ: «ثمه (١)، وهي [٨٦/ب] للترتيب.

قوله: (ذَرَّة) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، وصحفها شُعبة فيما رَوَاهُ مسلم من طريق يزيد بن زُرَيْع عنه فقال: «ذُرَة» -بضم المعجمة وتَخفيف الراء-، وكأن الحامل له عَلى ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة، قَالَ مسلم في روايته: قَالَ يزيد: «صَحَف فيها أبو بِسْطام» (٢)، يعني: شُعْبَة.

ومعنى الذّرة: قيل: هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل: هو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الإبر، وقيل: هي النّملة الصغيرة، ويروى عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذّر، ويقال: إن أربع ذرات وزن خَرْدَلة، وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حُميد، عن أنس مرفوعًا: «أدخل

النار من أهل التوحيد) برقم (٢٥٩٣)، وأحْمَد في «مسنده» (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١) اصحيح مسلم، (كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها) برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها) برقم (١٩٣).

الجنة من كَانَ في قلبه خردلة ثم من كَانَ في قلبه أدنى شَميْء،(١). فهذا معنى الذرة.

قوله: (قَالَ أَبان) هو ابن يزيد العطّار، وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب هالأربعين، له من طريق أبي سَلَمة قَالَ: حَدَّئنا أَبان بن يزيد فذكر الحديث، وفائدة إيراد المصنف له من وجهين:

أحدهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس.

ثانيهما: تعبيره في المتن بقوله: «مِنْ إيمان» بدل قوله: «من خير»، فبيَّن أن المراد بالخير هُنا: الإيمان.

فإن قيل: عَلَى الأولى لِمَ لَمْ يكتفِ بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟

فالجواب: أن أبان وإن كَانَ مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضبط، فجمع المصنف بين المصلحتين، والله الموفق.

وسيأتي الكلام عَلى بقية هذا المتن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا الوجه، ورجال هذا الحديث موصولاً ومعلقاً كلهم بصريون.

\*\* \* \*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التوحيد، باب: كلام الرب رَجُّئَةً يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) برقم (٧٥٠٩).

20- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ لاَتَّخَذُنَا ذَلِكَ الْيُومَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإِسَلاَمَ دِينَا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيُومَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإِسَلاَمَ دِينَا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيُومَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَعْمَ فَلَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

قوله: (حَدَّثَنَا الْحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون) مراده: «أنه سمع»، وجرت عادتهم بحذف «أنه» في مثل هذا خطًا لا نطقًا.

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار بَين ذلك مُسَدّد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سَلَمة، عن عُبَادة بن نُسَي -بضم النون وفتح المهملة-، عن إسحاق بن قبيصة بن دُوّيب، عن كعب (۱)، وللمصنف في المغازي من طريق الثوري، عن قيس بن مسلم أن ناسًا من [۱۸۸] اليهود (۲)، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: «قالت اليهود» (۱)، فيحمل عَلَى أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جَماعة وتكلم كعب عَلى لسانهم.

<sup>(</sup>۱) في «الفتح»: «عن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن كعب»، وهو خطأ، وما ورد هنا هو الصواب، وقد رجع الحافظ في هذا الكتاب إلى الصواب، والسبب في ذلك الخطأ: أنه وقع عند الطبري في تفسيره (الآية الثالثة من سورة المائدة) من طريق ابن علية، عن رجاء بن أبي سلمة، عن عبادة بن نسي، قال: حَدَّثنا أميرنا إسحاق -قال أبو جعفر: إسحاق هو ابن خرشة-، عن قبيصة قال:... فذكر الحديث. فذكر الحافظ الحديث كما وقع عند ابن جرير، وكانه تصحف الاسم عند ابن جرير إلى إسحاق، عن قبيصة، فتصحفت «ابن» إلى «عن» فاحتاج إلى تعيين إسحاق هذا، فعرفه بأنه ابن خرشة، وهو تعيين خطأ أيضًا؛ لأن أبن خرشة والذي يروي عن قبيصة بن ذؤيب هو عثمان بن إسحاق بن خرشة، وليس إسحاق والده، ويقال له أيضًا: عثمان بن خرشة، وهو راوي حديث أبي بكر في توريث الجدة.

أما إسحاق بن قبيصة فقد كَانَ عامل هشام بن عبد الملكَ عَلَىٰ الْأَرْدَن، وقد أخرج الحديث عَلَىٰ السَّراني في «الأوسط» (٨/ ٢٧١). الصواب: الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) برقم (٤٤٠٧)، وفيه: «أناسًا».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: ﴿ آلَيْوَمُ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾) برقم (٢٠٦).

قوله: (لاتخذنا... إِلَى آخره) أي: لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، والعيد: فعل من العود، وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام.

قوله: (نزلت فيه عَلى النبي ﷺ) زاد مسلم عن عبد بن حُميد، عن جَعفر بن عَوْن في هذا الحديث ولفظه: «إني لأعلمُ اليوم الذي أنزلت فيه عَلى النبي ﷺ
أن النبي ﷺ
(۱).

فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قَالَ: «لاتخذناه عيدًا». وأجاب عُمر بمعرفة الوقت والمكان، ولم يقل: جعلناه عيدًا؟

والجواب عن هذا: أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة (٢) التي قدمناها قد نصت عَلى المراد، ولفظه: «نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد»، لفظ الطبري والطبراني: «وهُما لنا عيدان» (٣).

فإن قيل: كيف دلت هذه القصة عَلى ترجمة الباب؟

أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كَانَ بعرفة، وَكَان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (كتاب التفسير) برقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: «إسحاق، عن قبيصة»، وقد سبق الكلام عن الخطأ الَّذِي وقع في «الفتح»، فراجعه قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) الرواية عند الطبري كالسابقة: «وكلاهما بحمد الله لنا عيد»، «تفسير الطبري» (سورة المائدة، آية: ٣) (٤١٧/٤)، وأما الطبراني فأخرجها بلفظ: «وهما لنا عيدان»، في «المعجم الأوسط» برقم (٨٣٠).

## ٣٤- باب: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلاَمِ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْوُا الزَّكُوةَ وَقَوْلُا الزَّكُوةَ وَيَوْقُواْ الزَّكُوةَ وَيَوْقُواْ الزَّكُوةَ وَيَوْقُواْ الزَّكُوةَ وَيَوْقُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُوا الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُوا الزَّكُوةَ وَيَعْفُوا الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُوا الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُوةَ وَيَعْفُواْ الزَّكُونَا الزَّكُونَا الزَّكُونَا الرَّالُولَةُ وَيُعْلِقُوا الزَّكُونَ وَاللَّهُ الرَّالِينَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

73- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: هلا مَلَى الله عَلَيْ الْمَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: هلا مَلْ عَلَيَ عَيْرُهُا ؟ قَالَ: هلا مَلْ عَلَي عَيْرُهُا ؟ قَالَ: هلا مَلْ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ الزَّكَاةَ. قَالَ: هلْ عَلَي غَيْرُهُ ؟ قَالَ: هلا مَلْ عَلَى هَذَا وَلا يَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ. قَالَ: هلْ عَلَى هَذَا وَلا غَيْرُهُ ؟ قَالَ: هلْ اللهِ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ. قَالَ: هلْ عَلَى عَلَى هَذَا وَلا عَلَى الله عَلَيْهُ الزَّكَاةَ. قَالَ: هلْ عَلَى هَذَا وَلا عَلَى وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا وَلا الله عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا الله عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا الله عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا اللهُ عَلَى هَذَا وَلا اللهُ عَلَى هَذَا وَلا الله عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا اللهُ عَلَى هَذَا وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا وَلا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

قوله: (باب الزكاة من الإسلام. ﴿ وَمَا أُمِرُوا ﴾) كذا لابي ذر، ولغيره: (وقول الله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا ﴾ كذا لابي ذر، ولغيره: (وقول الله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا ﴾ النَيْنَانَ، والآية دالة عَلَى ما ترجم له، لأن المراد بقوله: ﴿ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾: دين الإسلام، و(القيمة): المستقيمة، وقد جاء قام بِمعنى استقام أيضًا في قوله تعالَى: ﴿ أُمَّةٌ قَايَهَةٌ ﴾ [النَيْنَانَ:١١١]؛ أي: مستقيمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة، لأن باقي ما ذُكِرَ في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والد أبي سُهيل هو ابن عامر الأصبَحي حَلِيف طلحة بن عُبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبي أويُس [ابن] (١) أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل، عن خاله، عن عمه، عن أبيه، عن حَلِيفه، فهو مسلسل بالأقارب، كما هو مسلسل بالبلد.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر: «من أهل نَجده، وكذا هو في الموطأ وَمُسْلِم (١).

قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع عَلى الصفة، ويَجوز نصبه [۸۷/ب] عَلى الحال، والمراد أن شعره متفرق [من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلَى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس عَلى الشعر] (٢) إما مبالغة، أو لأن الشعر منه ينبت.

قوله: (يُسْمع) بضم الياء عَلَى البناء، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في «يُفقه». قوله: (دَوِيِّ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا. قَالَ القاضي عِيَاض: جاء عندنا في البُخَاريّ بضم الدال، قَالَ: والصواب الفتح.

وَقَالَ الخطابي: الدَّوِيُّ: صوت مرتفع متكرر لا يُفهم، وإنما كَانَ كذلك لأنه نادى من بُعْد.

وهذا الرجل جزم ابن بَطَّال وآخرون بأنه ضِمَام بن تَعْلَبَة وافد بني سَعْد بن بَكْر، والحامل لهم عَلَىٰ ذَلِكَ: إيراد مُسْلِم لقصته عَقِب حديث طلحة؛ ولأن في كلِّ منهما أنه بدوي، وأن كلاً منهما قَالَ في آخر حديثه: «لا أزيد عَلَىٰ هذا ولا أنقص»، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مُختلف وأسئلتهما متباينة، قَالَ: ودعوىٰ أنها قصة واحدة دعوىٰ فرط وتكلف شَطَط من غير ضرورة، والله أعلم.

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لَم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها فلم ينقلها الراوي لشهرتها.

وإنما لَم يذكر الحج إما لأنه لَم يكن فُرض بَعْدُ، أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني: ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل في هذا الحديث قَالَ: «فأخبره النبي ﷺ بشرائع الإسلام»(")، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات.

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (كتاب قصر الصلاة في السفر، باب: جامع الترغيب في الصلاة) (ص١٢٦)، وفي «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) برقم (١١). (٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان...) برقم (١٨٩١).

قوله: (خَمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قَالَ في سؤاله: «أَخْيرْني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس» فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال.

ويستفاد من سياق مالك: أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لِمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو العيد، أو الركعتين بعد المغرب.

قوله: (هل عليَّ غيرها؟ قَالَ: لا، إلا أن تطوع) تَطُوع: بتشديد الطاء والواو، وأصله: تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهُما، ويَجوز تَخفيف الطاء عَلَى حذف إحداهما.

واستُدل بهذا عَلَى أن الشروع في التطوع [٨٨/أ] يوجب إتمامه، تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل، قَالَ القرطبي: لأنه نفى [وجوب] (١) شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تَشْرَع في تطوع فيلزمك إتمامه.

وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة؛ لأن الاستثناء هُنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه: «عليك»، فكأنه قَالَ: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد عُلِمَ أن التطوع ليس بواجب، فلا يَجب شيء آخر أصلاً.

كذا قَالَ، وحرف المسألة دائرٌ عَلَىٰ الاستثناء، فمن قَالَ: إنه متصل، تمسك بالأصل، ومن قَالَ: إنه منقطع، احتاج إلَىٰ دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيره: أن النبي عَيَّا كَانَ أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر (٢)، وفي البُخَاريّ أنه أمر جُويْرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه (٣)، فدل عَلَى أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (كتاب الصيام، باب: النية في الصيام) (٢/ ١١٤-١١٦)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (١٩٣/٤-١٩٦).

وكذا رواه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر) برقم (١١٥٤)، وغيره.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: صوم يوم الجمعة) برقم (١٩٨٦).

فإن قيل: يرد الحج.

قلنا: لا؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضيي في فاسده فكيف في صحيحه؟! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم.

قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر قَالَ: «والَّذِي أكرمك»(١)، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم، وقد تقدم.

قوله: (وذكر له رسول الله على الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر: هقال: أخيرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله على بشرائع الإسلامه (٢)، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، منها: بيان نُصبُ الزكاة فإنها لَم تفسر في الروايتين، وكذلك أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذَلِكَ عندهم، أو القصد من القصة: بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لَم يفعل النوافل.

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مُسْلِم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الْـجَنَّة وأبيه إن صدق» (٣)، ولأبي داود مثله لكن بحذف «أو» (٤٠).

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟

أجيب: بأن ذَلِكَ كَانَ قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية عَلى [٨٨/ب] اللسان لا يقصد بِها الحلف، كما جرى عَلى لسانهم: «عَقْرَى حَلْقَى» وما أشبه ذَلِك، أو فيه إضمار اسم الرب، كأنه قَالَ: ورب أبيه، وقيل: هو خاص؛ ويحتاج إلَى دليل.

وحكى البيهقي (<sup>°)</sup> عن بعض مشايخه أنه تصحيف وإنما كَانَ «والله» فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا وَقَالَ: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة.

وَقَالَ ابن بطَّال: دلَّ قوله: «أفلح إن صدق» عَلىٰ أنه [إن] <sup>(١)</sup> لَم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخِاريّ» (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان...) برقم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح إلبُخُاريّ» (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان...) برقم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات الَّتِي هِيَ أحد أركان الإسلام) برقم (١١).

 <sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (كتاب الصلاة، باب: فرض الصلاة) برقم (٣٩٢)، وفي (كتاب الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء) برقم (٣٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) كذا هنا، وفِي «الفتح»: «السهيلي»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) زيادة من «الفتح».

فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لَم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بَطَّال: باحتمال أن يكون ذَلِكَ وقع قبل ورود فرائض النهي.

وهو عجيب منه؛ لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة خَمس، وقيل بعد ذَلِكَ، وقد كَانَ أكثر المنهيات واقعًا قبل ذَلِكَ، والصواب أن ذَلِكَ داخل في عمومه.

قوله: (فأخبره بشرائع الإسلام) كما أشرنا إليه.

فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن يزيد فكيف يصح؟

أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذَلِكَ لا يكون مفلحًا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.

فإن قيل: فكيف أقره عَلَى حلفه وقد ورد النكير عَلَى من حلف ألا يفعل خيرًا؟

أجيب: بأن ذَلِكَ مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ عَلَىٰ الأصل بأنه لا إثم عَلَىٰ غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كَانَ غيره أكثر فلاحًا منه.

وَقَالَ الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه عَلَى طريق المبالغة في التصديق والقبول.

وَقَالَ ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كَانَ وافد قومه ليتعلم ويعلمهم.

قُلْت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن نصها: «لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مـمـا فرض الله على شيئًا ولا أنقص مـمـا فرض الله على شيئًا والا أنقص الله على الله على شيئًا والا أنقص الله على ال

وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص» أي: لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر ركعة مثلاً، أو يزيد المغرب.

قُلْت: ويعكر عليه أيضًا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر (٢)، والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان..) برقم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان...) برقم (١٨٩١).

# ٣٦- باب: اتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيَّ الْمَنْجُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْمَحْسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَالْحَيْسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ وَيَالِمُ مِثْلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَظِّمْ نَحْوَهُ.

قوله: (باب: اتباع الجنائز من [١/٨٩] الإيـمان) ختم المصنف التراجم الَّتِي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذَلِكَ آخر أحوال الدُّنْيَا، ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظيره قبلُ.

قوله: (المَنْجُوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء، نسبة إلَىٰ جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي.

و(رَوْح) -بفتح الراء-: هو ابن عُبادة القيسي.

و(عوف) هو ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- الأغرابي -بفتح الهمزة-، وإنما قيل له ذَلِكَ لفصاحته، وكنيته أبو سهل، واسم أبيه بَنْدَوَيْه بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة بوزن رَاهَويْه.

و(الْـحَسن) هو ابن أبي الحسن البصري.

و(مُحَمَّد) هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف عَلى الحسن، فالحسن وابن سيرين حَدَّتًا به عَوْفًا، عن أبي هُريرة إما مُجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسماعه من أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر عَلى

نفيه، وتوهيم من أثبته، وهو مع ذَلِكَ كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته عَلى السماع، وإنما أورده المصنف كما سَمِع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى، فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق رَوْح بن عُبَادة بهذا الإسناد (۱)، وأخرج أيضًا في بدء الخلق من طريق عَوْف عنهما، عن أبي هريرة حديثًا آخر (۲)، واعتماده في كل ذَلِكَ عَلى مُحَمَّد بن سيرين، والله أعلم.

قوله: (من اتبع) هو بالتشديد، وللأصيلي: «تبع» بحدف الألف وكسر الموحدة، وقد [تمسك]<sup>(7)</sup> بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، ولا حجة فيه، لأنه يقال: تبعه إذا مشئ خلفه أو إذا مر به فمشئ معه، وكذلك اتبعه بالتشديد، فإذن هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حِبًان<sup>(1)</sup>، وغيره<sup>(2)</sup> من حديث ابن عمر في المشي أمامها، وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى: لحقه إذا كَانَ سبقه، ولَم تأت به الرواية هنا.

قوله: (وكان معه) أي: مع المسلم، وللكُشْمَيْهني: «معها» أي: مع الجنازة.

قوله: (حَتَّى يُصَلِّي) بكسر اللام، ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود [٨٩/ب] به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعَلى الثاني قد يقال: قد يحصل له ذَلِكَ ولو لَم

<sup>(</sup>۱) الصحيح البُخَارِيَّ (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسىٰ عَلَيْهِمَا السَّلاَمِ) برقم (٣٤٠٤)، وفِي (كتاب تفسير القرآن، سورة الأحزاب، باب: ﴿لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ اَدَوْا مُوسَىٰ ﴾) برقم (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه...) برقم (٣٣٢١).

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (كتاب الجنائز، باب: المريض وما يتعلق به، فصل: في حمل الجنازة وقولها) برقم (٣٠٣٤، ٣٠٣٥، ٣٠٣٦، ٣٠٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة) برقم (٣١٧٩)، والترمذي في «جامعه» (كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنائز) برقم (١٠٠٨، ١٠٠٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة) (١/ ٦٣٢)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (3/٤).

يُصَلَّ، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الوعد له مطلقًا، والله أعلم. قوله: (ويُفْرَغ) بضم أوله وفتح الراء، ويروى بعكسه، وقد بيَّنت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات، فزعم أنه يحصل بالمجموع لأنه قراريط، وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء يحصل بالمجموع لأنه قراريط، وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء

قوله: (تابعه) أي: رَوْح بن عُبَادة.

و(عُثْمَان) هو ابن الهيثم، وهو من شيوخ البُخَاريّ، فإن كَانَ سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانًا منه، ونبَّه برواية عُثْمَان عَلَى أن الاعتماد في هذا السند عَلَى مُحَمَّد بن سيرين فقط؛ لأنه لَم يذكر الحسن، فكان عَوْفًا كَانَ ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المَنْجُوفي شيخ البُخَاريّ مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» من طريقه.

ومتابعة عُثْمَان هذه وصلها أبو نُعيم في «المستخرج» قَالَ: حَدَّثَنَا أبو إسحاق بن حَمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان بن سيف، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان بن الهيثم فذكر [الحديث](۱)، ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله: «وكان معها»، فإنه قَالَ بدلها: «فلزمها»، وفي قوله: «ويفرغ من دفنها»، فإنه قَالَ بدلها: «وتدفن»، وقالَ في آخره: «فله قيراط» بدل قوله: «فإنه يرجع بقيراط»، والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قَالَ المصنف: «نَحوه» وهو بفتح الواو، أي: بمعناه.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

## ٣٦- باب: خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَذْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدُ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَىٰ إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ.

وَيُذْكُرُ عَنِ الْمُحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنُ، وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِق. وَمَا يُخذَّرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى التَّقَاتُلِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النظان: ١٣٥].

قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر).

هذا الباب معقود للرد عَلَى المرجئة خاصة، وإن كَانَ أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا.

والمرجئة: -بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويَجوز تشديدها بلا هَمز-، نُسبوا إلَى الإرجاء: وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: [٩٠/أ] الإيمان هو: التصديق بالقلب فقط، ولَم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان عَلى الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلاً، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب الِّتي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مَجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابًا أي: خالصًا، فعقبه بما يشير إلَى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر عَلى قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر.

قوله: (أن يحبط عمله) أي: يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا عَلى ما أخلص فيه، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنات، وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان:

أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة، كإحباط الكفر للإيمان والإيمان للكفر، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي.

ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جُعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يُغفر له وإما أن يُعذب، فالتوقيف إبطال ما، لأن توقف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لَها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كلِّ منهما إبطال نسبي، أطلق عليه اسم الإحباط مَجازا، وليس هو إحباطا حقيقة؛ لأنه إذا خرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الَّذِين سووا بين الإحباطين، وحكموا على العاصى بحكم الكافر، وهم معظم القدرية، والله الموفق.

قوله: (وَقَالَ إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعُبَّادهم.

قوله: (مُكَذَّبًا) يروى بفتح الذال، يعني: خشيت أن يكذبني من رأى عملي مُخالفًا لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قَالَ ذَلِكَ لأنه [٩٠/ب] كَانَ يعظ الناس.

[ويروى بكسر الذال] (١) وهي رواية الأكثر، ومعناه: أنه مع وعظه الناس لَم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال: ﴿كَبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞﴾ [القَتْظَة:٣]. فخشي أن يكون مكذبا أي: مشابها للمكذبين.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من «الفتح».

وهذا التعليق وصله المصنف في «تاريخه» (١) عن أبي نُعيم، وَأَحْمَد بن حنبل في «الزهده (٢) عن ابن مهدي كلاهُما عن سُفيًان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور.

قوله: (وَقَالَ ابن أبي مليكة .... إلَى آخره).

هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٢)، لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه مُحَمَّد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زُرْعَة الدمشقي في «تاريخه» من وجه آخر مُختصرًا كما هُنَا.

والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُلَيْكَة من أجَلَهم: عائشة، وأختها أسماء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وعُقبة بن الحارث، والمسور بن مَخْرَمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء: كعلي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وَقاص.

وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولَم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذَلِكَ عَلَى سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-.

وَقَالَ ابن بَطَّال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حَتَّى رأوا من التغيير ما لَم يعهدوه ولَم يقدروا عَلى إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.

قوله: (ما منهم أحد يقول: إنه عَلى إيـمـان جبريل) وفِي هذا إشارة إلَى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافًا للمرجئة القائلين:

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» في ترجمة (إبراهيم بن يزيد بن شريك) (١/١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الزهد» لأحمد بن حنبل في (زهد عاصم بن هبيرة) (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» في (تسمية من نزل مكة من أصحاب رسول الله ﷺ) برقم (٦٤٦) ولفظه: «أدركت ثلاثين من أصحاب مُحَمَّد ﷺ»، وليس في الروايتين جملة: «كلهم يخاف النفاق عَلَىٰ نفسه»، فالله أعلم.

بأن إيمان الصدِّيقين وغيرهم بمنزلة واحدة، وقد رُوي في معنى أثر ابن أبي مُلَيْكَة حديث عن عائشة مرفوع رَوَاهُ الطبراني في «الأوسط» (١) لكن إسناده ضعيف.

قوله: (ويذكر عن الْحسن) هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب «صفة المنافق» له [٩١] من طرق متعددة بالفاظ مُختلفة (٢)، وقد يُسْتَشْكُل تَرْك البُخَاريّ الجزم به مع صحته عنه، وذلك مَحمولُ عَلَى قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ يَخلَق وهي: أن البُخَاريّ لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى واختصره أتى بِها أيضًا لما علم من الخلاف في ذَلِك، فهنا كذلك، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، فقال النووي: قوله: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعنى: الله تعالَى.

قَالَ الله تعالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ۞ ﴾ [الشَّنَاء: ﴿ وَقَالَ: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾ [الشَّلْف: ١٩]. وكذا شرحه ابن التّين وجماعة من المتأخرين، وقرره الكِرْمَاني هكذا فقال: ما خافه أي ما خاف من الله فحذف الجار وأوصل الفعل إليه.

قُلْت: وهذا الكلام وإن كَانَ صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومَنْ نقل عنه، واللّذِي أوقعهم في هذا هو الاختصار وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره.

قَالَ جعفر الفريابي: حَدَّتَنَا قُتُيْبَة: حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن المُعَلَّىٰ بن زياد: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الَّذِي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مُشْفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق (٣).

وَقَالَ أَحْمَد بن حنبل في كتاب الإيمان، ثنا رَوْح بن عُبَادة: ثنا هشام: سمعتُ الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق. انتهى

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» برقم (٦٥٣٨)، وهو من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) «صفة المنافق» للفريابي برقم (٨٣، ٨٤، ٨٥).

<sup>(</sup>٣) «صفة المنافق» للفريابي برقم (٨٧).

وهذا موافق لأثر ابن أبي مُلَيْكَة الَّذِي قبله، وهو قوله: (كلهم يخاف النفاق عَلى نفسه)، والخوف من الله وإن كَانَ مطلوبًا مَحمودًا لكن سياق الباب في أمر آخر، والله أعلم.

قوله: (وما يُحكنَّر) هو بضم أوله وتشديد الذال، و(ما) مصدرية، والجملة في مَحل جر؛ لأنها معطوفة عَلَىٰ خوف، أي: باب ما يحذر، وفصل بين الترجمتين بالآثار التِّي ذكرها لتعلقها بالأولى عَلَىٰ ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب.

ومراده أيضًا [٩١/ب]: الرد عَلَى المرجئة، حيث قالوا: لا حدر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية الَّتِي ذكرها يرد عليهم بأنه تعالَى مدح من استغفر لذنبه ولَم يصر عليه، فمفهومه ذم من لَم يفعل ذَلِكَ، وكأن المصنف لَمَّح بحديث عبد الله بن عمرو المخرَّج عند أَحْمَد مرفوعًا قَالَ: «ويل للمُصِرِّين الذين يُصِرُّون عَلى ما فعلوا وهم يعلمون» (١). أي: يعلمون أن من تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لا يستغفرون، قاله مُجاهد وغيره، وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعًا: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرق» (١). إسناد كل منهما حسن.

قوله: (عَلَى التقاتل) كذا في أكثر الروايات، وهو المناسب لحديث الباب، وفي بعضها «عَلَى النفاق»، ومعناه صحيح وإن لَم تثبت به الرواية.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲/ ١٦٥، ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي عليه) برقم (٣٥٥٩).

٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ
 عَنِ الْـمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْـمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

قوله: (زُبَيْد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغراً، وهو ابن الحارث اليَامِي بياء تحتانية وميم خفيفة، يكنى أبا عبد الرحمن، وقد رَوى هذا الحديث شُعْبَة أيضًا عن منصور بن المُعْتَمِر وهو عند المصنف في الأدب(١)، وعن الأعْمَش وهو عند مُسْلِم(٢).

وروئ ابن حِبَّان من طريق سليمان بن حرب، عن شُعْبَة، عن الثلاثة جَميعًا عن أبي وائل<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ ابن مَنْدَه: لَم يختلف في رفعه عن زُبَيْد، واختلف عَلى الآخرين، وَرَوَاهُ عن زُبَيْد غير شُعْبَة أيضًا عند مُسْلِم وغيره (١٠).

قوله: (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي: عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن زُبيْد قَالَ: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له (٥٠). فظهر من هذا أن سؤاله كَانَ عن معتقدهم، وأن ذَلِكَ كَانَ حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين، وقيل: سنة اثنين وثمانين، ففي ذَلِكَ دليل عَلى أن بدعة الإرجاء قديمة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأدب، باب: ما ينهىٰ عن السباب واللعن)، برقم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) الصحيح مُسْلِم، (كتاب الإيمان، باب: بيان قول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) برقم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» (كتاب الرهن، باب: ما جاء في الفتن) برقم (٥٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) الصحيح مُسْلِم (كتاب الإيمان، باب: بيان قول النبي المسلم فسوق وقتاله كفر) برقم (٦٤)، وعنده عن زبيد من رواية مُحمَّد بن طلحة، وسفيان، وشعبة أيضًا، ورواه الترمذي في الجامعه من رواية سُفيَان، عن زبيد في (كتاب البر والصلة، باب: الشتم) برقم (١٩٨٣)، وفي (كتاب الإيمان، باب: سباب المؤمن فسوق) برقم (٢٦٣٥)، ورواه النسائي أيضًا من رواية سُفيَان، عن زبيد في السنن الكبرى (كتاب تَحريم الدم، باب: قتال المسلم) المؤمن في المحتبى في نفس الكتاب والباب (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) «مسند أبي داود الطيالسي» (١/ ٣٣) برقم (٢٤٨).

وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عَبْدُ الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أخرجه الترمِذيّ مصححًا، ولفظه: «قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق»(١).

وَرَوَاهُ جِمَاعَةَ عَنْ عَبِدَ اللهِ بِن مُسْعُودُ مُوقُوفًا (٢)، وَرَوَاهُ النَّسَائي مِن حديث سعد بن أبي وقاص أيضًا (٣).

قوله: (سباب) [٩٢] هو بكسر السين وتَخفيف الموحدة وهو مصدر، يقال: سب يسب سبًا وسبابًا.

وَقَالَ إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقال في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وَقَالَ غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة.

قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات، والأحمد عن غُندَر، عن شُعبة: «المؤمن» (٤)، وكأنه رَوَاهُ بالمعنى.

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة: الخروج.

وفِي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله.

وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قَالَ الله تعالَى: ﴿ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوفَ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ففي الحديث: تعظيم حق المسلم، والحكم عَلى من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد عَلى المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قَالَ: كيف تكون مقالتهم حقًا والنبي ﷺ يقول هذا.

<sup>(</sup>١) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب الإيمان، باب: سباب المؤمن فسوق) برقم (٢٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النّسَائي في «السنن الكبرى» (كتاب تَحريم الدم، باب: قتال المسلم) (٣١٣/٢، ٣١٣)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٧/ ١٢١، ١٢٢)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ١٠٢٠- ١٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (كتاب تُحريم الدم، باب: قتال المسلم) (٢/ ٣١٣)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) «مسند أَحْمَد» (١/ ٤٣٩).

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: هذا وإن تضمن الرد عَلَى المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفّرون بالمعاصى.

فالجواب: أن المبالغة في الرد عَلَى المبتدع اقتضت ذَلِكَ، ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كَانَ القتال أشد من السباب؛ لأنه مفض إلَى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر.

ولَم يُرِدْ حقيقة الكفر الَّتِي هِيَ الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدًا عَلَى ما تقرر من القواعد أن مثل ذَلِكَ لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ الشفاعة، ومثل قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ الشفاعة، وقد أشرنا إلَى ذَلِكَ في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر.

وقيل: المراد الكفر اللغوي: وهو التغطية؛ لأن حق المسلم عَلَى المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كَانَ كأنه غطى عَلى هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف، وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذَلِكَ والزجر عنه بخلاف الثالث.

وقيل: أراد بقوله: «كفر» أي: قد يؤول هذا [٩٢/ب] الفعل بشؤمه إلَى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله عَلى المُستَحِل لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كَانَ مرادًا لَم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مُستَحِل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا، ثم ذَلِك كله مَحمول عَلى من فعله بغير تأويل، وقد بوب المصنف عليه في كتاب المحاربين كما سيأتى إن شاء الله تعالى.

وأما قوله رَبِيا فيها رَوَاهُ مُسْلِم: «لعن المؤمن كقتله»(١). فلا يخالف هذا هذا المحديث؛ لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الَّذِي اشتركا فيه بلوغ الغاية بالتأثير، هذا في العِرْض وهذا في النفس، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: غلظ تُحريم قتل الإنسان نفسه...) برقم (١١٠).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يُحْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلانِ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ فَقَالَ: وإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ رَجُلانِ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ فَقَالَ: وإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنْ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُم؛ الْتَمِسُوهَا في السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالْـخَمْسِ.

قوله: (عن حُـمَيد) هو الطويل.

(عن أنس) وللأصيلي: (ثنا أنس بن مالك) فأمِنًا تدليس حميد، وهو من رواية صحابي عن صحابي: أنس، عن عُبَادة.

قوله: (خرج يُسخبر بليلة القدر) أي: بتعيين ليلة القدر.

قوله: (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها: وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حَدْرَد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضًا، وكعب بن مالك.

وقوله: (فرفعت) أي: رفع تعيينها عن ذكري، هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قَالَ: «فجاء رجلان يَحْتَقَّان» بتشديد القاف أي: يدَّعي كل منهما أنه المحق «معهما الشيطان فنسيتها»(۱).

قَالَ القاضي عِياض: فيه دليل عَلى [أن] (٢) المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير.

فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مدمومة؟

قلنا: إنّما كانت كذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة الرسول ﷺ منهي عنه لقوله تعالَى: ﴿لاَ تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الصيام، باب: فضل ليلة القدر...) برقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

النَّبِيِّ ﴾، إلَى قوله تعالَى: ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا شَعْرُونَ ۞﴾ [الخّلانِ: ٢]. ومن هنا [١/٩٣] تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت عَلَى كثير من المتكلمين عَلَى هذا الباب.

فإن قيل: قوله: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [المَحْاتِ: ٢]. يقتضي المؤاخذة بالعمل الَّذِي لا قصد فيه.

فالجواب: أن المراد: ﴿ وَٱنتُمْ لَا مَتَنعُ مُونَ ﴾ بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير، كما قيل في قوله: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي: عندهما، ثم قَالَ: «وإنه لكبير» (١)، أي: في نفس الأمر.

وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي: بأن المؤاخذة تحصل بما لَم يقصد في الثاني إذا قصد في الأولى الأولى على مؤتنف الأولى عزب القصد خيرًا كَانَ أو شرًا، والله أعلم.

قوله: (وعسى أن يكون خيرًا) أي: وإن كَانَ عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه؛ لأنه متحقق فيه لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب؛ لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذَلِكَ ببركة الرسول ﷺ.

قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين عَلى التسع، ففيه إشارة إلَى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه، ووقع عند أبي نُعيم في هالمستخرجه (١) بتقديم التسع عَلى ترتيب التدلي، واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل: لتسع يمضين من العشر، وقيل: لتسع يبقين من الشهر، وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول) برقم (۲۱۸)، وكذا في (صحيحه» (كتاب الطهارة، باب: الدليل عَلَىٰ نَجاسة البول ووجوب الاستبراء) برقم (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) «مستخرج أبي نُعيم» (كتاب الصيام، باب: ما جاء في ليلة القدر) (٣/ ٢٥٦).

# ٣٧- بابُ: سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ

وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ سَلِيْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الإِيمَانِ، وَقَوْل الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِيمَانِ، وَلَا اللهَ لَهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قوله: (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلى آخره) تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كَانَ ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان: تصديق بأمور مَخصوصة، والإسلام: إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذَلِكَ بالتأويل إلَى طريقته.

قوله: (وبيان) أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين.

وقوله: (وما بَيَّن) أي: مع ما بَيِّن للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا [٩٣/ب].

وقوله: (وقول الله) أي: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، فاقتضى ذَلِكَ أن الإسلام والإيمان أمر واحد، هذا محصل كلامه، وقد نقل أبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه» عن المزني صاحب الشافعي الجزم بترادفهما سمع ذَلِكَ منه. وعن الإمام أَحْمَد الجزم بتغايرهما (١)، ولكل من القولين أدلة متعارضة.

وَقَالَ الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في ذَلِكَ، والحق أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فكل مؤمن مُسْلِم، وليس كل مُسْلِم مؤمنًا.انتهى كلامه ملخصًا.

ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق عَلَى الاعتقاد والعمل معًا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق

<sup>(</sup>١) «مسند أبي عوانة» (كتاب الإيمان، باب: بيان التشديد في الَّذِي يقتل نفسه...) (١/ ٥٣).

عليهما معًا، ويرد عليه قوله تعالَى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [التلاقة: ]. فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معًا؛ لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي.

وبهذا استدل المُزني وأبو مُحَمَّد البغوي فقال في الكلام عَلى حديث جبريل هذا: جعل النبي عَلَيْ الإسلام هنا اسمًا لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد، وليس ذَلِكَ لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد، وجِمَاعها الدين، ولهذا قَالَ عَلَيْ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينًا ﴾ [النافة: ١]. وقَالَ: ﴿ وَمَن رَأَتِكُم يعلمكم دينكم، وقَالَ ثَيْنَ فَي النافة الله الله الله المنافق محل الرضا والقبول يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [النافة الله الله الله الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق انتهى كلامه.

والذي يظهر من مَجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملاً إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنًا كاملاً إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا في مقام السؤال حُملا على الحقيقة، وإن لم يردا معًا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو على المجاز بحسب ما يظهر من القرائن.

قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه [98/أ] للمراد بقول جبريل في السؤال: «متى الساعة» أي: متى علم الساعة، ولابد من تقدير مَحذوف آخر أي: متى علم قيام الساعة؟ قوله: (وبيان النبي عَلَيْهُ) هو مَجرور لأنه معطوف عَلى «عِلْم» المعطوف عَلى «سؤال» المجرور بالإضافة.

فإن قيل: لَم يبين النبي عَلَيْ وقت الساعة فكيف قَالَ: «وبيان النبي عَلَيْ له»! فالمجواب: أن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه، فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانًا له.

٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَثِكَتِه، وَكُتُبِه، وَبِلِقَائِه، وَرُسُلِه، وَتُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَثِكَتِه، وَكُتُبِه، وَبِلِقَائِه، وَرُسُلِه، وَتُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَثِكَتِه، وَكُتُبِه، وَبِلِقَائِه، وَرُسُلِه، وَتُؤْمِنَ بِالله وَمُلاَثِكَتِه، وَكُتُبِه، وَبِلِقَائِه، وَرُسُلِه، وَتُؤْمِنَ بِالله وَمَلاَثِكَ بَالله وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُوَلِّهِ الله وَتُوسِمَ الله وَلاَ تُعْبُدَ الله وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُوسِمَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا وَتُوسُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَه. قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِعُلْمَهُنَ إِلا الله أَن الله مَا الله الله وَإِنْ الله عَنْ الله الله وَإِنْ الله وَالله وَلِيلِ وَالله وَالله وَالله وَلِهُ الله وَلَا الله وَالله وَلِكَةً الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِكَةًا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلِيلُهُ وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَا الله وَلِهُ وَالله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلَا عَلَا اللله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ.

قوله: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن عُلَّيَّةً.

قَالَ: (أنا أبو حيان التيمي) وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان المذكور (١)، وَرَوَاهُ مُسْلِم من وجه آخر عن جرير أيضًا عن عمارة بن القعقاع (٢)، وَرَوَاهُ أبو داود، والنسائي من حديث جرير أيضًا عن أبي فَرْوَة (وعن أبي ذره، وساق فَرْوَة (وعن أبي ذره، وساق حديثه عنهما جميعًا، وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله.

ولَم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير هذا

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ,عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾) برقم (٤٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة، باب: في القدر) برقم (٤٦٩٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: صفة الإيمان والإسلام) (٦/ ٢٨٥)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠١، ١٠١).

عنه، ولَم يخرجه البُخَاري إلا من طريق أبي حيَّان عنه، وقد أخرجه مُسْلِم (۱)، من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضًا، وإنما لَم يخرجه البُخَاري لاختلاف فيه عَلى بعض رواته. فمشهوره رواية كَهْمَس -بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة - ابن الحسن، عن عبد الله بن بُريْدة، عن يَحيى بن يَعْمَر -بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة، عن عبد الله بن عُمر، عن أبيه عمر بن الخطاب.

رَوَاهُ عن كَهْمَس جماعة من الحفاظ وتابعه مَطَر الوراق، عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي، عن يحيئ بن يعمر.

وكذا رَوَاهُ عُثْمَان بن غِيَاث، عن عبد الله بن بريدة، لكنه قَالَ: عن يحيئ بن يعمر، وحُميد بن عبد الرحمن معًا، عن ابن عمر، عن عمر، زاد فيه حُميدًا، وحُميدُ له في الرواية المشهورة ذكر لا رواية.

وأخرج مُسْلِم هذه [٩٤/ب] الطرق<sup>(٢)</sup>، ولَم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير سنشير إلَىٰ بعضه.

★ فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في «صحيحه» (٣).

\* وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (١٠).

\* وأما رواية عُثْمَان بن غِياث فأخرجها أَحْمَد في «مسنده» (°).

وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيئ بن يعمر، عن عبد الله ابن عمر قَالَ: «بينما نَحنُ عند النبي ﷺ فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه، أخرجه أَحْمَد أيضًا (١).

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسلِّم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (٨).

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي عُوانة» (كتاب الأحكام، باب: في السنة في الداخل عَلَىٰ الإمام..) (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح أبن خزيمة» (كتاب الوضوء، باب: ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام) برقم (١).

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١/ ٥٢).

وكذا رَوَاهُ أبو نُعيم في الحلية الله المن الله على على الخراساني، عن يحيئ بن يَعْمر. وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني (٢٠). وفي الباب عن أنس أخرجه البزار (٣)، وإسناده حسن.

وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في اصحيحه.

وعن ابن عباس، وأبي عامر الأشعري أخرجهما أَحْمَد (١)، وإسنادهما حسن.

وفِي كلِّ من هذه الطرق فوائد سنذكرها -إن شاء الله تعالَى- في أثناء الكلام عَلى حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلَى مخرجيها، ليسهل الحوالة عليها، فرارًا من التكرار المباين لطريق الاختصار، والله الموفق.

قوله: (كَانَ النبي ﷺ بارزًا يومًا للناس) أي: ظاهرًا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز: الظهور، وقد وقع في رواية أبي فَرْوَةَ الَّتِي أشرنا إليها بيان ذَلِكَ، فإن أوله: «كَانَ رسول الله ﷺ يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه، قَالَ: فبنينا له دُكَّانًا من طين كَانَ يجلس عليه، (٥). انتهى

واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به، ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك، لضرورة تعليم ونَحوه.

قوله: (فأتاه رجل) أي: مَلَك في صورة رجل، وفِي التفسير للمصنف: «إذ أتاه رجل يمشي» (٦٠). ولأبي فروة: «فَإِنا لَجُلوُسٌ عنده إذ أَقْبُلَ رجلُ أحسن الناس وجهًا،

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٥/٧٠٧).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۱۲/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۳) «مسند البزار» (۱/۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجهما أحْمَد في «مسنده» فأما حديث ابن عباس فهو في (١/٣١٨، ٣١٩)، وأما حديث أبي عامر الأشعري ففي (٤/ ١٢٩، ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة، باب: في القدر) برقم (٤٦٩٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: صفة الإيمان والإسلام) (٦/ ٥٢٨)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ,عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾) برقم (٤٧٧٧).

وأطيب الناس ريحًا، كأن ثيابه لَم يمسها [90/أ] دنسه (١٠).

ولمسلم من طريق كَهْمَس في حديث عمر: «بينما نَحنُ عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجلُ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» (٢).

وفِي رواية ابن حبان: «سواد اللحية، لا يُرئ عليه أثرُ السفرِ، ولا يعرفه منا أحد، حَتَّى جلس إلَىٰ النبي ﷺ فأسند ركبته إلَىٰ ركبته، ووضع كفيه عَلىٰ فخذيه، (<sup>٣)</sup>.

ولسليمان التيمي: «ليس عليه سحناء سفر، وليس من البلد، فتخطى حَتَّى برك بين يَكُونُهُ كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده عَلى ركبتي النبي رَبِيَانِهُ (٤).

وكذا في حديث ابن عباس، وأبي عامر الأشعري: «ثم وضع يده عَلَى ركبتي النبي ﷺ (٥٠).

فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: «عَلَىٰ فخذيه» يعود عَلَىٰ النبي ﷺ وبه جزم البغوي، ووافقه التوربشتي، لأنه حمله عَلَىٰ أنه جلس هيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، فهذا وإن كَانَ ظاهرًا من السياق لكن وضعه يديه عَلَى فخذي النبي ﷺ صنيع منبه للإصغاء إليه.

وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع، والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره، ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب. لأن الصحابة استغربوا هيئَتَه.

فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لَم يعرفه أحد منهم؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة، باب: في القدر) برقم (۲۹۸۸)، والنسائي في «السنن الكبرى، (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: صفة الإيمان والإسلام) (۲/۸۲۰)، وفي «المجتبى، في نفس الكتاب والباب (۸/ ۱۰۱، ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) الصحيح مُسلِم، (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) برقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (كتاب الوضوء، باب: ذكر الخبر الثابت عن النبي على بأن إتمام الوضوء من الإسلام) برقم (١).

<sup>(</sup>٥) أُخرِجهما الاَّمام أَحْمَد في «مُسنده»، فأما حديث ابن عباس فهو في (٣١٨/١، ٣١٩)، وأما حديث أبي عامر الأشعري ففي (٤/ ١٢٩، ١٦٤).

أجيب: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذَلِكَ إلَى ظنه، أو إلَى صريح قول الحاضرين. قُلْت: وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عُثْمَان بن غِيَاث ففيها: «فنظر القوم بعضهم إلَى بعض، فقالوا: ما نعرفُ هذا»(١).

وأفاد مُسْلِم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله: «قَالَ رسول الله ﷺ: سلوني فهابوا أن يسألوه، قَالَ: فجاء رجلٌ (٢٠).

ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن كَهْمَس: «بينا رسول الله ﷺ يخطب إذ جاء رجلٌ أن فكأن أمرَهُ لهم بسؤاله وقع في خطبته، فظاهره أن مجيء الرجل كَانَ في حالة الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كَانَ ذكر ذَلِكَ [٩٥/ب] القدر جالسًا، وعبر عنه الراوي بالخطبة.

قوله: (فقال) زاد في التفسير: «يا رسول الله! ما الإيمان؟» (٤).

فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟

أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذَلِكَ مبالغة في تعمية أمره، أو يبين أن ذَلِكَ غير واجب، أو سَلَّم فلم ينقله الراوي.

قلتُ: وهذا الثالث المعتمد، فقد ثبت في رواية أبي فَرْوة ففيها بعد قوله: «كأن ثيابه لَم يمسها دنس، حَتَّى سلم من طرف البساط، فقال: السلام عليك يا مُحَمَّد، فرد عَلَيْه السَّلام، قَالَ: أَذْنُو يَا مُحَمَّد؟ قَالَ: ادن، فما زال يقول أَذْنُو مرارًا ويقول له: ادن، ونحوه في رواية عطاء، عن ابن عمر، لكن قَالَ: «السلام عليك يا رسول الله»، وفي رواية مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قَالَ: ادن»، ولَم يذكر السلام.

فاختلفت الروايات هل قَالَ له: يا مُحَمَّد، أو يا رسول الله أو هل سلم أو لا، فقال القرطبي بناءً عَلى أنه لَم يسلم، وَقَالَ: «يا مُحَمَّد»: أنه أراد بذلك التعمية، فصنع صنيع الأعراب.

<sup>(</sup>١) أخرجها الإمام أحْمَد في «مسنده» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾) برقم (٤٧٧٧).

قُلْت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. ووقع عند القرطبي أنه قَالَ: «السلام عليكم يا مُحَمَّد»، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه انتهى

والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد، وهو قوله: «السلام عليك يا مُحَمَّد».

قوله: (ما الإيْمان) قيل: قدم السؤال عَلى الإيمان؛ لأنه الأصل، وثنّى بالإسلام؛ لأنه يظهر مصداق الدعوى، وثلَّث بالإحسان؛ لأنه متعلق بهما، وفي رواية عُمَارة بن القعقاع بدأ بالإسلام؛ لأنه بالأمر الظاهر، وثنًى بالإيمان؛ لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي.

ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام، وثنًى بالإحسان، وثلَّث بالإيمان، فالحق أن الواقع أمرٌ واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة، والله أعلم.

قوله: (قَالَ: الإيمان، أن تؤمن [٩٦] بالله) إلَى آخره. دل الجواب عَلى أنه علم أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب: «الإيمان: التصديق»، وَقَالَ الطيبي: هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله: «أن تؤمن بالله» مضمن معنى: أن تعترف به، ولهذا عَدًاه بالباء؛ أي: أن تصدّق معترفًا بكذا.

قُلْت: والتصديق أيضًا يُعدِّي بالباء، فلا يحتاج إلَى دعوى التضمين.

وَقَالَ الكرماني: ليس هو تعريفًا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود: الإيمان الشرعي، ومن الحد: الإيمان اللغوي.

قُلْت: والَّذِي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيمًا لأمره، ومنه قوله تعالَى: ﴿ فَلَ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آنْضَاهُما ٓ أَوَلَ مَرَّةً ﴾ [بتن ٢٠١]، في جواب: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ فَي جُواب: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ فَي جُواب: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ فَي جُواب: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامُ وَهِيَ

قوله: (وملائكته) والإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون، وقَدَّم الملائكة عَلى الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع، لأنه والرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك عَلى الرسول.

قوله: (وكتبه) هذه عند الأصيلي هنا، واتفق الرواة عَلَىٰ ذكرها في التفسير، والإيمان بكتب الله: التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنه حق.

قوله: (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين (۱)، ولَم تقع في بقية الروايات، وقد قيل: إنها مكررة، لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة، فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبور، والمراد باللقاء: ما بعد ذَلِك، وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدُّنيا، والبعث بعد ذَلِك، ويدل عَلى هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها: «وبالموت وبالبعث بعد الموت»، وكذا في حديثي أنس وابن عباس.

وقيل: المراد باللقاء: رؤية الله ذكره الخطابي. وتعقبه النووي بأن أحدًا لَم يقطع لنفسه برؤية الله لأنها مُختصة بمن مات مؤمنًا، والمرء لا يدري بِم يُختم له، فكيف يكون ذَلِكَ من شروط الإيمان؟!

وأجيب: بأن المراد [٩٦/ب] الإيمان بأن ذَلِكَ حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة إذ جُعلت من قواعد الإيمان.

قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله»، ووقع في حديث أنس وابن عباس: «والملائكة والكتاب والنبيين» وكل من السياقين في القرآن في البقرة، والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس.

والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل عَلى الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به عَلى التعيين.

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان) برقم (٩، ١٠).

قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير: «الآخر»، ولمسلم في حديث عمر: «واليوم الآخر»، فأما البعث الآخر فقيل: ذَكر الآخر تأكيدًا، كقولِهم: أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين.

الأولَى: الإخراج من العدم إلَى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلَى الحياة الدُّنيَا.

والثانية: البعث من بطون القبور إلَى مَحل الاستقرار، وأما اليوم الآخر فقيل له ذَلِكَ؛ لأنه آخر أيام الدُّنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة،

والمراد بالإيمان به: التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار، وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضًا.

#### \* فائدة:

زاد الإسماعيلي في «مستخرجه» هنا: «وتؤمن بالقدر»، وفي رواية أبي فروة أيضًا، وكذا لمسلم من رواية عُمَارة بن القعقاع، وأكده بقوله: «كله»، وفي رواية كَهْمَس، وسليمان التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»، وكذا في حديث ابن عباس، وهو في رواية عطاء، عن ابن عمر بزيادة: «وحلوه ومره من الله».

وكأن الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر البعث الإشارة إلَى أنه نوع آخر مما يؤمن بذلك (۱) و للتنويه بذكره مما يؤمن بذلك أن البعث سيوجد بَعْدُ، وما ذكر قبله موجود الآن، أو للتنويه بذكره لكثرة من كَانَ يُنكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن، وهكذا الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر القدر، كأنها إشارة إلَى ما يقع فيه من [۹۷] الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة: «يؤمن»، ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره، وحلوه ومره»، ثم زاد تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة: «من الله».

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: (به).

والقدر: مصدر، تقول: قَدَرتُ الشيء بتخفيف الدال وفتحها أَقْدَره بالكسر والفتح قَدَرًا وَقَدْرًا: إذا أحطتُ بمقداره، والمراد: أن الله تعالَى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، وكل مُحدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته.

هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كَانَ السلف من الصحابة وخيار التابعين إلَى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة، وقد روى مُسْلِم (١) القصة في ذَلِكَ من طريق كَهْمَس، عن ابن بُرَيْدة، عن يَحْيَى بن يَعْمر قَالَ: «كَانَ أول من قَالَ في القدر بالبصرة مَعْبَد الجُهني، قَالَ: فانطلقتُ أنا وحُميد الحِمْيَري»، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر، وأنه سأله عن ذَلِكَ، فأخبره بأنه بَرِيءٌ ممن يقول ذَلِكَ، وأن الله لا يقبل مِمن لَم يؤمن بالقدر عملاً.

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها، قَالَ القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدًا يُنسب إليه من المتأخرين، قَالَ: والقدرية اليوم مطبقون عَلى [أن] (٢) الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لَهم، وواقعة منهم عَلى جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبًا باطلاً أخف من المذهب الأول.

وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مَخصومون بما قَالَ الشافعي: إن سلَّم القدري العلم خُصِم، يعني: يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالَى الله عن ذَلك.

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

### \* تنبيه:

ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يُطلق عَلى من صدَّق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان عَلى من آمن بالله ورسوله، ولا اختلاف، لأن الإيمان برسول الله المراد به: الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك، والله أعلم.

قوله: (أن تعبد الله) [٩٧/ب].

قَالَ النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة: معرفة الله فيكون عطف الصلاة وغيرها [عليها] (١) لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة: الطاعة مطلقًا فيدخل فيه جَميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص عَلى العام.

قُلْت: أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله»، فدل عَلَىٰ أن المراد بالعبادة في حديث الباب: النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني، ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئًا»، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذَلِكَ.

فإن قيل: السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله: «أن تعبد»، وكذا قَالَ في الإيمان: «أن تؤمن»، وفي الإحسان: «أن تعبد».

والجواب: أن ذَلِكَ لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل؛ لأن «أن تفعل» تدل عَلى الاستقبال، والمصدر لا يدل عَلى زمان، عَلى أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عُثمًان بن غِيَاث قَالَ: «شهادة أن لا إله إلا الله»، وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد: تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذَلِكَ بقوله في آخره: «يعلم الناس دينهم».

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

فإن قيل: لِمَ لَم يذكر الحج؟

أجابَ بعضهم: باحتمال أنه لَم يكن فُرِضَ، وهو مردود بما رَوَاهُ ابن مَنْدَه في «كتاب الإيمان» بإسناده الَّذِي عَلى شرط مُسْلِم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله: «أن رجلاً في آخر عُمُر النبي سَلِيَّةٌ جاء إلَى رسول الله سَلِيَّةٍ...، فذكر الحديث بطوله (۱)، فكأنه إنما جاء بعد إنجاز (۲) جَميع الأحكام، لتقرير أمور الدين الَّتِي بَلَّغها متفرقة في مجلس واحد لتضبط.

ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع.

وأمًّا الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل عَلى ذَلِكَ [١/٩٨] اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كَهْمَس: «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، وكذا في حديث أنس.

وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيدًا عَلَى الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع وزاد بعد قوله: «وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء»، وقال مطر الوراق في روايته: «وتُقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قال: فذكر عُرى الإسلام»، فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره.

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مُسْلِم «المكتوبة» أي: المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولاتباع قوله: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مُوَّوُتًا ﷺ [السَّقَاء ١٠٠].

قوله: (وتصوم رمضان) استدل به عَلَى قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>۱) «الإيمان» لابن منده (۱/ ١٤٣، ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: «إنزال».

قوله: (الإحسان) هو مصدر، تقول: أَحْسَنَ إحسانًا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول: أحسنتُ كذا: إذا أتقنته، وأحسنتُ إلَى فلان: إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يُلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً يحسن بإخلاصه إلَى نفسه، وإحسان العبادة: الإخلاص فيها، والخشوع، وفراغ البال حال التلبس يها، ومراقبة المعبود، وأشار في الجواب إلَى حالتين:

أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حَتَّىٰ كأنه يراها بعينه وهو قوله: (كأنك تراه) أي: وهو يراك.

والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه، يرئ كل ما يعمل وهو قوله: (فإنه يراك). وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته، وقد عبر في رواية عُمَارة بن القعقاع بقوله: وأن تخشئ الله كأنك تراه.

قَالَ النووي: معناه أنك إنّما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونه تراه، فهو دائمًا يراك، فأحسن عبادته وإن لَم تره، فتقدير الحديث: فإن لَم [تكن] (١) تراه فاستمر عَلَى إحسان العبادة فإنه يراك.

### \* تنبيه:

دل سياق الحديث عَلى أن رؤية الله في [٩٨/ب] الدُّنيَا بالأبصار غير واقعة، وأما النبي عَلَيْ فذاك لدليل آخر، وقد صرح مُسْلِم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله عَلَيْتُم: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حَتَّى تَـموتوا» (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ من حديث أبي أمامة ليس في «صحيح مُسْلِم»، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢) هذا اللفظ من حديث أبي أمامة ليس في «صحيح مُسْلِم» وأخرجه الدجال) (١٤/ ٥٣٦، وكتاب الفتن والملاحم، باب: إن الله تعالَىٰ لَم يبعث نبيًا إلا حذر أمته الدجال) (٥٣٥، ومَال خدر أمته الدجال) (٥٣٥، ومَال خدر أمنه الدجال أصحيح على شرط مُسْلِم، ولَم يخرجاه بهذه السياقة.

أما الحديث الَّذِي أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد) برقم (٢٩٣١)، فهو من حديث عبد الله بن عمر، ولفظه: «لن يرى أحد منكم ربه عَجَّلًا مَعُوبًا مَعُوبًا منكم ربه عَجَّلًا منهوت».

وأقدم بعض غلاة الصوفية عَلى تأويل الحديث بغير علم، فقال: فيه إشارة إلَى مقام المحو والفناء، وتقديره: فإن لَم تكن، أي: فإن لَم تَصِرْ شيئًا، وفنيت عن نفسك حَتّى كأنك ليس بموجود، فإنك حينئذ تراه.

وغفل قائل هذا -للجهل بالعربية- عن أنه لو كَانَ المراد ما زعم لكان قوله: «تراه» مَحذوف الألف؛ لأنه يصير مَجزومًا؛ لكونه عَلى زعمه جواب الشرط، ولَم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف، ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم عَلى خلاف القياس فلا يصار إليه؛ إذ لا ضرورة هُنَا، وأيضًا فلو كَانَ ما ادعاه صحيحًا لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعًا؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله.

ومما يفسد تأويله رواية كَهْمَس، فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك»، وكذلك في رواية سليمان التيمي، فسلط النفي عَلى الرؤية لا عَلى الكون الَّذِي حَمَل عَلى ارتكاب التأويل المذكور، وفي رواية [أبي] (١) فَرْوَة: «فإن لَم تره فإنه يراك»، ونَحوه في حديث أنس، وابن عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم، والله أعلم.

### \* فائدة:

زاد مُسْلِم في رواية عُمَارة بن القعقاع قول السائل: «صدقت» عقب كل جواب من الأجوبة الثلاثة، وزاد أبو فَرْوَة في روايته: «فلما سمعنا قول الرجل: صدقت، أنكرناه» وفي رواية كَهْمَس: «فعجبنا له يسأله ويصدقه»، وفي رواية مطر: «انظروا إليه كيف يسأله، وانظروا إليه كيف يصدقه كأنه أعلم وانظروا إليه كيف يصدقه»، وفي حديث أنس: «انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه»، وفي رواية سليمان بن بُرَيْدة: «قَالَ القوم: ما رأينا رجلاً مثل هذا كأنه يُعلم رسول الله عَلَيْ يقول له: صدقت صدقت».

قَالَ القرطبي: إنما عجبوا من ذَلِكَ؛ لأن ما جاء به النبي عَلَيْ لا يُعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عُرف بلقاء النبي عَلَيْ ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه؛ لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجبوا [١٩٩] من ذَلِكَ تعجب المستبعد لذلك.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

قوله: (متى الساعة) أي: متى تقوم الساعة، وصرح به في رواية عُمَارة بن القعقاع، واللام للعهد، والمراد: يوم القيامة.

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذا وإن كَانَ مشعرًا بالتساوي في العلم لكن المراد بالتساوي في العلم بأن الله استأثر بعلمها؛ لقوله بَعْدُ: «خمس لا يعلمها إلا الله»، وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام عَلى هذا الحديث في قوله: «ما كنت بأعلم به من رجل منكم»، فإن المراد أيضًا: التساوي في عدم العلم به، وفي حديث ابن عباس هنا فقال: «سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله»، ثم تلا الآية،

قَالَ النووي: يستنبط منه: أن العالم إذا سئل عمًا لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون في ذَلِكَ نقص من مرتبته، بل يكون دليلاً عَلى مزيد ورعه.

وَقَالَ القرطبي: مقصود هذا السؤال: كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها، كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل الياس من معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية، فإن المراديها: استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا يها، ونبه بهذه الأسئلة عن تفصيل ما تمكن معرفته مما لا تمكن.

قوله: (من السائل) عدل عن قوله: «لست بأعلم بِها منك» إلَى لفظ يشعر بالتعميم؛ تعريضًا للسامعين، أي: أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك.

قوله: (وسأخبرك) وفِي التفسير: «ولكن سأحدثك عن أشراطها»، وفِي رواية أبي فروة: «ولكن لَها علامات تُعرف بِها»، وفِي رواية كَهْمَس قَالَ: «فأخبرني عن أماراتها»، فترددنا هل ابتدأه بذكر الأمارات؟ أو السائل سأل عن الأمارات؟

ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله: «وسأخبرك» فقال له السائل: «فأخبرني»، ويدل عَلَىٰ ذَلِكَ رواية سليمان التيمي، فلفظها: «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها، قَالَ: أجل». ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: «فحدثني»،

وقد حصل تفسير الأشراط من الرواية الأخرى، وأنها العلامات: وهي بفتح

الهمزة جمع شُرَط بفتحتين كقلم وأقلام، ويستفاد من اختلاف الروايات [٩٩/ب] أن التحديث والإخبار والإنباء يمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًا.

قَالَ القرطبي: علامات الساعة عَلى قسمين ما يكون من نوع المعتاد أو غيره، والمذكور هنا الأول، وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها، فتلك مقارنة لَها أو مطابقة، والمراد هنا: العلامات السابقة عَلى ذَلكَ.

قوله: (إذا ولدت) التعبير بوإذا للإشعار بتحقق الوقوع.

فإن قيل: الأشراط جمع وأقله ثلاث والمذكور هنا اثنان.

أجاب الكرماني: بأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، أو لفظ جمع الكثرة للفظ الشرط.

وفِي هذه الأجوبة نظر، والجواب المرضي: أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر عَلى اثنين منها، لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول، وفِي التفسير ذكر الولادة وترؤس الحفاة، وفِي رواية ابن بشر الَّتِي أخرج مُسْلِم إسنادها وساق ابن خُزيْمة لفظها عن أبي حَيَّان ذكر الثلاثة (۱)، وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن عُلية، وكذا ذكرها عُمَارة بن القعقاع، ووقع مثل ذَلِكَ في حديث عمر، ففي رواية كَهْمَس ذكر الولادة والتطاول فقط، ووافقه عُثْمَان بن غِياث، وفِي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني.

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها). وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر، ولمحمد بن بشر مثله، وزاد: «يعني: السَّرَارِي» وفِي رواية عُمَارة بن القعقاع: «إذا رأيت الأمة تلد ربها»، ونَحوه لأبي فروة، وفِي رواية عُثْمَان بن غِيَاث: «الإماء أَرْبَابَهن» بلفظ الجمع.

<sup>(</sup>۱) أخرج مُسْلِم إسنادها في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (۹)، وأخرجها ابن خُزيمة في «صحيحه» (كتاب الزكاة، باب: البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام..) برقم (٢٢٤٤).

وقد اختلف العلماء في معنى ذَلِكَ، قَالَ ابن التين: اخْتُلف فيه عَلَىٰ سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل، فإذا هِيَ أربعة:

الأول: قَالَ الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله عَلى بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كَانَ الولد منها بِمنزلة ربها؛ لأنه ولل سيدها. قَالَ النووي وغيره: إنه قول الأكثرين.

قُلْت: لكن في كونه المراد نظر، وسبي [١٠٠/أ] ذراريهم واتخاذهم سراري كَانَ الكثرة في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلَى وقوع ما لَم يقع قرب قيام الساعة.

وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه (۱) بأحصر (۲) من الأول: أن تلد العجم العرب. ووجهه بعضهم: بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جهة الرعية والملك سيد رعيته وهذا لإبراهيم الحربي، وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبًا عن وطء الإماء، ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر، ولاسيما في أثناء دولة بني العباس، ولكن رواية «ربتها» بتاء التأنيث قد لا تساعد عَلى ذَلِكَ.

ووجهه بعضهم: بأن إطلاق ربتها عَلى ولدها مَجاز؛ لأنه لما كَانَ سببًا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذَلِكَ، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يُسبى الولد أولاً وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكًا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفًا بِها، أو وهُوَ لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها أو يتخذها موطوءة، أو يعتقها ويتزوجها، وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلها»، فحمل عَلى هذه الصورة، وقيل: المراد بالبعل: المالك، وهو أولى لتتفق الروايات.

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذَلِكَ، فيتداول الملاك المستولدة حَتَّى يشتريها ولدها، وعَلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في «سننه» في المقدمة (باب: في الإيمان) (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: (بأخص).

فإن قيل: هذه مسألة مُختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز.

قلنا: يصح أن يحمل عَلَى صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع.

الثالث: وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن: بأن تلد الأمة حرًا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقًا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتدور في الأيدي حَتَّى يشتريها ابنها أو ابنتها.

ولا يعكر عَلى هذا تفسير مُحَمَّد بن بشر بأن المراد السَّراري؛ لأنه [١٠٠/ب] تخصيص بغير دليل.

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مَجازًا لذلك، أو المراد بالرب: المربي، فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ومحصله الإشارة إلَى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير الْمُرَبِّي مُرَبِّيًا والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: «أن تصير الحُفَاة العُرَاة ملوك الأرض».

### \* تنبيهان:

أحدهما: قَالَ النووي: ليس فيه دليل عَلى تَحريم بيع أمهات الأولاد ولا عَلى جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعِل علامة عَلى شيء آخر لا يدل عَلى حظر ولا إباحة.

الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب عَلى السيد المالك في قوله: «ربها»، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: «لا يقل أحدكم: أَطْعِم رَبَّكَ، ولا يقل أحدكم: ربي، ولكن ليقل: سيدي ومولاي، (۱)، بأن اللفظ هنا خرج عَلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العتق، باب: كراهية التطاول عُلَىٰ الرقيق وقوله عبدي)

سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا: المربي، وفِي المنهي عنه السيد، أو أن النهي متأخر، أو مُختص بغير الرسول عَلَيْقَ.

قوله: (تطاول) أي: تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به.

قوله: (رُعَاة الإبل) هو بضم الراء: جمع راع، كقضاة وقاضٍ.

و(البُهُم) بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيلي بفتحها، ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو مع عدم الإضافة كما في رواية مُسْلِم.

وميم «البُهْم» في رواية البُخَاري يَجوز ضمها عَلى أنها صفة الرعاة، ويجوز الكسر عَلى أنها صفة الإبل، يعني: الإبل السود، وقيل: إنها شر الألوان عندهم، وخيرها الحمر الَّتِي ضُرب بِها المثل، فقيل: خير من حُمْر النَّعَم، ووصف الرعاة بالبُهْم إما لأنهم مجهولو الأنساب، ومنه: أبُهم الأمر فهو مُبْهم: إذا لَم تعرف حقيقته.

وَقَالَ القرطبي: الأولَىٰ أن يحمل عَلىٰ أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب الوانهم.

وقيل: معناه أنهم لا شيء لَهم، كقوله ﷺ: «يحشر الناس حفاة عراة [١٠١/أ] بُمْمًا» (١). وَقَالَ: وفيه نظر، لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال: لا شيء لَهم؟

قلت: يحمل عَلَىٰ أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره وبأجرة، وأما المالك فَقَلِّ أن يباشر بنفسه.

قوله في التفسير: (وإذا كَانَ الحفاة العراة) (٢). زاد الإسماعيلي في روايته: «الصم البكم»، وقيل لهم ذَلِكَ مبالغة في وصفهم بالجهل، أي: لَم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة.

برقم (٢٥٥٢)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى) برقم (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَارِيّ في «التاريخ الكبير» (٤/ ١/٦٩، ١٧٠) وليس فيه كلمة «حفاة»، وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٤٠٤) بلفظ: «إن الله يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة بهمًا». (٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ،عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾) برقم (٤٧٧٧).

قوله: (رءوس الناس) أي: ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي، وفي رواية [أبي] (١) فروة مثله، والمراد بهم: أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره، وَقَالَ: ما الحفاة العُرَاة؟ قَالَ: «العُرَيْب» -وهو بالعين المهملة عَلَى التصغير.

قَالَ القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر، يتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وينصرف همهم إلَى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذَلِكَ في هذه الأزمان ومنه [الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حَتَّى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» (٢)، ومنه: «إذا وُسِّد الأمرُ» أي: أسند] (٢) إلى غير أهله، فانتظروا الساعة (٤)، وكلاهما في الصحيح.

قوله: (في خَمس) أي: علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحَدْف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالَى: ﴿فِي تِسْعِ اَيَاتٍ ﴾ [النَّنْكَ ١٢]، أي: اذهب إلَى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، وفي رواية عطاء الخراساني قَالَ: «فمتى الساعة؟ قَالَ: هِيَ في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله».

قَالَ القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث، وقد فسر النبي ﷺ قول الله تعالَى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ الحديث، وقد فسر النبي ﷺ قول الله تعالَى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ﴾ الطحديث.

قَالَ: فمن ادعىٰ علم شيء منها غير مسندة إلَىٰ رسول الله ﷺ كَانَ كاذبًا في دعواه.

قَالَ: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المُنجم وغيره إذا كَانَ عن أمر عادي، وليس ذلك بعلم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع عَلى تَحريم أخذ الأجرة والجُعْل وإعطائها في ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب الفتن، باب: ما جاء في أشراط الساعة) برقم (٢٢٠٩)، والإمام أحْمَد في «المسند» (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم، باب: من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه...) برقم (٥٩) وفيه: «فانتظر».

#### \* تنبه:

تضمن الجواب زيادة عَلَى السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يترتب عَلَىٰ معرفة ذَلِكَ من المصلحة.

فإن قيل: ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث.

أجاب الطيبي: بأن الفعل إذا كَانَ عظيم الخطر، وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن، فُهِم منه الحصر عَلَى [١٠١/ب] سبيل الكتابة، ولاسيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يَدَّعون علم نزول الغيث، ويشعر بأن المراد من الآية نَفي علمهم بذلك، واختصاصه بالله تَعَلَىٰ .

#### \* فائدة:

النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا ﴾ [المّنتَائَى: ٢٠]. وكذا التعبير بالدراية دون العلم؛ للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذَلِكَ عن كل نفس مع كونه من مختصاتها، ولم يقع منه عَلى علم؛ كَانَ علم اطلاعها عَلى علم غير ذَلِكَ من باب أولَى. انتهى ملخصًا من كلام الطيبي.

قوله: (الآية) أي: تلا الآية إلَى آخر السورة، وصرح بذلك الإسماعيلي، وكذا في رواية عُمَارة ولمسلم: «إلَى قوله: ﴿ خَبِيرٌ ﴾»، وكذا في رواية أبي فروة، وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير من قوله: «إلَى ﴿ ٱلْأَرْحَارِ ﴾» فهو تقصير من بعض الرواة، والسياق يرشد إلَى أنه تلا الآية كلها.

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئًا».

قوله: (جاء يعلم) في التفسير: «ليعلم»، وللإسماعيلي: «أراد أن تعلموا إذ لَم تسألوا»، ومثله لعُمارة، وفي رواية أبي فَرْوة: «والَّذِي بعث مُحَمَّدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل»، وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى، فلما لَم ير طريقه قَالَ النبي عَلَيْ: سبحان الله! هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والَّذِي نفس مُحَمَّد بيده ما جاء قط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة».

وفِي رواية سليمان التيمي: «ثم نهض فولى، فقال رسول الله ﷺ: عليَّ بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، فوالذي نفسي بيده ما شُبَّه عليً منذ أتاني قبل مرَّتي هذه، وما عرفته حَتَّى ولى».

قَالَ ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله: «خذوا عنه».

قُلْت: وهو من الثقات الأثبات، وفِي قوله: «جاء ليعلم الناس» الإشارة إلَىٰ هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، وإسناد التعليم إلَىٰ جبريل مجازي؛ لأنه كَانَ السبب [ك] في الجواب، فكذلك الأمر بالأخذ عنه (١).

واتفقت هذه الروايات عَلَىٰ أن النبي ﷺ أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يَجدوه، وأما ما وقع عند مُسْلِم وغيره من حديث عُمر في رواية كَهْمَس: «ثم انطلق، قَالَ عمر: فلبثت مَلِيًّا، ثم قَالَ: يا عمر، أتدري من السائل؟ قُلْتُ: الله ورسوله أعلم، قَالَ: فإنه جبريل».

وقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبثت مليًا»، أي: زمانًا بعد انصرافه. فكأن النبي ﷺ أعلمهم بذلك بعد مُضي وقت لكنه في ذَلِكَ المجلس.

لكن يعكر عَلى هذا الجمع قوله في رواية النّسَائي والترمذي: «فلبثت ثلاثًا» (٢)، لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف، وأن مليًّا صَغُرَت ميمها فأشبهت ثلاثًا، لأن ثلاثًا تُكتَب بلا ألف، وهذه الدعوى مردودة، فإن في رواية أبي عوانة: «فلبثنا لياليَ، فلقيني رسول الله ﷺ بعد ثلاثه، ولابن حبان: «بعد ثالثة»، ولابن منده: «بعد ثلاثة أيام».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وَفِي «الفتح»: (فلذلك أمر بالأخذ عنه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبركي» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: نعت الإسلام) (٥٢٨/٦)، وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (٨/ ٩٧- ١٠١).

وأخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي ﷺ والإيمان والإسلام) برقم (٢٦١٠)، ولكن وقع عنده: «فلقيني النبي « بعد ذلك بثلاث».

وجمع النووي بين الحديثين: بأن عُمَر لَم يحضر قول النبي ﷺ في المجلس، بل كَانَ ممن قام، إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل، أو لشغل آخر، ولَم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، فأخبر النبي ﷺ الحاضرين في الحال، ولَم يتفق الإخبار لعُمر إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله: «فلقيني»، وقوله: «فقال لي: يا عمر»، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخبار الأول، وهو جمع حسن.

#### \* تنبيهات:

الأول: دلت الروايات الَّتِي ذكرناها عَلَىٰ أن النبي ﷺ ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة، لكنه غير معروف لديهم، وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فَرْوة في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في صورة دِحْيَة الكلبي» وَهُمُّ؛ لأن دِحْية معروف عندهم، وقد قَالَ عمر: «ما يعرفه منا أحد»، وقد أخرج مُحَمَّد بن نصر المروزي في كتاب «الإيمان» له من الوجه الَّذِي أخرجه منه النسائي فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم» حسب، وهذه الرواية هِيَ المحفوظة لموافقتها باقي الروايات.

الثاني: قَالَ ابن المنذر في قوله: «يعلمكم دينكم»: دلالة عَلى أن السؤال [١٠٢/ب] الحسن يسمى عِلْمًا وتَعْلِيمًا، لأن جبريل لَم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذَلِكَ فقد سماه مُعَلِّمًا، وقد اشتهر قولهم: حُسن السؤال نصف العلم، ويُمكن أن يؤخذ من هذا الحديث. لأن الفائدة فيه انْبَنت عَلى السؤال والجواب معًا.

الثالث: قَالَ القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة، لما تضمنه من حَمل علم السنة، وقَالَ الطِّيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه: «المصابيح» و «شرح السنة» اقتداء بالقرآن بافتتاحه بالفاتِحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً.

وَقَالَ القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث عَلى جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان ابتداء وحالاً ومآلاً، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حَتَّى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه.

قُلْت: ولهذا أشبعت في القول الكلام عليه، مع أن الَّذِي ذكرته وإن كَانَ كثيرًا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريقة الاختصار، والله الموفق.

قوله: (قَالَ أبو عبد الله) يعنِي: المؤلف.

(جعل ذَلِكَ كله من الإيمان) أي: الإيمان الكامل المشتمل عَلى هذه الأمور كلها.

\*\*\*

## ۳۸- بَابٌ

01- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنّ هِرَقْلَ، قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا عَلْ الإيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ.

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوَقْت، وسقط من رواية أبي ذَرُّ والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي: الأول، قَالَ: لأن الترجمة -يعني: سؤال جبريل عن الإيمان- لا يتعلق بِها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه.

قُلْت: نفي التعليق لا يتم هنا عَلى الحالين؛ لأنه إن ثبت لفظ: «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الَّذِي قبله، فلابد له من تعلق به، وإن لَم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: «جَعَل ذَلِكَ كله دينًا»، ووجه التعلق: أنه سمى الدين إيمانًا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان.

فإن قيل: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل.

فالجواب: أنه ما قاله من قِبَل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء، كما قررناه فيما مضى، وأيضًا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سُفْيَان عَبَر عنه بلسانه العربي، وألقاه إلَى ابن عباس، وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولَم ينكره [۱۰۳]، فدل عَلى أنه صحيح لفظًا ومعنى.

وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سُفيًان الطويل الَّذِي تكلمنا عليه في بدء الوحي عَلَىٰ هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد (١) تامًا بهذا الإسناد الَّذِي أورده هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وصحيح البُخَاريّ (كتاب الجهاد والسير، باب: دعاء النبي على الناس إلَىٰ الإسلام...) برقم (٢٩٤١).

# ٣٩- بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

70- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعُهَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: والْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَهَاتٌ لاَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتُهُ يَقُولُ: والْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلا وَإِنَّ لِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ».

قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان.

قوله: (حَدَّثَنَا زكرياء) هو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة: خالد بن مَيْمُون الوَادِعي.

قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهور، ورجال الإسناد كوفيون، وقد دخل النّعْمَان الكوفة، وولي إمرتها، ولأبي عَوانة في «صحيحه» من طريق أبي حَرِيز -وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي- عن الشّعبي: أن النّعْمَان بن بَشِير خطب به بالكوفة.

وفي رواية لمسلم: أنه خطب به بحمص (۱) ويجمع بينهما: بأنه سمعه منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى، وزاد مُسْلِم، والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه: «وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يقول: سمعت رسول الله على يقول»، وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله على .

وفيه دليل عَلَىٰ صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي ﷺ مات وللنعمان ثمان

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات) برقم (١٥٩٩).

وزكرياء موصوف بالتدليس، ولَم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشّعبي إلا معنعنًا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون، عن زكرياء قَالَ: ٥حَدَّئنَا الشّعبي، فحصل الأمن من تدليسه.

#### \* فائدة:

ادعى أبو عمرو الدَّاني أن هذا الحديث لَم يروه عن النبي عَلَيْ غير النَّعْمَان بن بَشِير، فإن أراد من وجه صحيح فَمُسَلَّم، وإلا فقد رُوِّينَاه من حديث ابن عُمَر، وعَمَّار في هالأوسط، للطبراني (۱)، ومن حديث ابن عباس في هالكبير، له (۲)، ومن حديث وَاثِلَة في هالترغيب، للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال.

وادعى أيضًا أنه لَم يروه عن النّعمان غير الشّعبي، وليس كما قَالَ، فقد رَوَاهُ عن النّعْمَان أيضًا خَيْثَمة بن عبد الرحمن عند أَحْمَد وغيره (٣)، وعبد الملك بن عُمَير النّعْمَان أيضًا خَيْثَمة وغيره، وسِمَاك بن حرب عند الطبراني (١٠)، لكنه مشهور عن الشّعبي، رَوَاهُ عنه جَمع جم من الكوفيين.

وَرَوَاهُ عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البُخَاريّ إسناده في البيوع (٥)، ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود (٢)، وسنشير إلَى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالَى.

قوله: (الْحلال بَيِّن والْحَرام بَيِّن) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة.

قوله: (وبينهما مشبَّهات) بوزن مفعًلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مُسْلِم (٧)، أي: شُبُهت بغيرها مما لَم يتبين به حكمها عَلى التعيين، وفِي رواية الأصيلي: «مُشْتَيِهَات» بوزن مفتعلات -بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة-، وهي رواية ابن

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» حديث ابن عمر (٢٨٦٨)، وحديث عمار بن ياسر (١٧٣٥).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۱۰/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٦٧)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٩٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (كتاب البيوع، باب: في اجتناب الشبهات) برقم (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) في رواية مُسْلِم: «مشتبهات»، أما لفظة: «مشبهات» فهي في رواية أبي داود السابقة.

ماجه (۱)، وهو لفظ ابن عون (۲)، والمعنى: أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، وَرَوَاهُ الدارمي عن أبي نُعيم شيخ البُخَاريّ فيه بلفظ: «وبينهما متشابهات» (۳).

قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي: لا يعلم حكمها، وجاء واضحًا في رواية الترمِذيّ فلفظه: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هِيّ أم من الحرام» (٤).

ومفهوم قوله: (كثير) أنَّ معرفة حكمها ممكن، لكن لقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات عَلى هذا في حق غيرهم، وقد يقع لهم حيث لا يظهر لَهم ترجيح لأحد الدليلين.

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي: حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير الذي قبلها، لكن عند مُسْلِم والإسماعيلي: «الشُبُهَات» بالضم: جَمع شُبْهَة.

قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي: برأ دينه من النقص، وعِرْضه من الطعن؛ لأن من لَم يعرف باجتناب الشبهات لَم يَسْلَم لقول من يطعن فيه.

وفيه دليل عَلَىٰ أن من لَم يَتَوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عَرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلَى المحافظة عَلىٰ أمور الدين والمروءة.

قوله: (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة، وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.

ثانيها: اختلاف العلماء، وهي [١٠٤/أ] منتزعة من الأولى.

ثالثها: أن المراديها قسم المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها: أن المراد بِها المباح، ولا يُمكن قائل هذا أن يحمله عَلى متساوي

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه» (كتاب الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات) (٣٩٨٤) من رواية زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (كتاب البيوع، باب: في اجتناب الشبهات) برقم (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارمي» (كتاب البيوع، باب: في الحلال بين والحرام بين) برقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٤) «جامع التّرمِدْيّ» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات) برقم (١٢٠٥).

الطرفين من كل وجه، بل يُمكن حمله عَلى ما يكون من قسم خلاف الأوْلَى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كَانَ يقول: المكروه عَقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلَى الحرام، والمباح عَقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلَى المكروه.

وهو مَنْزع حسن، ويؤيده رواية ابن حِبَّان من طريقٍ ذكر مُسْلِم إسنادها ولَم يسق لفظها، فيها من الزيادة: هاجعلوا بينكم وبين الحرام سُتْرة من الحلال، من فعل ذَلِكَ استبرأ لِعرْضه ودينه، ومن أرتع فيه كَانَ كالمرتع إلَىٰ جنب الحمى يوشك أن يقع فيهه(١).

والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يئول فعله مطلقًا إلَى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلاً من الطيبات فإنه يحوج إلَى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلَى بَطَر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية.

والَّذِي يظهر لي رجحان الوجه الأول عَلى ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذَلِكَ باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، ولا يقع له ذَلِكَ إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشُبْهة في جَميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.

ولا يخفئ أن المستكثر من المكروه تصير فيه جُرْأة عَلَىٰ ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم عَلَىٰ ارتكاب المنهي المحرم إذا كَانَ من جنسه، أو يكون ذَلِكَ لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نُهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان الورع، فيقع في الحرام ولو لَم يَختر الوقوع فيه.

ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة، عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن [١٠٤/ب] ترك ما شُبّه عليه من الإثم كَانَ لما استبان له أترك، ومن اجترأ عَلى ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه.

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب الحظر والإباحة، ذكر الأمر بمجانبة الشبهات سترة بين المرء وبين الوقوع في الحرام المحض) برقم (٥٥٤٣).

#### \* تنبيه:

استدل به ابن المنير عَلى جواز بقاء المجمل بعد النبي ﷺ، وفي الاستدلال بذلك نظر؛ إلا إن أراد أنه مجمل في حق بعض دون بعض، وأراد الرد عَلى منكر القياس، فيحتمل ما قَالَ، والله أعلم.

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جَميع نسخ البُخَاريّ بحذف جواب الشرط، إن أعربت «من» شرطية، وقد ثبت المحذوف في رواية الدَّارمي عن أبي نُعيم شيخ البُخَاريّ فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى»(١).

ويُمكن إعراب: «من» في سياق البُخَاريّ موصولة، فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير: والَّذِي وقع في الشبهات مثل راعٍ يرعى، والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مُسْلِم وغيره من طريق زكرياء الَّتِي أخرجه منها المؤلف، وعَلى هذا فقول: «كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت عَلى سبيل التمثيل، للتنبيه بالشاهد عَلى الغائب.

«والْحِمى»: المحمي، أطلق المصدر عَلى اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي: أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي عَلَيْ بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة، المراقب لرضا الملك، يبعد عن ذَلِكَ الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره.

وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذّة فتقع فيه بغير اختياره، أو يَمْحل المكان الَّذِي هو فيه ويقع الخِصْب في الحِمَى، فلا يَملك نفسه أن يقع فيه، فالله يُجَالِ هو الملك حقًا، وحماه محارمه.

#### \* تنبيه:

ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشّعبي، وأنه مدرج في الحديث، حكى ذَلِكَ أبو عمرو الدَّاني، ولَم أقف عَلى دليله، إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من

<sup>(</sup>١) «سنن الدارمي» (كتاب البيوع، باب: في الحلال بيّن والحرام بيّن) برقم (٢٥٣١).

رواية ابن عون، عن الشعبي [1.10] قال ابن عون في آخر الحديث: «لا أدري المثل من قول النبي ﷺ أو من قول الشعبي» (١).

قُلْت: وتردُّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجًا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته، لأنهم حفاظ.

ولعل هذا هو السر في حذف البُخَاريّ قوله: «وقع في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به، فيسلم من دعوى الإدراج، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حِبَّان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضًا.

قوله: (ألا وإن حِمى الله تعالى في أرضه متحارمه) سقط هفي أرضه من رواية المستملي، وثبتت الواو في قوله: «ألا وإن حِمَى الله» في رواية غير أبي ذر، والمراد بالحرام: فعل المنهي المحرم، أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير برالمعاصي، بدل «المحارم». وقوله: «ألا» للتنبيه عَلى صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل عَلى عظم شأن مدلولها.

قوله: (مضغة) أي: قدر ما يُمضع، وعبر بِها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسُمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء: قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبًا.

وقوله: (إذا صلحت وإذا فسدت) هو بفتح عينيهما وتضم في المضارع، وحكى الفراء: الضم في ماضي صلّح، وهو يُضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، والتعبير بهإذا لتحقق الوقوع غالبًا، وقد تأتي بمعنى: «إن» كما هنا، وخص القلب بذلك، لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية.

<sup>(</sup>١) «المنتقىٰ من السنن المسندة» لابن الجارود (باب: في التجارات) برقم (٥٥٥) وعنده «قَالَ ابن عون: لا أدري هذا ما سمع من النعمان، أو قَالَ برأيه».

وفيه تنبيه عَلَىٰ تعظيم قدر القلب، والحث عَلَىٰ صلاحه، والإشارة إلَىٰ أن لطيب الكسب أثرًا فيه، والمراد المتعلق به من فهم الَّذِي ركبه الله فيه.

ويستدل به عَلَى أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالَى: ﴿ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّاللَّالَا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### \* فاندة:

لَم تقع هذه الزيادة الَّتِي أولها «ألا وإن في الجسد مضغة» إلا في رواية الشّعبي، ولا في أكثر الروايات عن الشعبي، وإنما تفرد بِها في الصحيحين زكرياء المذكور عنه، وتابعه مجالد<sup>(۱)</sup> عند أحْمَد<sup>(۱)</sup>، ومغيرة وغيره عند الطبراني<sup>(۱)</sup>، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب، لأنه عماد البدن، وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران وهما:

مُسْنَدات من قول خير البرية ليس يعنيك واعْمَلسن بنيَّة

عُمْدَة السلِّين عندنا كلااتُ اتْرُك المُشَبَّهات وازْهَد ودَع ما

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) تصحفت في «الفتح» إلَىٰ «مجاهد».

<sup>(</sup>٢) حديث مجالد عن الشعبي في «مسند أحمد» (٤/ ٢٧١) ليس فيه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة عند الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٢٣٥) من رواية مجالد عن الشعبي، عن النعمان مرفوعًا في حديث أوله: «مثل المؤمنين في توادهم...»، فالله أعلم.

وأما رواية مغيرة فأخرجها ابن حبان في «صحيحه» (كتاب البر والإحسان، باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) برقم (٢٩٧) بدون ذكر أول الحديث.

وقد ثبتت هذه الزيادة من رواية عبد الله بن عون، عن الشعبي، عند أبي نُعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣٣٦)، ومن رواية مجالد، عن الشعبي، عند أبي نُعيم أيضًا في «حلية الأولياء» (٨/ ١٣٦).

والمعروف عن أبي داود عَدُّ: «ما نَهَيْتُكم عنه فاجتنبوه» الحديث (١)، بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس» (٢).

وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلَى أنه يُمكن أن تُنتزع منه وحده جَميع الأحكام، قَالَ القرطبي: لأنه اشتمل عَلى التفصيل بين الحلال وغيره، وعَلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يُمكن أن ترد جَميع الأحكام إليه، والله المستعان.



<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الفضائل، باب: توقيره ﷺ...) برقم (١٣٣٧)، وهو عند البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ) برقم (٧٢٨٨) بلفظ: «...فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه..».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابن ماجه في «سننه» (كتاب الزهد، باب: الزهد في الدُّنيَّا) ((٢/ ١٣٧٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ١٩٣١)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب الرقاق، ازهد في الدُّنيَّا يُحبك الله) (٢/ ٣١٣).

## ٤١- بَابٌ: أَدَاءُ الْخُمُس مِنَ الإيمَان

٥٥- حَدَّنَنَا عِلَيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِ جَـمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّسِ، يُحِلِشِنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَـمَّا أَتُوا النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَـمَّا أَتُوا النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَن الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدِ عَبْر خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى». مَنِ الْوَفْدِ عَبْر خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الله فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الله وَسُلُوهُ السَّاوِ الله وَحُدَهُ. قَالَ الله وَحُدَهُ. قَالَ الله وَحُدَهُ. قَالَ: هَمَ مُعْنَ أَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِالله وَحُدَهُ. قَالَ: هَالُوهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَمَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَلَا الله وَحُدَهُ. قَالَ: هَمَ مَنْ أَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَالْتَهُ وَلِيَامُ وَمِينَامُ وَمَضَانَ، وَأَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَلَى الشَّولُ وَلَى الله وَعَلَى اللهُ الله وَعَلَى السَّولُ الله وَالله وَمَن الْوَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَعْمُوهُ وَالله وَاله

قوله: (باب: أداء الْخُمُس مِنَ الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالَى: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ الآية [النَّمَاكُ! ١٤].

وقيل: إنه روي هنا بفتح الخاء، والمراد: قواعد الإسلام المذكورة في حديث: «بُني الإسلام عَلى خَس»، وفيه بُعْد، لأن الحج لَم يُذكر هنا، ولأن غيره من القواعد قد تقدم، ولَم يرد هنا إلا ذكر خُمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر، وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبًا.

قوله: (عن أبي جَمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم، اسمه: نَصْر بن عِمْرَان بن نُوح ابن مَخْلَد الضُّبَعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، من بني ضُبَيْعة بضم أوله مصغرا، وهم بطن من بني عبد القيس كما جزم به الرُّشاطي، وفِي بكر بن وائل بطن يقالُ لَهم: بنو ضُبَيْعة [١٠١٦] أيضًا.

وقد وهم من نسب أبا جَمْرة إليهم من شراح البُخَاريّ، فقد روى الطبراني وابن مَنْده في ترجمة نوح بن مَخْلد جد أبي جَمرة أنه قدم عَلى رسول الله ﷺ فقال له: «ممن أنت؟ فقال: من ضُبَيْعَة ربيعة، فقال: خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذين أنت منهمه (١).

قوله: (كنت أقعد مع ابن عباس) بَيِّن المصنف في العلم من رواية غُندَر عن شُعْبَة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه: «كنتُ أترْجِم بين ابن عباس وبين الناس».

قَالَ ابن الصلاح: أصل الترجمة: التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذَلِكَ، وأنه كَانَ يبلغ كلام ابن عباس إلَىٰ من خفي عليه، ويبلغه كلامهم إما لزحام أو لقصور فهم.

قُلْت: الثاني أظهر؛ لأنه كَانَ جالسًا معه عَلى سريره، فلا فرق في الزحام بينهما، لكن أبو جَمرة قالوا كَانَ يعرف الفارسية، فكان يترجم لابن عباس بِها.

قَالَ القرطبي: فيه دليل عَلى أن ابن عباس كَانَ يكتفي في الترجمة بواحد.

قُلْت: وقد بوب عليه البُخَاري في أواخر كتاب الأحكام، واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة عَلى التعليم لقوله: «حَتَى أجعل لك سهمًا من مالي».

قوله: (ثم قَالَ: إن وفد عبد القيس) بَيْن مُسْلِم (٢) من طريق غُنْدَر، عن شُعْبَة السبب في تَحديث ابن عباس لأبي جَمْرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله: «وَبَيْنَ الناس»: «فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه، فقلتُ: يا أبا عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوا فأشربُ منه فيقرقر بطني، قَالَ: لا تشرب منه وإن كَانَ أحلى من العسل».

وللمصنف في أواخر المغازي من طريق قُرَّة، عن أبي جَمْرة قَالَ: «قُلْت لابن عباس: إن لي جَرَّة أنتبذُ فيها فأشربه حلوا، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيتُ أن أفتضح، فقال: قدم وفد عبد القيس....»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧١٢٢).

<sup>(</sup>٢) كذا قَالَ الحَافظ، والصحيح: أن الَّذِي أخرجه النَّسَائي في «السنن» (كتاب الأشربة، باب: ذكر الأخبار الَّتِي اعتل بِها من أباح شراب المسكر) (٨/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُّخَّاريَّ» (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٨).

فلما [كَانَ] أبو جَمْرة من عبد القيس، وكان حديثهم يشتمل عَلى النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له، وفي هذا دليل عَلى أن ابن عباس لَم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ [١٠٦/ب] في الجرار، وهو ثابت من حديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب عند مُسْلِم وغيره (٢).

قوله: (لَـما أتوا النبي ﷺ قَالَ: من القوم؟ أو من الوفد؟) الشك من أحد الرواة، وأظنه شُعْبَة، فإنه في رواية قُرَّة وغيره بغير شك، قَالَ النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لُقى العظماء، واحدهم: وافد.

قَالَ: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبًا، كبيرهم الأشَج، ذكره صاحب التحرير في شرح مُسْلِم، وسمي منهم: المُنْذر بن عائذ، وهو الأشَج المذكور، ومُنْقِذ بن حَيَّان، ومَزيدة بن مالك، وعمرو بن مَرْحُوم، والحارث بن شُعَيْب، وعُبَيْدَة بن هَمَّام، والحارث بن جُنْدَب، وصُحَار بن العباس، وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين، قالَ: ولَم نعثر بعد طول التبع عَلى أسماء الباقين.

قُلْت: قد ذكر ابن سعد منهم عُقْبَة بن جَرْوَة (٢)، وفِي سنن أبي داود قَيْس بن النَّعْمَان العَبْدي (١)، وذكره الخطيب أيضًا في المُبْهَمات، وفِي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خَيْثَمة الْجَهْم بن قُثُم (٥)، ووقع ذكره في صحيح مُسْلِم أيضًا (٢) لكن لَم يسمه، [و] (٧)

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه) برقم (٩٧٧)، وكذلك في (١٩٧٧، ١٩٩٩)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الأشربة، باب: في الأوعية) برقم (٣٦٩٨)، والترمذي في «سننه» (كتاب الأشربة، باب: الرخصة أن ينبذ في الظروف) برقم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود، (كتاب الأشربة، باب: في الأوعية) برقم (٣٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهيثمي في «مُجمع الزوائد» (كتاب المناقبُ، باب: ما جاء في الأشج ورفقته -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-) (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَىٰ ورسوله ﷺ) برقم (١٨).

<sup>(</sup>٧) زيادة من «الفتح».

في مسندي أَحْمَد وابن أبي شَيبة (١) الرَّسِيم العبدي، وفِي المعرفة لأبي نُعيم جويرية العبدي، وفِي الأدب للبخاري الزَّرَّاع بن عامر العبدي (٢)، فهؤلاء الستة الباقون من العدد.

وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لَم يذكر دليله، وفي المعرفة لابن مَنْدَه من طريق هُود العَصَري -وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلَى عَصَر بطن من عبد القيس- عن جَدّه لأمه مَزيدة قَالَ: «بينما رسول الله ﷺ يحدث أصحابه إذ قَالَ لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فلقي ثلاثة عشر راكبًا، فرَحَب وقَرّب، وَقَالَ: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس». فيمكن أن يكون أحد المذكورين كَانَ غير راكب أو مرتدفًا،

وأما ما رَوَاهُ الدُّولاَبِي وغيره من طريق أبي خَيْره -بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء - الصُّباحي -وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد [١٠١/أ] الألف حاء مهملة نسبة إلَى صُبّاح بطن من عبد القيس - قَالَ: «كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله عَيْنِي من وفد عبد القيس، وكنا أربعين رجلاً، فنهانا عن الدُّبًاء والنَّقير، الحديث، فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رءوس الوفد، ولهذا كانوا رُكْبانا، وكان الباقون أتباعًا.

وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة عَلى من سميت هنا، منهم: أخو الزَّراع واسمه مَطَر، وابن أخته ولَم يسم، روى ذَلِكَ البغوي في معجمه، ومنهم مُشَمْرِج السَّعْدي روى حديثه ابن السكن أنه قدم مع وفد عبد القيس.

ومنهم جابر بن الحارث، وخُزَيْمة بن عمرو، وهَمَّام بن ربيعة، وجارية -أوله جيم- بن جابر، ذكرهم ابن شاهين في معجمه.

<sup>(</sup>١) «مسند أحْمَد» (٣/ ٤٨١)، ولَم أقف عليه في «مسند ابن أبي شيبة»، وهو في «المصنف» له في (كتاب الأشربة، باب: في الشرب في الظرف) (٥/ ٨٦) (٢٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) الَّذِي في «الأدب المفرد» مزيدة العبدي (كتاب المريض، باب: التؤدة في الأمور) (٥٨٧) (ص٢٠٦).

وفِي «طبقات ابن سعد» (٥/ ٥٦٣): «الزراع بن وازع العبدي وكان في وفد عبد القيس..».

ومنهم نوح بن مَخْلَد جد أبي جَمْرة كما تقدم، وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير: إنه لَم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكر.

قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل؛ لأنهم بعض ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عَبَّاد بن عَبَّاد، عن أبي جَمْرة فقالوا: «إنا هذا الحي من ربيعة» (١).

قَالَ ابن الصلاح: الحي منصوب عَلى الاختصاص، والمعنى: إنما هذا الحي حي من ربيعة، قَالَ: و[الحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض.

قوله: (مرحبًا) هو منصوب (<sup>۲۱</sup> بفعل مضمر، أي: صادفت رُحبًا بضم الراء، أي: سَعَة، والرَّحْب -بالفتح-: الشيء الواسع، وقد [يزيدون] (۲) معها [أهلاً، أي: وجدت أهلاً، فاستأنس..

قوله] (٤٠): (غير خزايا) بنصب غير عَلَىٰ الحال، وخَزَايَا جَمَع خَزْيَان، وهو الَّذِي أَصابه خِزْي، والمعنى: أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم.

قوله: (ولا ندامي) قَالَ الخطابي: كأن أصله نادمين جمع نادم، لأن ندامي إنّما هو جمع ندمان، أي: المنادم في اللهو، لكنه خرج عن الاتباع، كما قالوا: العشايا والغدايا، وغداة جمعها: الغدوات لكنه أتبع انتهى

وقد حكى القَزَّاز والجَوْهَري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بِمعنى، فعلى هذا فهو عَلى الأصل ولا إتباع فيه، والله أعلم.

قَالَ ابن أبي جَمْرَة: «بَشُرَهم [١٠٧/ب] بالخير عاجلاً وآجلاً»؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: ﴿ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوَةَ وَلَا تَكُونُواً مِكَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ ) برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) زيادة من «الفتح».

قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل عَلى أنهم كانوا حين المقالة مسلمين، وكذا في قولهم: «كُفَّار مُضَر»، وفِي قولهم: «الله ورسوله أعلم».

قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللأصيلي وكريمة: «إلا في شهر الحرام»، وهي رواية مُسْلِم (١٠)، وهي من إضافة الشيء إلَى نفسه، كمسجد الجامع، ونساء المؤمنات.

والمراد بالشهر الحرام: الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قُرَّة عند المؤلف في المغازي بلفظ: «إلا في أشهر الحرم» (٢)، ورواية حَمَّاد بن زيد عنده في المناقب بلفظ: «إلا في كل شهر حرام» (٦).

وقيل: اللام للعهد، والمراد: شهر رجب، وفي رواية البيهقي (٤) التصريح به، وكانت مُضَر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة، حيث قَالَ: «رجب مضر» كما سيأتي، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنساً وها بخلافه.

وفيه دليل عَلى تقدم إسلام عبد القَيْس عَلى قبائل مُضَر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القَيْس بالبحرين وما وَالاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شُعْبَة عند المؤلف في العلم: «وإنا نأتيك من شُقَّة بعيدة»(٥)، قَالَ ابن قتيبة: الشفر، وَقَالَ الزجاج: هِيَ الغاية الَّتِي تُقصد.

ويدل عَلى سبقهم إلَى الإسلام أيضًا ما رَوَاهُ المصنف في الجمعة من طريق أبي جَمْرة أيضًا عن ابن عباس قَالَ: «إن أول جمعة جُمِّعَت -بعد جمعه في مسجد رسول الله عَيْنِيُّة - في مسجد عبد القَيْس بجُواثى من البحرين» (٢)، وجُوائى -بضم الجيم وبعد الألف

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَىٰ ورسوله ﷺ..) برقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاري» (كتاب المناقب، باب: نسبة اليمن إلَىٰ إسماعيل) برقم (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقي (كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: سهم الصفي) (٦/ ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٥) «صحيح البُخَاريّ» (كتّاب العلم، باب: تَحريض النبي ﷺ وفد عبد القيس عَلىٰ أن يحفظوا الإيمان...) برقم (٨٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البُخَاريُّ» (كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن) برقم (٨٩٢).

مثلثة مفتوحة-: وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل عَلى أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام.

قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر: واحد الأوامر، أي: مُرْنا بعمل بواسطة افعلوا، ولهذا قَالَ الراوي: «أمرهمه، وفِي رواية [١/١٠٨] حَمَّاد بن زيد وغيره عند المؤلف: «قَالَ النبي ﷺ: آمركمه (١)، وله عن أبي التَّيَّاح بصيغة افعلوا(٢).

والفصل بمعنى: الفاصل، كالعدل بمعنى: العادل، أي: يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصَّل، أي: المبيِّن المكشوف، حكاه الطيبي، وَقَالَ الخطابي: الفصل البَيِّن، وقيل: المُحْكم.

وقوله: (نخبر به) بالرفع عَلَىٰ الصفة لأمر. وكذا قوله: (وندخل) ويروى بالجزم فيهما عَلَىٰ أنه جواب الأمر.

قوله: (فأمرهم بأربع) قالَ القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بِها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبرُّكًا بِهما كما قيل في قوله تعالَىٰ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْ لِلَّهِ خُمْكُ، ﴾ [الاشكال: ١٤].

وإلَىٰ هذا نَحَا الطّيبي فقال: عادة البُلَغاء أن الكلام إذا كَانَ منصوبًا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لَم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما [كما كَانَ] (٢) الأمر في صدر الإسلام، قَالَ: فلهذا لَم يَعُدُّ الشهادتين في الأوامر.

قيل: ولا يرد عَلى هذا إلا الإثبات بحرف العطف فيحتاج إلَى تقدير، قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: لولا وجود العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد عَلى سبيل التصدير، لكن يُمكن أن تقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض، فيكون عطفًا عَلى قوله: «أمرهم بالإيمان»، والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرًا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخِاريّ» (كتاب المناقب، باب: نسبة اليمن إلَىٰ إسماعيل) برقم (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البُخَاريّ (كتاب الأدب، باب: قول الرجل مرحبًا..) برقم (٦١٧٦).

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

قَالَ: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جَمرة ولفظه: «أربع وأربع: أقيموا الصلاة إلَىٰ آخره المعالمة ال

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه.

أجاب ابن رُشَيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال الله يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال اللهي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب.

فإن قيل: فكيف قَالَ [١٠٨/ب] في رواية حَمَّاد بن زيد، عن أبي جَمْرَة: «آمركم بأربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، كذا للمؤلف في المغازي (١٠)، وله في فَرْض الخمس: «وعقد بيده، (١)، فدل أن الشهادة إحدى الأربع.

وأمًّا مَا وقع عنده في الزكاة<sup>(٣)</sup> من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: (وشهادة أن لا إله إلا الله) فهي زيادة شاذة، لَم يتابع عليها حَجًّاج بن مِنْهَال أحد.

والمراد بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله أي: وأن مُحَمَّدًا رسول الله، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت، ولفظة: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيهان بالله»، ثم فسرها لهم: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله» (٤) الحديث، وهذا أيضًا يدل عَلَىٰ أنه عدَّ الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله: «ثم فسرها» مؤنثة، فيعود عَلَىٰ الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرًا.

وَعَلَى هذا فيقال: كيف قَالَ أربع والمذكورات خَمس؟

وقد أجاب عنه القاضي عياض: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البُخَاريّ» (كتاب فرض الخمس، باب: أداء الخمس من الدين) برقم (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) الصحيح البُخَارِيّ» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: ﴿ ﴿ مُنِيدِنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِرَى النَّشْرِكِينَ ۞﴾) برقم (٢٣٥).

إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم حِهاد، لأنهم كانوا بصدد مُحاربة كفار مُضر، ولَم يقصد إلَى ذكرها بعينها، لأنها [مسببة] (١) عن الجهاد، ولَم يكن الجهادُ إذ ذاك فَرْضَ عينٍ، قَالَ: وكذلك لَم يذكر الحج لأنه لَم يكن فُرض.

وَقَالَ غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف عَلى قوله: «باربع»، أي: آمركم باربع وبان تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم.

قَالَ ابن التين: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع.

قُلْت: ويدل عَلَى ذَلِكَ لفظ رواية مُسْلِم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: «آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم» (٢).

وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: يحتمل أن يقال: إنه عد الصلاة والزكاة واحدة، لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لَم [١٠٩] يعد أداء الخمس؛ لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما: إخراج مال معين في حال دون حال.

وَقَالَ البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا.

كذا قَالَ، وما ذَكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: «وعقد واحدة»، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا والموعود بذكره أربعًا.

وقد أجيب عن ذَلِكَ بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في ذاته واحد، والمعنى: أنه اسم جامع للخصال الأربع الَّتِي ذَكَر أنه يأمرهم بِها، ثم فسرها، فهو واحد

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَىٰ ورسوله ﷺ...) برقم (١٨).

بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يُسْرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته.

والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلَى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يتحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الَّذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع.

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فُرِض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل عَلىٰ عدم إسلامهم، لكن جَزْم القاضي بأن قدومهم كَانَ في سنة ثمان قبل فتح مكة تَبِع فيه الوَاقِدي، وليس بجيد، لأن فرض الحج كَانَ سنة ست عَلى الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كَانَ سنة تسع حَتَّىٰ لا يَرِد عَلىٰ مذهبه أنه عَلىٰ الفور شيء.

وقد احتج الشافعي بكونه عَلَىٰ التراخي بأن فرض الحج كَانَ بعد الهجرة، وأن النبي ﷺ كَانَ قادرًا عَلَىٰ الحج في سنة ثمانٍ وفِي سنة تسعٍ ولَم يحج إلا في سنة عشرٍ.

وأما قول من قَالَ: إن ترك ذكر الحج لكونه عَلى التراخي فليس بجيد؛ لأن كونه عَلى التراخي لا يمنع من الأمر به.

وكذا قول من قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي [١٠٩/ب]، لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم.

وكذا قول من قَالَ: إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مُضَر ليس بمستقيم، لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلَى الحج ممنوعة، لأن الحج يقع في الأشهر الحرُم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها.

لكن يُمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم عَلى ما يمكنهم فعله في الحال، ولَم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام الِّتِي تجب عليهم فعلاً وتركا، ويدل عَلى ذَلِكَ اقتصاره في المناهي عَلى الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لَها.

وأما ما وقع في كتاب الصيام من «السنن الكبرى» للبيهقي من طريق أبي قلابة الرُّقاشي، عن أبي زيد الهَرَوي، عن قُرُّة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام» (۱)، ولَم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قُرُّة لَم يذكر أحد منهم الحج (۱)، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدَّث به في التغير، وعلى تقدير أن يكون ذِكر الحج فيه مَحفوظاً فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالأربع: ما عدا الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم.

قوله: (ونهاهم عن أربع: الحنتم ...) إلَىٰ آخره في جواب قوله: (وسألوه عن الأشربة) هو من إطلاق المحل وإرادة الحال أي: «ما في الحنتم ونَحوه»، وصرح بالمراد في رواية النسائي فقال: «وأنْهَاكُم عن أربع ما ينبذ في الحنتم» الحديث.

والْحَنْتُم -بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق-: هِيَ الجَرَّة، كذا فسرها ابن عُمر في صحيح مُسْلِم (٢)، وله عن أبي هريرة: «الحنتم الجرار الخضر» (٤)،

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» للبيهقي (كتاب الصيام، باب: فرض صوم شهر رمضان) (١٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري في "صحيحه» (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٨)، ومُسْلِم في "صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَىٰ ورسوله عَيْنِيْ..) برقم (١٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الأشربة، باب: ذكر الأخبار الّتي اعتل بِها من أباح شرب المسكر) (٣/ ٢٣٥)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ٢٢٣-٣٢٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب: ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان) برقم (١٨٧٩)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب إخباره عَيْنُ عن مناقب الصحابة، باب: فضل الصحابة والتابعين) برقم (٧٢٥١).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح مسلّم» (كتاب الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم..) برقم (١٩٩٧).
 (٤) «صحيح مسلّم» (كتاب الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم..) برقم (١٩٩٣).

وروى الحربي في الغريب عن عطاء: إنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم(١٠).

و(الدُّبَّاء) بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد: هو القَرْع. قَالَ النووي: المراد: اليابس منه، وحكى القزاز [١١١/أ] فيه القصر.

و(النَّقِير) بفتح النون وكسر القاف: أصل النَّخْلة ينقر فيتخذ منه وعاء.

و (المُزَفَّت) بالزاي والفاء: ما طلي بالزفت.

و(المُقَيِّر) بالقاف والياء الأخيرة: ما طُلي بالقار، ويقال: القير، وهو نبت يُحرق إذا يبس تطلى بِها السفن وغيرها كما يطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم.

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: «أما الدُّبًاء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حَتَّى يهدر ثم يموت، وأما النُقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبُسْر ثم يدعونه حَتَّى يهدر ثم يموت، وأما الحَنْتَم فجرار كانت يحمل إلينا فيها الخمر، وأما المُزَفَّت فهذه الأوعية الَّتِي فيها الزفت، (1) انتهى، وإسناده حسن، وتفسير الصحابي أولَى أن يعتمد من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد.

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار، وربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهى عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالَىٰ.

قوله: (وأخبروا بِهِن من وراءكم) بفتح «مَن» وهي الموصولة، ووراءكم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يَحْدُث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجازًا.

واستنبط منه المصنف الاعتماد عَلَى أخبار الآحاد كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>١) لَم نقف عليها في «غريب الحديث» للحربي، وفي «النهاية» لابن الأثير في مادة (حنتم) قَالَ: «وقيل لأنها كانت تُعمل من طين يعجن بالدم والشعر..».

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي داود الطيالسي» (۱/ ۱۲۰).

## ٤١- باب: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى

فَدَخَلَ فِيهِ: الإِيمَانُ، وَالْوُضُوءُ، وَالصَّلاَةُ، وَالزُّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۦ ﴾: عَلَى نِيَّتِهِ «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ». وَقَالَ: «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ»

٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الأَعْمَالُ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولِهِ الله عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

قوله: (باب ما جاء) أي: باب بيان ما ورد دالاً عَلى أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحِسْبَة. والمراد بالحسْبَة: طلب الثواب.

ولَم يأت حديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما استدل بحديث عمر عَلى أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود عَلى أن الأعمال بالحِسْبة.

قوله: (فدخل فيه) هو من مقول المصنف وليس بقيةً مِما ورد، وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك، فقال: «قَالَ أبو عبد الله يعنِي: المصنف، والضمير في «فيه» يعود عَلَى الكلام المتقدم، وتوجيه [١١٠/ب] دخول النية في الإيمان عَلَى طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه.

قَوْلُهُ: (والوضوء) أشار به إلَىٰ خلاف من لَم يشترط النية كما نقل عن الأوزاعي،

وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، بل [وسيلة](١) إلَى عبادة كالصلاة، ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة، وقد اشترط الحنفية فيه النية.

واستدل الجمهور عَلى اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلابد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود.

وأمًا الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها، وأما الزكاة فإنّما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه.

وأمًّا الحج فإنه ينصرف إلَى فرض مَن حج عن غيره لدليل خاص، وهو حديث ابن عباس في قصة شُبْرُمة (١)، وأما الصومُ فأشار به إلَى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يَحتاج إلَى نية، لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زُفر.

وقدم المصنف الحج عَلَىٰ الصوم تَمسكّا بِما ورد عنده في حديث: «بُنيَ الإسلام» وقد تقدم.

قَوْلُهُ: (والأحكام) أي: المعاملات الَّتِي يدخل فيها الاحتياج إلَى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لَم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص.

وقد ذكر ابن المنير ضابطًا لِما يشترط فيه النية مِما لا يشترط، فَقَالَ: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب.

قَالَ: وإنّما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، قَالَ: وأما ما كَانَ من المعاني المحضة: كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يُمكن أن يقع إلا منويًا، ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقة، فالنية فيه

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره) برقم (١٨١١)، وابن ماجه في «سننه» (كتاب المناسك، باب: الحج عن الميت) برقم (٢٩٠٣).

شرط عقلي، وكذلك [١/١١] لا يشترط النية للنية فرارًا من التسلسل.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الله) قَالَ الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف.

قَوْلُهُ: (عَلَى نيته) تفسير منه لقوله: «عَلَىٰ شاكلته» بِحذف أداة التفسير، وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاذ بن قُرَّة المُزني، وقتادة أخرجه عبد بن حُميد والطبري عنهم(۱).

وعن مُجاهد قَالَ: الشاكلة: الطريقة (١).

قَوْلُهُ: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله: «لا هجرة بعد الفتح»، وقد وصلها في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه (١) وسيأتي.

قَوْلُهُ: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بِحذف [«إِنَّما» من] أوله، وقد رَوَاهُ مُسْلِم عن القَعْنَبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها (٥)، وتقدم الكلامُ عَلى نكت من هذا الحديث أول الكتاب.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) لَم نقف عليه عند عبد بن حُميد، وهو عند الطبري عن قتادة وحده «تفسير الطبري» (سورة الإسراء، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ قُلْكُلُّ مِعَنَّ مُعَلَّ مِعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَيهِ مَرَّ بُكُمْ أَعَلَمُ بِمِنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ﴾) (٨/ ١٤٠). وقد رَواهُ عن الحسن هنادٌ في «الزهد» (باب الرياء) (٢/ ٤٤٠).

وَرَوَاهُ عَن مَعَاوِيةَ بِن قَرَةَ البُخَارِيِّ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٤/ ٢/ ٢٦). (٢) روىٰ الطبري في «تفسيره» (سورة الإسراء، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ... ﴾) (٢) روىٰ الطبري في «تفسير ﴿ شَاكِلَتِهِ ﴾ قَالَ: عَلَىٰ ناحيته، عَلَىٰ طبيعته، عَلَىٰ حدته، وفِي «تفسير مُجاهد» (ص٣٦٩): عَلَىٰ حِدته، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير) برقم (٢٧٨٣)، وأيضًا في (كتاب الجهاد والسير، باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) برقم (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإمارة، باب: قَوْلَه ﷺ: «إنَّها الأعمال...») برقم (١٩٠٧).

00- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَالِمِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ».

قَوْلُهُ: (عبد الله بن يزيد) هو الخَطْمي -بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة-، وهو صحابي أنصاري، روئ عن صحابي أنصاري، وسيأتي ذكر أبي مسعود في باب من شهد بدرًا من المغازي(١)، وسيأتي الكلام عَلىٰ حديثه في كتاب النفقات(١) إن شاء الله تعالَىٰ والمقصود منه في هذا الباب.

قَوْلُهُ: (يَحتسبها) قَالَ القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنّما يحصل بقصد القربة، وسواء أكانت واجبة أم مُباحة، وأفاد مفهومه أن من لَم يقصد القربة لَم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنّها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة عَلى النفقة مَجازًا، والمراد بِها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع عَلى جواز النفقة عَلى الزوجة الهاشمية اللّي حُرِّمت عليها الصدقة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (٤٠٠٦، ٤٠٠٧، د.).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب النفقات، باب: فضل النفقة عُلى الأهل) برقم (٥٣٥١).

٥٦- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَاهُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمَ امْرَ أَتِكَ».

قَوْلُهُ: (إنَّك) الخطاب لسعد، والمراد: هو ومَن يصح منه الإنفاق.

قَوْلُهُ: (وجه الله) أي: ما عند الله من الثواب.

قَوْلُهُ: (إلا أُجرت) تَحتاج إلَىٰ تقدير؛ لأن الفعل لا يقع استثناء.

قَوْلُهُ: (حَتَّى) هِيَ عاطفة وما بعدها منصوب المحل.

و هما، موصولة، والعائد مُحذوف.

قَوْلُهُ: (في فم امرأتك) وللكُشْمَيْهَنِي: «في في امرأتك»، وهي رواية الأكثر.

قَالَ [١١١/ب] عياض: هِيَ أصوب؛ لأن الأصل حذف الميم، بدليل جمعه عَلى أفواه، وتصغيره عَلى فويه، قَالَ: وإنَّما يحسن إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا، إلا في لغة قليلة. انتهى.

وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النّبِي عَيَافِيّ له. وقَوْلُهُ: «أوصي بشطر مالي» الحديث (١)، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالَى، والمراد منه هنا.

قَوْلُهُ: (تبتغي) أي: تطلب بِها وجه الله، واستنبط منه النووي: أن الحظ إِذَا وافق الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبًا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذَلِكَ مدخل ظاهر، ومع ذَلِكَ إِذَا وجَّه القصد في تلك الحالة إلَى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله.

قَالَ: وَإِذَا كَانَ هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مِما لا حظ للنفس فيه.

<sup>(</sup>۱) وهو بتمامه في «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الجنائز، باب: رثاء النَّبِيَّ ﷺ سعد بن خولة) برقم (١٢٩٥)، وهو أيضًا في (٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٥، ٥٦٥٥، ٥٦٦٥، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣).

قَالَ: وتَمثيله باللقمة مبالغة في تَحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إِذَا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير المضطرة فما الظن بمن أطعم لُقَمًا لِمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى، والله أعلم.



# ٤٢- باب: قَوْلِ النَّبِيُ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ }

٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

قَوْلُهُ: (باب: قول النَّبِيِّ ﷺ: الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصنف هُنا ترجمة باب، ولَم يخرجه مسندًا في هذا الكتاب، لكونه عَلى غير شرطه، ونبه بإيراده عَلى صلاحيته في الجملة، وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل عَلى ما تضمنه.

وَرَوَاهُ مُسْلِم أَيضًا من طريق رَوْح [١١١/أ] بن القاسم قَالَ: حَدَّثَنَا سُهيل، عن عطاء ابن يزيد، أنه سمعه وهو يُحدث أبا صالح فذكره (١).

وَرَوَاهُ ابن خُزِيْمة من حديث جَرير، عن سُهيل: أن أباه حَدَّث عن أبي هُرَيْرَةَ بِحديث: «إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثًا...» الحديث، قَالَ: فَقَالَ عطاء بن يزيد: سمعت تميمًا الدَّاري يقول: فذكر حديث النصيحة(٦).

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) لَم نقفَ عليه في «صحيح ابن خُزيمة»، وهو بهذا السياق في «السنن الكبرىٰ» للبيهقي (كتاب

وقد رُوي حديث النصيحة عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةً، وهو وهم من سهيل أو مِمَّن يروي عنه لما بَيَّناه.

قَالَ البُخَارِيّ في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم (۱)، ولهذا الاختلاف عَلى سهيل لَم يخرجه في صحيحه، بل لَم يحتج فيه بسُهيل أصلاً. وللحديث طرق دون هذه في القوة، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس (۱)، والبزار من حديث ابن عمر (۱)، وقد بينت جميع ذَلِكَ في تغليق التعليق (٤).

قَوْلُهُ: (الدين النصيحة) يحتمل أن يُحمل عَلى المبالغة؛ أي: معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث: «الحج عرفة»(٥).

ويحتمل أن يُحمل عَلى ظاهره؛ لأن كل عمل لَم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين.

قَالَ المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إِذَا صفيته، يقال: نصح الشيء: إِذَا خلص، ونصح له القول: إِذَا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالنصحة وهي الإبرة، والمعنى: أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين، والتوبة تخيطه.

قَالَ الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من

قِتال أهل البغي، باب: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ...) (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>١) الَّذِي في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٦١/٢) بعد ذكر روايات أخرى عن غير تَميم الداري من الصحابة: «فدار الحديث عَلَىٰ تَميم الداري».

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلى» (٤/ ٢٥٩) برقم (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي للبزار في «مجمع الزوائد» (كتاب الإيمان، باب: في النصيحة) (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) «تغليق التعليق» (٢/ ٥٤ - ٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة) برقم (١٩٤٩)، والتّرمِذيّ في «جامعه» (كتاب الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج) برقم (٨٨٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة) (٢/٤٢٤)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٥/٢٥٦)، وابن ماجه في «سننه» (كتاب المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.

وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُستوفن بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث الَّتِي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، ومِمن عده فيها الإمام مُحَمَّد بن أسلم الطوسي.

وَقَالَ النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه مُنحصر في الأمور التي ذكرها، فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل والخضوع له ظاهرًا وباطنًا والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه.

وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ثمامة صاحب علي قَالَ [/۱۱۲] قَالَ الحواريون لعيسى عَلِيَكِين: «يا روح الله من الناصح لله؛ قَالَ: الَّذِي يقدم حق الناس»(۱).

والنصيحة لكتاب الله: تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهّم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه.

والنصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيًّا وميتًا، وإحياء سنته بتعلُّمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومَحبته ومحبة أتباعه.

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم عَلىٰ ما حُمِّلُوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خَلَّتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم: دفعهم عن الظلم بالتي هِيَ أحسن.

ومن جُملة أئمة [المسلمين](١): أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم، ونشر مناقبهم، وتحسين الظن بهم.

والنصيحة لعامة المسلمين: الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يُحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه الإمام أَحْمَد في «الزهد» (من مواعظ عيسىٰ ﷺ) (١/ ٥٥)، وابن المبارك في «الزهد» (باب: في خوف الله واجتناب معاصيه) (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

#### \* وفي الحديث فوائد أخرى:

منها: أن الدين يطلق عَلى العمل لكونه سمى النصيحة دينًا، وَعَلَىٰ هذا المعنىٰ بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان.

ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قَوْله: «قلنا: لمن؟».

ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد وهو مُستفاد من قصة سُفْيَان مع سهيل.

قَوْلُهُ: (عن جرير بن عبد الله) هو: البَجلي -بفتح الجيم-، وقيس الراوي عنه، وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضًا، وكل منهم يكنى أبا عبد الله وكلهم كوفيون.

قَوْلُهُ: (بايعتُ رسول الله ﷺ) قَالَ القاضي عياض: اقتصر عَلَى الصلاة والزكاة الشهرتهما، ولَم يذكر الصوم وغيره لدخول ذَلِكَ في السمع والطاعة.

قُلْت: زيادة «السمع والطاعة» وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سُفُيان، عن إسماعيل المذكور(١).

وله في الأحكام ولِمسلم من طريق الشعبي، عن جرير قَالَ: «بايعتُ النَّبِي تَالَّيُ عَلَىٰ السَّمِي النَّبِي تَالَيُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَ

وَرَوَاهُ ابن حبان من طريق أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن جدًه وزاد فيه: «فكان جرير إذَا اشترى شيئًا أو باع يقول لصاحبه: اعْلَم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مِما أعطيناكه فاختره (٣).

وروى الطبراني في ترجمته: «أن غلامه اشترى فرسًا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلَى صاحبه فَقَالَ: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حَتَّى أعطاهُ ثمانمائة» (٤).

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر...) برقم (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم (٢). (٧٠٤)، ومُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبانًا» (كتاب السير، باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم) برقم (٤٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٣٣٤).

قَالَ القرطبي: كانت مبايعة النَّبِيَّ ﷺ لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر.

قَوْلُهُ: (فيما استطعت) رُويناه بفتح التاء وضمها، وتوجيههما واضح، والمقصود بهذا التنبيه عَلى أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق كما هو يشترط في أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذَلِكَ اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو، والله أعلم.



٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنّمَا عَلَيْكُمُ الآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ قَالَ: أَبُايِعُكَ عَلَى الإِسْلاَمِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَبَايَعْتُهُ أَيْنَ لَا الْمَعْدَ وَنَزَلَ.

قَوْلُهُ: (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير: حَمْدُ الله والثناء عليه، فالتقدير: سمعت جريرًا حَمِدَ الله، والباقي شرح للكيفية.

قَوْلُهُ: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كَانَ المغيرة واليّا عَلَىٰ الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة خَمسين من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عُروة، وقيل: استناب جريرًا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة.

و(**الوقار**) بالفتح: الرزانة.

و(السَّكينة) السكون، وإنَّما أمرهم بذلك مقدمًا لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلَى الاضطراب والفتنة، ولاسيما ما كَانَ عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مُخالفة ولاة الأمور.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يأتيكم أمير) أي: بدل الأمير الَّذِي مات، ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادًا، بل يلزم ذَلِكَ بعد مجيء الأمير بطريق الأولَى، وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألاً يعارضه مفهوم الموافقة.

قُولُهُ: (الآن) أراد به تقريب المدة [١١٣/ب] تسهيلاً عليهم، وَكَانَ كذلك، لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلَى نائبه عَلى البصرة -وهو زياد- أن يسير إلَى الكوفة أميرًا عليها.

قَوْلُهُ: (استعفوا لأميركم) أي: اطلبوا له العفو من الله كذا في معظم الروايات

بالعين المهملة، وفِي رواية ابن عساكر: «استغفروا» بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج.

قَوْلُهُ: (فإنه كَانَ يُحب العفو) فيه إشارة إلَىٰ أن الجزاء يقع من جنس العمل. قَوْلُهُ: (قُلْت: أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف.

قَوْلُهُ: (والنصح) بالخفض عطفًا عَلى الإسلام، ويَجوز نصبه عطفًا عَلى مقدر، أي: شَرطَ علي الإسلام والنصيحة، وفيه دليل عَلى كمال شفقة الرسول ﷺ.

قَوْلُهُ: (عَلَى هذا) أي: عَلَى ما ذكر.

قَوْلُهُ: (ورب هذا المسجد) يشعر بأن خطبته كانت في المسجد، ويَجوز أن تكون إشارة إلَىٰ جهة المسجد الحرام، ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ: «ورب الكعبة»(۱)، وذكر ذَلِكَ للتنبيه عَلى شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول.

قَوْلُهُ: (لناصح) أشار إلَى أنه وَفَى بما بايع عليه الرسول، وأن كلامه خالص عن الغرض.

قَوْلُهُ: (ونزل) مشعر بأنه خطب عَلى المنبر؛ إِذ المراد قعد؛ لأنه في مقابلة قَوْله: «قام فحمد الله».

#### \* فائدة:

التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر؛ بأن يدعى إلَى الإسلام، ويشار عليه بالصواب إِذَا استشار. واختلف العلماء في البيع عَلى بيعه ونَحو ذَلِكَ، فجزم أَحْمَد أَن ذَلِكَ يَختص بالمسلمين واحتج بِهذا الحديث.

#### \* فائدة أخرى:

ختم البُخَاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرًا إلَى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلَى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه.

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٣٤٩).

فأوما بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» إلَى وجوب التمسك بالشرائع حَتَى [١١٤] يأتي من يقيمها؛ إذ لا تزال طائفة منصورة: وهم فقهاء أصحاب الحديث.

وبقوله: «استعفوا لأميركم» إلَىٰ طلب الدعاء له لعمله الفاضل.

ثُمَّ ختم بقوله: «استغفر ونزل» فأشعر بختم الباب، ثُمَّ عقبه بكتاب العلم، لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم.

#### \* خاتمة:

اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة عَلَى أحد وتُمانين حديثًا بالمكرر، منها في بدء الوحي خمسة عشر، وفي الإيمان ستة وستون، المكرر منها ثلاثة وثلاثون:

منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون، في بدء الوحي ثمانية، وفي الإيمان أربعة عشر.

ومن الموصول المكرر ثمانية.

ومن التعليق الَّذِي لَم يوصل في مكان آخر ثلاثة.

وبقية ذَلِكَ وهي ثمانية وأربعون حديثًا موصولة بغير تكرير.

وقد وافقه مُسْلِم عَلَى تخريجها إلا سبعة وهي: الشّعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هُرَيْرَةً في حب الرسول، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن، وأنس عن عُبَادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هُرَيْرَةً في الدين يُسْر، والأحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله.

وجَميع ما فيه من الموقوفات عَلى الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرًا معلقة [غير] (١) أثر ابن الناطور فهو موصول، وكذا خطبة جرير الَّتِي ختم بِها كتاب الإيمان، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

### 💝 حتاب العلم 🥯

## 

### ١- باب: فَضْلِ الْعِلْمِ

وَقَوْلُ الله وَعَنِّلَ: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. وَقَوْلُهُ وَعَنِّلَ: ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾.

قَوْلُهُ: (كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب: فضل العلم).

هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما، وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة، وقد قدمنا توجيه ذَلِكَ في كتاب الإيمان، وليس في رواية المُسْتَمْلي لفظ: «باب»، ولا في رواية رفيقه لفظ: كتاب العلم.

#### \* فائدة:

قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته؛ وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلَى تعريف، أو لأن [١١٤/ب] النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، وكل من العذرين ظاهر؛ لأن البُخَاريّ لَم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها؛ بل هو جارٍ عَلى أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدءون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.

قَوْلُهُ: (وقول الله وَعِنْكُ) ضبطناه في الأصول بالرفع عَلى الاستثناف.

قَوْلُهُ: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَحَتٍّ ﴾ [المتالاة:١١].

فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم عَلَى المؤمن غير العالم، ورفعة

الدرجات تدل عَلى الفضل؛ إذ المراد به: كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات.

وفي صحيح مُسْلِم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي -وكانَ عامل عمر عَلى مكة - أنه لقيه بعُسْفَان فَقَالَ له: من استخلفت؟ فَقَالَ: استخلفت ابن أَبْزى مولى لَنا، فَقَالَ عمر: استخلفت مولى؟ قَالَ: إنه قارئ لكتاب الله عالِمُ بالفرائض، فَقَالَ عمر: أمّا إن نبيكم قد قَالَ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضعُ به آخرين»(١).

وعن زيد بن أسلم في قَوْله تعالَى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَكِتِ مَّن نَشَآءُ ﴾ [هُنْكَ: ١٠]. قَالَ: بالعلم (٢).

قَوْلُهُ: (وقوله وَعِنَّفَ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَالْمَالَ اللهِ اللهُ ا

وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كلِّ من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه، وأعاننا عَلى ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُورد المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟

فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بَيْض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر عَلى ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) «صحيح مُسْلِم» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه..) برقم (۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (١/ ٦٣).

## ٧- باب: مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

90- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلأَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلأَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ يَظَلَى اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مِنْ السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله يَظِيُّ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله يَظِيُّ يُحَدِّثُهُ أَنْ الْمَانِلُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَوْلُهُ: (باب: من سئل علمًا [١/١١٥] وهو مشتغل) محصله التنبيه عَلَىٰ آداب العالم والمتعلم.

أما العالم: فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدَّبه بالإعراض عنه أولا حَتَى استوفى ما كَانَ فيه، ثمَّ رجع إلَى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفاة.

وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لَم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب.

وأما المتعلم: فلما تضمنه من تأديب السائل ألا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره؛ لأن حق الأول مقدم.

ويؤخذ منه: أخذ الدروس عَلى السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة العالم إِذَا لَم يفهم ما يجيب به حَتَّى يتضح لقوله: «كيف إضاعتها» وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة عَلى الفور»(۱)، لكن سياق القصة يدل عَلى أن ذَلِكَ ليس عَلى الإطلاق.

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» (كتاب العلم) برقم (١٠٤).

قَوْلُهُ: (فُلَيْح) بصيغة التصغير: هو ابن سليمان أبو يحيئ المدني، من طبقة مالك، وهو صدوق تَكلَّم بعض الأئمة في حفظه، ولَم يخرج البُخَاريّ من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وهذا منها، وإثما أورده عاليًا عن فُليح بواسطة مُحَمَّد بن سِنَان فقط، ثمَّ أورده نازلاً بواسطة مُحَمَّد بن فينان فقط، ثمَّ أورده نازلاً بواسطة مُحَمَّد بن فينان فقط، كما الرقاق عن مُحَمَّد الله ورده في كتاب الرقاق عن مُحَمَّد ابن سِنَان فقط،")، فأراد أن يفيد هُنَا طريقًا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى.

و (هلال بن علي) يقال له: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يُظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.

قَوْلُهُ: (يحدث) هو خبر المبتدأ، وحُذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم: الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعًا.

قَوْلُهُ: (جاءه أعرابي) لَم أقف على تسميته.

قَوْلُهُ: (فمضى) أي: استمر (يُحدثه)، كذا في رواية الْمُسْتَمْلِي والْحَمَوي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى: يحدث القوم الحديث اللّذي كَانَ فيه، وليس الضمير عائدًا عَلَى الأعرابي.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ بعض القوم: سمع ما قَالَ) [10/ب] إنّما حصل لَهم التردد في ذَلِكَ لما ظهر من عدم التفات النّبِي عَلَيْ إلَى سؤاله وإصغائه نَحوه، ولكونه كَانَ يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخر ليكمل الحديث الّذي هو فيه، أو أخر جوابه ليُوحَى إليه به.

قَوْلُهُ: (قَالَ: أين أراه السائل؟) بالرفع عَلَىٰ الحكاية، وهأرَاه، بالضم، أي: أظنه، والشك من مُحَمَّد بن فُلَيح، وَرَوَاهُ الحسن بن سُفيان وغيره، عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الفتح»، ولعل صواب العبارة: «ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح، فرواه إبراهيم بن المنذر عن محمد».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (٦٤٩٦).

عن يونس بن مُحَمَّد، عن فُلَيْح ولفظه: «أين السائل»(١). ولَم يشك.

قَوْلُهُ: (إِذَا وسِّد) أي: أُسْنِدَ، وأصله من الوِسَادة، وَكَانَ من شأن الأمير عندهم إِذَا جلس أن تثنى تَحته وسادة، فقوله: «وسُد» أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون: «إلَى» بمعنى اللام، وأتى بِها لتدل عَلى تضمن معنى أسند، ولفظ مُحَمَّد بن سنان في الرقاق: «إِذَا أُسند»، وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلَيح (٢).

ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلَى غير أهله إنَّما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومقتضاه: أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة، وسيأتي بقية الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (۲/ ۳٦۱) عن يونس، عن فُليح، وابن حبان في «صحيحه» (۲) اخرجه الإمام ، باب: ذكر الخبر الدال عَلىٰ إباحة إعفاء المسئول عن العلم...) برقم (۱۰٤) عن عُثْمَان بن عمر، عن فليح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا..) (٠/ ١١٨) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.

هذا؛ وقد أخرجه أَحْمَد في «مسنده» (٢/ ٣٦١) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: «توسد»، فالله أعلم.

### ٣- باب: مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُ ﷺ في سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَـمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:
 وقد أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَـمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:
 وقد أَرْهَقَتْنَا الطَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوضَاً أَوْ ثَلاَنًا.

قَوْلُهُ: (باب من رفع صوته بالعلم، حَدَّثَنَا أبو النعمان) زاد الكُشْمَيْهَنِي في رواية كَرِيمة عنه: «عَارِم بن الفضل»، وعارم لقب، واسمه: مُحَمَّد كما تقدم في المقدمة.

قَوْلُهُ: (ماهَك) بفتح الهاء، وحُكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثر للعلمية والعجمة، وَرَوَاهُ الأصيلي مصروفًا فكأنه لحظ فيه الوصف.

واستدل المؤلف عَلى جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادى بأعلى صوته»، وإنّما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جَمع أو غير ذَلِكَ.

واستدل به أيضًا عَلى مشروعية إعادة الحديث ليفهم كما سيأتي، وسيأتي الكلام عَلى مباحث المتن في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالَى.

قَالَ ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلَىٰ أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن [١١٦/أ] ترتيبه، وكذلك فعل رَحِمَهُ الله تعَالَىٰ.

### ٤- باب: قَوْلِ الْـمُحَدِّثِ: حَدَّثْنَا، وأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ الله سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي ﷺ كَلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِهِ وَإِنَّى وَقَالَ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِي ﷺ فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِهِ وَإِنَّى وَقَالَ أَنسٌ: عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِهِ وَإِنَّى اللهِ عَنْ رَبِهِ وَإِنَّا اللهِ عَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِهِ وَإِنَّا لَهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِهِ وَعَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِهُ وَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِهُ وَلِيهِ عَنْ رَبِهُ وَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ فِيهَا يَرُويهِ عَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَبُوهُ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ يَا يَرُويهِ عَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي ﷺ فِيهَا يَرُويهِ عَنْ رَبِهِ وَعَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: عَنِ النَّبِي عَالِيهُ فَيهَا يَرُويهِ عَنْ رَبِهُ وَقَالَ أَبُوهُ وَقَالَ أَبُوهُ هُو يَعْ النَّهُ مِنْ النَّي عَلَيْكُمْ وَيَقَالَ أَنْهُ هُو يَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَبِهُ وَلَهُ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَيْلِهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: (باب: قول المحدث: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا) قَالَ ابنِ رُشَيد: أشار بِهذه الترجمة إلَى أنه بنى كتابه عَلَى المسندات المرويات عن النَّبِيِّ ﷺ.

قُلْت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لاً؟ وإيراده قول ابن عُيَيْنَة دون غيره دال عَلَى أنه مُختاره.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الحميدي) في رواية كريمة والأصيلي: «وَقَالَ لنا الحميدي»، وكذا ذكر أبو نُعيم في «المستخرج»، فهو متصل، وسقط من رواية كريمة.

قَوْلُهُ: (وَأَنْبَأَنَا) وفِي رواية الأصيلي قَوْلُهُ: «وأنا»، وثبت الجميع في رواية أبي ذر. قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المؤلف في كتاب القدر(١)، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالَى.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ شقيق) هو أبو وائل.

(عن عبد الله) هو ابن مسعود، وسيأتي موصولاً أيضًا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز (۱) .......كتاب الجنائز (۱) ......

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب القدر، باب: في القدر) برقم (۲۰۹۶)، وهو موصول أيضًا في (۲۰۹۶)، وهو موصول أيضًا في (۲۰۸۸، ۳۳۳۲، ۷۶۰۶).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجنائز ومن كَانَ آخِر كلامه لا إله إلا الله) برقم (١٢٣٨) وليس فيه لفظة: «سمعت» الَّتِي هِيَ محل الشاهد، وهو أيضًا بدونها ح

ويأتي أيضًا حديث حديفة في كتاب الرقاق(١).

ومراده من هذه التعاليق: أن الصحابي قَالَ تارة: حَدَّثَنَا، وتارة: سمعتُ، فدل عَلىٰ أنهم لَم يفرقوا بين الصيغ.

وأما أحاديث ابن عباس، وأنس، وأبي هُرَيْرَةَ في رواية النَّبِي عَلَى عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد (۱)، وأراد بذكرها هنا: التنبيه عَلى العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأشار عَلى ما ذكره ابن رُشَيْد إلَى أن رواية النَّبِي عَلَى إنّما هِي عن ربه سواء أصرح الصحابي بذلك أم لا، ويدل عليه حديث ابن عباس المذكور فإنه لَم يقل في بعض المواضع: وعن ربه هنا.

#### \* تنبيه:

أبو العالية المذكور هُنَا هو الريّاحي بالياء الأخيرة، واسمه: رُفَيْع -بضم الراء-، ومن زعم أنه البَرَاء بالراء المثقلة فقد وَهِمَ، فإن الحديث المذكور معروف برواية الريّاحي دونه.

فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة، ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ [١١٦/ب]

فالجواب: أن ذَلِكَ يُستفاد من اختلاف الفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذَلِكَ إِذَا جمعت طرقه، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورة في الباب: «فحدثوني ما هِيَ؟»،

ني(۲۶۹۷، ۱۸۲۳).

وَهِي فِي الرواية الَّتِي أخرجها «مُسْلِم» فِي «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة...) برقم (٩٢)، وأَخْمَد في «مسنده» (١/ ٣٧٤، ٤٢٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (٦٤٩٧)، وهو أيضًا في (٧٠٨٦، (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب التوحيد، باب: ذكر النَّبِيّ ﷺ وروايته) برقم (٧٥٣٦، ٧٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب أحاديث الأنبياء، قول الله تعالَىٰ: ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ حَلِيثُ مُوسَى ﴿ ﴾ ﴾ برقم (٣٣٩٦)، وأيضًا في (٣٤١٣، ٣٤١٠).

وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير (۱): «أخبروني»، وفي روايته عند الإسماعيلي: «أنبئوني»، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم: «حدثوني ما هِيَ؟»، وقال فيها: «فقالوا: أخبر نا بِها»(۱).

فدل ذَلِكَ عَلَى أَن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلَى اللغة، ومن أصرح الأدلة فيه قَوْله تعَالَى: ﴿يَوْمَهِذِ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ الله:١٤. وقوله تعالَى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُخِيرِ ۞﴾ [ظ:١٤].

### \* وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف:

فمنهم: من استمر عَلَى أصل اللغة، وهذا رأي الزُّهري، ومالك، وابن عُيَيْنَة، ويَحْيَى القَطَّان، وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مُختصره، ونُقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.

ومنهم: من رأى إطلاق ذَلِكَ حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يُقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن رَاهَوَيْه، والنسائي، وابن حِبَّان، وابن مَنْدَه، وغيرهم.

ومنهم: من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يُقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جُرَيْج، والأوزاعي، والشافعي، وابن وهب، وجمهور أهل المشرق.

ثُمَّ أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فَقَالَ: حَدَّثَنِي، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه عَلَى الشيخ أفرد فَقَالَ: أُخْبَرَنِي، ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة الَّتِي يشافه بِها الشيخ من يُجيزه.

وكل هذا مُستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذَلِكَ عَلى سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تَحته.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: ﴿كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُؤْتِ أُكُلُهَا كُلَّ عِينِ ﴾) برقم (٤٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البُخَاريّ (كتاب العلم، باب: الحياء في العلم) برقم (١٣١).

نعم؛ يَحتاج المتأخرون إلَى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يَختلط المسموع بالمجاز، وبعد تقرير الاصطلاح لا يحمل ما يرد من ألفاظ [١١٧/أ] المتأخرين عَلى محمل واحد بخلاف المتقدمين.



٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُّ وَرَقُهَا، وَإِنهَا مِثْلُ اللهُ عَمْرَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: وَوَقَعَ فِي الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟». فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الله: وَوَقَعَ فِي الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟». ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

قَوْلُهُ: (إن من الشجر شَجرة) زاد في رواية مُجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم قَالَ: «صحبت ابن عمر إلَى المدينة، فَقَالَ: كنا عند النّبِي عَلَيْ فأتي بجُمّار(١١) فَقَالَ: إن من الشجر»(١٠). وله عنه في البيوع: «كنت عند النّبِي عَلَيْ وهو يأكل جُمّارًا»(١٠).

قَوْلُهُ: (لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «مِثْل، وإسكان المثلثة، وفِي رواية الأصِيلي وكريمة بفتحهما، وهُما بِمعنَى.

قَالَ الجَوْهري: مِثْله ومَثَله كلمة تسوية كما يقال: شِبْهه وشَبَهه بِمعنَى. قَالَ: والمَثَل بالتحريك أيضًا: ما يضرب من الأمثال. انتهى.

ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رَوَاهُ الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: «قَالَ: كنا عند رسول الله عنه أنان يوم فَقَالَ: «إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هِي؟» قالوا: لا، قَالَ: «هِيَ النخلة لا تسقط لها أنملة ولا يسقط له دعوة».

ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قَالَ: حَدَّثَنِي مُجاهد، عن ابن عمر قَالَ: «بينا نَحنُ عند النَّبِي ﷺ إذ أتي بِجُمَّار فَقَالَ: إن من الشجرة لما بركته كبركة المسلم»(٥)، وهذا أعم من الَّذِي قبله.

وبركة النخلة موجودة في جَميع أجزائها، مستمرة في جَميع أحوالِها، فمن حين

<sup>(</sup>١) الجُمَّار: شحم النخل.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: الفهم في العلم) برقم (٧٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: بيع الجمار وأكله) برقم (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «زوائد مسند الحارث» للهيثمي (٢/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الأطّعمة، باب: أكل الجمار) برقم (٤٤٤)، وفِيه: «بجمار نَخلة».

تطلع إلَىٰ أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثُمَّ بعد ذَلِكَ ينتفع بجميع أجزائها، حَتَّىٰ النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذَلِكَ مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره.

ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع، عن ابن عمر قَالَ: «كنا عند رسول الله عَيْنِيُ فَقَالَ: «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا أي(١).

كذا ذكر النفي ثلاث مرات عَلى طريق الاكتفاء، فقيل في تفسيره: ولا ينقطع تُمرها، ولا يعدم فيؤها، ولا يبطل نفعها.

ووقع في رواية مُسْلِم (٢) ذكر النفي مرة واحدة، فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه [١١٧/ب] متعلق بما بعده وهو قَوْلُهُ: «تؤتي أكلها»، فاستشكله وَقَالَ: لعل «لا» زائدة، ولعله: «وتؤتي أكلها». وليس كما ظن بل معمول النفي محذوف عَلى سبيل الاكتفاء كما بيناه، وقوله: «تؤتي» ابتداء كلام عَلى سبيل التفسير.

ووقع عند الإسماعيلي بتقديم: «تؤتي أكلها كل حين» عَلَى قَوْله: «لا يتحات ورقها» فسلم من الإشكال.

قَوْلُهُ: (فوقع الناس) أي: ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوعٍ من الأنواع، وذهلوا عن النخلة.

قَوْلُهُ: (قَالَ عبد الله) هو ابن عمر الراوي.

قَوْلُهُ: (ووقع في نفسي) بيَّن أبو عوانة في صَحيحه من طريق مُجاهد، عن ابن عمر وجه ذَلِكَ، فَقَالَ: «فظننت أنها النخلة من أجل الجُمَّار الَّذِي أَتِي به».

وفيه إشارة إلَىٰ أن الْمُلْغَرَ له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن المُلْغِز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للآخر بابًا يدخل منه، بل كلما قربه كَانَ أوقع في نفس سامعه.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوْتِيَ أُكُلُّهَا كُلَّ حِينٍ ... ﴾) برقم (٤٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: مثل المؤمن مثل النخلة) برقم (٢٨١١).

قَوْلُهُ: (فاستحييت) زاد في رواية مُجاهد: «فأردت أن أقول: هِيَ النخلة، فإذا أنا أصغر القوم»، وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أحدثهم»، وفِي رواية نافع: ورأيتُ أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قُلْت لعمر: يا أبتاه، وفِي رواية مالك، عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله: «فحدثت أبي بما وقع في نفسى، فَقَالَ: لأن تكون قلتها أحب إليَّ من أن يكون لي كذا وكذاه، زاد ابن حبان في صحيحه: «أحسبه قَالَ: حمر النعم»(١).

### \* وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

\* امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفئ، مع بيانه لهم إن لَم يفهموه، وأما ما رَوَاهُ أبو داود من حديث معاوية، عن النَّبِي ﷺ أنه نَهىٰ عن الأغلُوطات، قَالَ الأوزاعي -أحد رواته-: «هِي صعاب المسائل»(٢). فإن ذَلِكُ مَحمول عَلى ما لا نفع فيه، أو ما خرج عَلى سبيل تعنت السؤال أو تعجيزه.

﴿ وَفِيهِ التَّحريضِ عَلَى الفهم في العلم، وقد بوَّب عليه المؤلف [١١٨]: بـ«باب: الفهم في العلم».

\* وفيه استحباب الحياء ما لَم يؤد إلَىٰ تفويت مصلحة، وإلى هذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم (٢) وفي الأدب(٤).

\* وفِيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضًا (٥).

\* وفيه دليل على أن بيع الجُمَّار جائز؛ لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولِهذا بوب عليه المؤلف في البيوع<sup>(١)</sup>، وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه.

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (٣٤٣). (٢) «سنن أبي داود» (كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا) برقم (٣٦٥٦)، وفيه في تفسير الأوزاعي: «شرار المسائل».

<sup>(</sup>٣) أي: (باب: الحياء في العلم) من (كتاب العلم) برقم (١٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: (باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين) من (كتاب الأدب) برقم (٦١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أي: (باب: بركة النخل) من (كتاب الأطعمة) برقم (٥٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) أي: (باب: بيع الجمار وأكله) من (كتاب البيوع) برقم (٢٢٠٩).

وأجيب بأن ذَلِكَ لا يمنع من التنبيه عليه؛ لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حَتَّى يبدو صلاحها(۱)، فكأنه يقول: لعل متخيلاً يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك.

\* وفيه دليل عَلى جواز تَجْمير النخل، وقد بوّب عليه في الأطعمة (١) لئلا يظن أن ذَلِكَ من باب إضاعة المال، وأورده في تفسير قوْله تعالَى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيّبَةً ﴾ [اللَّفَيْمَا: ٢٤] (١). إشارة منه إلَى أن المراد بالشجرة: النخلة.

وقد ورد صريحًا فيما رَوَاهُ البزار من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: قرأ رسول الله ﷺ فذكر هذه الآية، فَقَالَ: «أتدرونَ ما هِيَ؟» قَالَ ابن عمر: لَم يخف عليَّ أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سِنِّي، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «هِيَ النخلة»<sup>(2)</sup>.

ويُجْمَع بين هذا وبين ما تقدم أنه على أتبي بالجُمَّار فشرع في أكله تاليًا للآية قائلاً: «إن من الشجر شجرة» إلَى آخره، ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مُسْلِم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن يُحبرني عن الشجرة مثلها مثل المؤمن: أصلها ثابت وفرعها في السهاء»(٥). فذكر الحديث، وهو يؤيد رواية البزار.

قَالَ القرطبي: موقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورًا بدينه، وأنه يُنتفع بكل ما صدر عنه حيًّا ومَيِّتًا. انتهى

وَقَالَ غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء: رفع عمله وقبوله.

روى البزار [١١٨/ب] أيضاً من طريق سُفْيَان بن حسين، عن أبي يِشر، عن

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب البيوع، باب: بيع المخاضرة) برقم (٢٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد: (باب: أكل الجمار) من (كتاب الأطعمة) برقم (٤٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاري» (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتُ .. ﴾) برقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) عزاه الهيثمي للبزار في «مُجمع الزوائد» (كتاب الإيمان، باب: في مثل المؤمن) (١/ ٨٣)، ولكن بلفظ آخر سيأتي.

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (٢٤٣).

مُجاهد، عن ابن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك»(١). هكذا أورده مُختصرًا وإسناده صحيح، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة.

وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إِذَا قطع رأسها ماتت، أو أنها لا تحمل حَتَّى تلقح، أو لأنها تموت إِذَا غرقت؛ أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جَميع ذَلِكَ من المشابهة مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم.

وأضعف من ذَلِكَ قول من زعم أن ذَلِكَ لكونها خُلقت من فضلة طينة آدم، فإن الحديث في ذَلِكَ لَم يثبت (٢).

- \* وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتجديد الفكر في النظر في حكم الحادثة.
- \* وفيه إشارة إلَى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جَميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله.
- ♦ وفيه توقير الكبير، وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب.
- ♦ وفيه أن العالم الكبير قد يَخفئ عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ لأن العلم مواهب والله يؤتى فضله من يشاء.

واستدل به مالك عَلى أن الخواطر الَّتِي تقع في القلب من مَحبة الثناء عَلى أحمال الخير لا يُقدح فيها إِذَا كَانَ أصلها لله وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، ووجه تمني عمر ما طُبع الإنسان عليه من مَحبة الخير لنفسه ولولده ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره وليزداد من النَّبِي عَلَيْ حظوة، ولعله كَانَ يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم.

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي للبزار في «مُجمِع الزوائد» (كتاب الإيمان، باب: في مثل المؤمن) (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نُعيم في «حَلية الأولياء» (٦/ ١٢٣)، ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خُلقت من فضلة طينة أبيكم آدم...».

وَرَوَاهُ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» في ترجمة جعفر بن أحْمَد بن علي بن بيان (٢/ ١٥٦) هو وحديثًا آخر، ثُمَّ قَالَ: «وهذان الحديثان موضوعان ولا أشك أن جعفر وضعهما».

\* وفيه الإشارة إلَى حقارة الدُّنْيَا في عين عمر؛ لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحُمر النَّعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها.

#### \* فائدة:

قَالَ البزار في مسنده: لَم يرو هذا الحديث عن النّبِي ﷺ بِهذا السياق إلا ابن عمر [١١٨] وحده، ولَمَّا ذكره الترمِذي قَالَ: «وفِي الباب عن أبي هُرَيْرَةَ» (أُ وأشار بذلك إلَى حديث مُختصر لأبي هُرَيْرَةَ أورده عبد بن حُميد من حديث أنس، «أن النّبِي ﷺ قرأ: ﴿مَثَلًا كُلِمَةَ طَيّبَةَ كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ ﴾ [اللّفِيمُ: ٢]. قَالَ: «هِيَ النخلة» (أ).

تفرد برفعه حَمَّاد بن سلمة، وقد تقدم أن في رواية مُجاهد عن ابن عمر أنه كَانَ عاشر عشرة<sup>(١٣)</sup>.

فاستفدنا من مَجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر، وعمر، وابن عمر، وأبا هُريْرَةً، وأنس بن مالك، إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذَلِكَ المجلس.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (كتاب الأمثال، باب: ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) برقم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>۲) وأُخرَّجه التَّرمِذيِّ في «جامعه» (كتاب تفسير القرآن، باب: سورة إبراهيم) برقم (٣١١٩)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب التفسير، باب: سورة إبراهيم) (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأطعمة، باب: أكل الجمار) برقم (٤٤٤).

### ٥- بابُ: طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَالِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

٦٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللهِ عَنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْـمُسْلِم، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟». قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّمَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثُنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

قَوْلُهُ: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الَّذِي قبله، وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان: هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور، ولَم أجده من روايته إلا عند البُخَاريّ نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكنه قَالَ: «عن مالك» بدل سليمان بن بلال، فإن كَانَ مَحفوظًا فلخالد فيه شيخان، وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مُسْلِم وغيره(۱).

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن مثل النخلة) برقم (۲۸۱۱)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (۲٤٣).

### ٦- بابُ: مَا جَاءَ في الْعِلْم

### وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ. وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزًا.

 ﴿ وَاحْتَجَ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَىٰ الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامٍ بْنِ تَعْلَبَةَ، أَنْهُ قَالَ لِلنّبِي ﷺ

 آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّي الصلواتِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَىٰ النّبِي ﷺ أَخْبَرَ ضِمَامُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ.

 قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ.

وَاحْتَجً مَالِكٌ بِالصَّكِ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلاَنْ. وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ
 عَلَيْهِمْ، وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنْ.

حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْف، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ.

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ، وَحَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدَّثِ فَلاَ بَاْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثِنِي.

· قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكِ، وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَىٰ الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءُ.

77 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ - هو الْمَعْبُرِيُ - ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِر، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِي اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ هُمْ: النَّبِي اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ هُمْ: النَّبِي اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ هُمْ: النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ المَّبَعِيُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - . فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ الرَّجُلُ اللنَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ الله

واللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهُ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: واللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْ تُصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: واللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

رَوَاهُ مُوسَى، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيُهَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّي اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: (باب القراءة والعرض عَلى المحدث) إنّما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إِذَا قرأ كَانَ أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض: عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة.

وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عَلى ما إِذَا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يُسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق.

وقد كَانَ بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البُخَاريّ عَلى جوازه، وأورد فيه قول الحسن: «لا بأس بالقراءة عَلى العالِم»، ثُمَّ أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سُفيًان الثوري ومالك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم [١٩/١/ب] والقراءة عليه.

وقوله: (جائزًا) وقع في رواية أبي ذر: «جائزة»، أي: القراءة؛ لأن السماع لا نزاع فيه.

قَوْلُهُ: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب النوادر له(۱)، وليس في المتن اللّذي ساقه البُخَاريّ بعدُ من حديث أنس في قصة

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظ في «الفتح»: (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب «النوادر» له. كذا قَالَ بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، ثُمَّ ظهر لي خلافه، وأن قائل ذَلِكَ أبو سعيد

ضمام: «أن ضمامًا أخبر قومه بذلك»، وإنّما وقع ذَلِكَ من طريق أخرى ذكرها أَحْمَد وغيره من طريق ابن إسحاق، قَالَ: حَدَّنِني مُحَمَّد بن الوليد بن نُوَيْفع، عن كُريب، عن ابن عباس قَالَ: «بعث بنو سعد بن بكرٍ ضمام بنَ ثعلبة» فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: «أن ضمامًا قَالَ لقومه عندما رجع إليهم: إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونَهاكم عنه. قَالَ: فوالله ما أمسى من ذَلِكَ اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا»(۱).

فمعنىٰ قول البُخَاريّ: «فأجازو»، أي: قبلوه منه ولَم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث.

قَوْلُهُ: (واحتج مالك بالصك) قال الجوهري: الصك يعني -بالفتح-: الكتاب، فارسي معرب، والجمع: صِكَاك وصُكُوك، والمراد هنا: المكتوب الَّذِي يُكتب فيه إقرار المقر؛ لأنه إِذَا قرئ عليه فقال: نعم، ساغت الشهادة عليه به وإن لَم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إِذَا قرئ عَلَى العالِم فأقر به صح أن يروى عنه.

وأما قياس مالك قراءة الحديث عَلى قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قَالَ: «سمعتُ مالكًا وسئل عن الكتب الَّتِي تعرض عليه أيقول الرجل: حَدَّثَنِي؟ قَالَ: نعم، كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ عَلى الرجل فيقول: أقرأني فلان»(١).

وروئ الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قَالَ: «صحبت مالكًا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ عَلى أحد بل يقرءون عليه، قَالَ: وسمعته يأبي أشد الإباء عَلى من يقول لا يجزئك إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم؟!ه(").

الحداد...) فكأنه هُنَا أن الَّذِي ظهر له أنه هو الصواب قد رجع عنه إلَىٰ القول الأول، فليتنبه. (١) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (١/ ٢٦٤)، والدارمي في «سننه» (كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء والصلاة) برقم (٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن أجازُ أن يقال في أحاديث العرض حَدَّثَنَا..) (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة علوم الحديث» (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض عُلَىٰ العالم

قُلْت: وقد [١/١٢٠] انقرض الخلاف في كون القراءة عَلَى الشيخ لا تُجزئ، وإنّما كَانَ يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب، عن إبراهيم بن سعد قَالَ: «لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع»(١).

وبالغ بعضُ المدنيين وغيرهم في مُخالفتهم فقالوا: إن القراءة عَلَىٰ الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه (١)، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة، وابن أبي ذئب، ويَحيى القطان (١).

واعتلوا بأن الشيخ لو سَهَا لَم يتهيأ للطالب الرد عليه، وعن أبي عبيد قَالَ: «القراءة عليه أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أناه (٤)، والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سُفيًان -وهو الثورى- أنهما سواء.

والْمَشهور الَّذِي عليه الجمهور: أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما لَم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولَى، ومن ثَمَّ كَانَ السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات، لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (عن الْحَسن قَالَ: لا بأس بالقراءة على العالِم) هذا الأثر رَوَاهُ الخطيب أتم سياقًا مِمّا هُنَا، فأخرج من طريق أَحْمَد بن حنبل عن مُحَمَّد بن الحسن الواسطي، عن عوف الأعرابي، أن رجلاً سأل الحسن فقال: «يا أبا سعيد، منزلي بعيد، والاختلاف يشق علي، فإن لَم تكن ترى بالقراءة بأسًا قرأت عليك؟ قَالَ: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت

ورآه سماعًا) (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>١) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الروايات عمن قَالَ: إن القراءة عُلَىٰ المحدث بِمنزلة السماع منه) (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) ونقله أيضًا الخطيب في «الكفاية» (باب: ذكر الرواية عمن كَانَ يختار القراءة عَلَىٰ المحدث عَلَىٰ السماع من لفظه) (ص٢٧٦).

 <sup>(</sup>٣) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه) (ص٢٧٦، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن كَانَ يختار القراءة عَلَىٰ المحدث عَلَىٰ السماع من لفظه) (ص٢٧٨).

علىُّ، قَالَ: فأقول: حَدَّثنِي الحسن؟ قَالَ: نعم، قل: حَدَّثنِي الحسن (١١).

قَوْلُهُ: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن مُحَمَّد، عن الليث، حَدَّثنِي سعيد، وكذا لابن منده (٢) من طريق ابن وهب، عن الليث.

وفِي هذا دليلٌ عَلَى أن رواية النسائي(٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن الليث قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّد بن عجلان وغيره، عن سعيد؛ موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو تحمل عَلَىٰ أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثُمَّ لقيه فحدثه به.

وفيه اختلاف آخر أخرجه النَّسَائي (١) والبغوي من طريق الحارث بن عمير، عن عبيد [١٢٠/ب] الله بن عمر، وذكره ابن منده (٥) من طريق الضحاك بن عُثْمَان كلاهُمَا عن سعيد، عن أبي هُرَيْرَةً، ولَم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البُخَاريّ؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان.

وأما مُسْلِم فلم يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس (٢)، وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق.

قَوْلُهُ: (أبي نَمر) هو بفتح النون وكسر الميم، ذكره ابن سعد في الصحابة، وأخرج له ابن السكن حديثًا، وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله.

قَوْلُهُ: (في المسجد) أي: مسجد رسول الله ﷺ.

قَوْلُهُ: (ورسول الله ﷺ متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ما كَانَ رسول الله ﷺ عليه من ترك التكبر لقوله: «بين ظهرانيهم»، وهي بفتح النون أي: بينهم،

- (١) «الكفاية» (باب: ذكر الروايات عمن قَالَ: إن القراءة عَلَىٰ المحدث بِمنزلة السماع منه) (ص٢٦٥). (٢) أخرجها في «الإيمان» له (باب: ذكر بيعة النَّبِيّ ﷺ أصحابه عَلَىٰ شهادة أن لا إله إلا الله) ٢٠/ ١٠٠٠/
- (٣) أخرجها في «السنن الكبرى» (كتاب الصيام، باب: وجوب الصيام) (٢/ ٦٢)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (١٢٣/٤) ١٢٤).
  - (٤) «السنن الكبرى» (كتاب الصيام، باب: وجوب الصيام) (٢/ ٦٣).
  - (٥) «الإيمان» (باب: ذكر بيعة النَّبِي عَلَيْ أصحابه عَلَىٰ شهادة أن لا إله إلا الله) (١/ ٢٧٣).
    - (٦) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (١٢).

وزيد لفظ الظهر ليدل عَلى [أن] (١) ظهرًا منهم قُدَّامَه وظهرًا وراءه، فهو مَحفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد، قاله صاحب الفائق.

قَوْلُهُ: (دخل) زاد الأصيلي قبلها: «إذ».

قَوْلُهُ: (ثُمَّ عقله) بتخفيف القاف، أي: شد عَلى ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلاً.

قَوْلُهُ: (في المسجد) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذَلِكَ منه كونه في المسجد ولَم ينكره النّبِي ﷺ.

ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نُعيم: «أقبل عَلى بعير له حَتَّى أتى المسجد فأناخه ثمَّ عقله فدخل المسجد»، فهذا السياق يدل عَلى أنه ما دخل به المسجد.

وأصرح منه رواية ابن عباس عند أَحْمَد والحاكم، ولفظها: «فأناخ بعيره عَلَىٰ باب المسجد فعقله ثُمَّ دخل، (")، فعلى هذا ففي رواية أنس مَجَاز الحدف، والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد أو نَحو ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (الأبيض) أي: المشرب بحُمرة كما في رواية الحارث بن عمير: «الأمغر» أي: بالغين المعجمة، قَالَ حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب [١٢١/أ] بِحمرة، ويؤيده ما يأتي في صفته عَلَيْ أنه لَم يكن أبيض ولا آدم، أي: لَم يكن أبيض صرفًا.

قَوْلُهُ: (قد أَجبتك) أي: أسمعتك؛ إذ المراد: إنشاء الإجابة، أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة [النطق، وهذا لائق بمراد المصنف، وقد قيل: إنّما لَم يقل له: نعم؛ لأنه لَم يُخاطبه بما يليق بِمنزلته] من التعظيم، [لاسيما مع قَوْله تعالَى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَمُ مَعْضَا ﴾ [النتي التعظيم، [١٤].] (٤).

والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلمًا أنه لَم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٦٤)، والحاكم في «مستدركه» (كتاب المغازي والسير) (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) زيادة من «الفتح».

الأعراب، وقد ظهرت بعد ذَلِكَ في قَوْله: «فمشدد عليك في المسألة»، وفِي قَوْله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم»، ولِهذا وقع في أول رواية ثابت، عن أنس: «كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع»، زاد أبو عوانة في صحيحه: «وكانوا أجراً عَلى ذَلِكَ منا».

يعنِي: أن الصحابة واقفون عند النهي، وأولئك يعذرون بالجهل، وتمنوه عاقلاً ليكون عارفًا بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلَى مقصوده إلا بتلك المخاطبة.

وفِي رواية ثابت من الزيادة: أنه سأله من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذَلِكَ من الموضوعات، ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه، وكرر القسم في كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمر، ثم صرح بالتصديق، وكل ذَلِكَ دليل عَلى حسن تصرفه وتمكن عقله، ولهذا قَالَ عمر في رواية أبي هُرَيْرَة: «ما رأيتُ أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام»(۱).

قَوْلُهُ: (ابن عبد المطلب) -بفتح النون- عَلَى النداء، وفِي رواية الكشميهني: «يا ابن» بإثبات حرف النداء.

قَوْلُهُ: (فلا تَبجد) أي: لا تغضب، ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني، فيقال في الغضب: مُوجِدة، وفي المطلوب: وُجُودًا، وفي الغنى: وفي الضالة: وُجُداتًا، وفي الحب: وَجُدًا بالفتح، وفي المال: وُجُدًا بالضم، وفي الغنى: جِدة -بكسر الجيم وتَخفيف الدال المفتوحة- عَلَىٰ الأشهر في جَميع ذَلِكَ، وقالوا [١٢١/ب] أيضًا في المكتوب: وجادة، وهي مولدة.

قَوْلُهُ: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة، وأصله من النشيد: وهو رفع الصوت، والمعنى: سألتك رافعًا نشيدتي، قاله البغوي في «شرح السنة»، وَقَالَ الجوهري: أنشدتك بالله، أي: سألتُكَ بالله. كأنك ذكرته فنشد، أي: تذكر.

<sup>(</sup>١) أخرجها أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١/٣٠٦).

قَوْلُهُ: (آلله) بالمد في المواضع كلها.

قَوْلُهُ: (اللَّهُمَّ نعم) الجواب حصل بنعم، وإنَّما ذكر «اللَّهُمَّ» تبركًا بِها، وكأنه استشهد بالله في ذَلِكَ تأكيدًا لصدقه.

قَوْلُهُ: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده، ووقع عند الأصيلي بالنون فيها، قالَ القاضي عياض: وهو أوجه، ويؤيده رواية ثابت بلفظ: «إن علينا خمس صلوات يومنا وليلتنا»، وساق البقية كذلك، وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه [وجب] (۱) عَلَىٰ أمته حَتَّىٰ يقوم دليل للاختصاص، ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي: «الصلاة الخمس» بالإفراد عَلى إرادة الجنس.

قَوْلُهُ: (أن تأخذ هذه الصدقة). قَالَ ابن التين: فيه دليلٌ عَلَىٰ أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه.

قُلْت: وفيه نظر.

وقوله: (عَلى فقرائنا) خرج مَخرج الأغلب؛ لأنَّهم معظم أهل الصدقة.

قَوْلُهُ: (آمنت بِما جئت به) يحتمل أن يكون إخبارًا، وهو اختيار البُخَاريَ، ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتًا من الرسول على ما أخبر به رسوله إليهم؛ لأنه قَالَ في حديث ثابت، عن أنس عند مُسْلِم وغيره: «فإن رسولك زعم»(۱). وقالَ في رواية كُريب، عن ابن عباس عند الطبراني: «أتتنا كتبك وأتتنا رسلك»(۱).

واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذَلِكَ من الرسول وآمن وصدق ولكنه أراد أن يسمع ذَلِكَ من النّبِي ﷺ مشافهة.

ويحتمل أن يكون قَوْلُهُ: «آمنت» إنشاء، ورجحه القرطبي؛ لقوله: «زعم»، قَالَ:

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (١٢).

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ غير موجود في الرواية الَّتِي في مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٠٥)، وعزاه الهيثمي له في «مجمع الزوائد» (كتاب الحج، باب: فرض الحج) (٣/ ٢٠٥).

والزعمُ: القولُ الَّذِي لا يوثق به، قاله ابن السِّكِّيت وغيره.

قُلْت: وفيه نظر؛ لأن الزعم يُطلق [١٢٢/أ] عَلى القول المحقق أيضًا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلَىٰ ذَلِكَ في حديث أبي سُفْيَان في بدء الوحي.

وأمًا تبويب أبي داود عليه: «باب: المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرًا منه إلَىٰ أن ضمامًا قدم مشركًا، بل وجهه أنّهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال.

ومِمّا يؤيد أن قَوْلَه: «آمنت» إخبار أنه لَم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة، وعن شرائع الإسلام، ولو كَانَ إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكرماني.

وعكسه القرطبي فاستدل به عَلى صحة إيمان المقلد للرسول ولو [لَم](١) تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم.

#### ∗ تنبیه:

لَم يذكر الحج في رواية شَرِيك هذه، وقد ذكره مُسْلِم وغيره في رواية ثابت، وهو في حديث أبي هُرَيْرَةً، وابن عباس أيضًا.

وأغرب ابن التين فَقَالَ: إنّما لَم يذكره لأنه لَم يكن فُرِض، وكأن الحامل له عَلىٰ ذَلِكَ ما جزم به الواقدي وَمُحَمَّد بن حبيب أن قدوم ضمام كَانَ سنة خَمسٍ، فيكون قَبْل فَرْض الحج، لكنه غلط من أوجه:

أحدها: أن في رواية مُسْلِم أن قدومه كَانَ بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة، ونزولها متأخر جدًا.

ثانيها: أن إرسال الرسل إلَى الدعاء إلَى الإسلام إنَّما كَانَ ابتداؤه بعد الْحُدَيبية، ومعظمه بعد فتح مكة.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإنَّما كَانَ معظم الوفود بعد فتح مكة.

رابعها: في حديث ابن عباس: أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولَم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هَوَازن في الإسلام إلا بعد وقعة حُنَيْن، وكانت في شوال سنة ثمان كما سيأتي مشروحًا في مكانه إن شاء الله تعالَى.

فالصواب: أن قدوم ضمام كَانَ في سنة تسع، وبه [١٢٢/ب] جزم ابن إسْحَاق، وأبو عبيدة وغيرهما.

وغفل البدر الزركشي فَقَالَ: إنَّما لَم يذكر الحج، لأنه كَانَ معلومًا عندهم في شريعة إبراهيم. انتهى، وكأنه لَم يراجع صحيح مُسْلِم فضلاً عن غيره.

قَوْلُهُ: (وأنا رسول من ورائي) مَنْ: موصولة، ورسول: مضاف إليها، ويَجوز تنوينه وكسر «من»، لكن لَم تأت به الرواية. ووقع في رواية كُرَيْب، عن ابن عباس، عند الطبراني: «جاء رجل من بني سعد بن بكر إلَىٰ رسول الله على وكانَ مسترضعًا فيهم، فَقَالَ: أنا وافد قومي ورسولهم»(۱).

وعند أَحْمَد والحاكم: «بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلَىٰ رسول الله عَلَيْةُ فقدم عليناه") فذكر الحديث.

فقول ابن عباس: «فقدم علينا» يدل عَلى تأخير وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنّما قدم المدينة بعد الفتح، وزاد مُسْلِم في آخر الحديث: «قَالَ: والّذِي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص، فَقَالَ النّبِي ﷺ: «لئن صدق ليدخلن الْجَنّه» (٣). وكذا وقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس، وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة: ضمام ابن ثعلبة، كابن عبد البر وغيره، وقد قدمنا هناك أن القرطبي مال إلّى أنه غيره.

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ أيضًا ليس في الرواية التي في مطبوع «المعجم الكبير» (۸/ ٣٠٥)، وعزاه أيضًا الهيثمي له في «مجمع الزوائد» (كتاب الحج، باب: فرض الحج) (٣/ ٢٠٥)، وهو في «مشيخة ابن طهمان» (ص١٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٦٤)، والحاكم في «مستدركه» (كتاب المغازي والسير) (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الإيمان، بأب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (١٢).

كتاب العــــلم

٩.

#### \* وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

\* العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتًا؛ لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلّى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس.

\* وفيه نسبة الشخص إلَىٰ جده إِذَا كَانَ أشهر من أبيه، ومنه قَوْلُهُ ﷺ يوم حُنَيْن: «أنا ابن عبد المطلب»(١).

\* وفيه الاستحلاف عَلى الأمر المحقق لزيادة التأكيد.

\* وفيه رواية الأقران؛ لأن سعيدًا وشريكًا تابعيان من درجة واحدة وهُمَا مدنيان. قَوْلُهُ: (رَوَاهُ موسى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التّبُوذَكي شيخ البُخَاري، وحديثه

موصول عند أبي عوانة في صحيحه، وعند ابن منده في الإيمان (١)، وإنَّما [١٢١/أ] علقه البُخَاريّ، لأنه لَم يَحتج بشيخه سليمان بن المغيرة.

قَوْلُهُ: (وعلي بن عبد الحميد) هو المعني -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب- وحديثه موصول عند الترمِذي (١)، أخرجه عن البُخَاري عنه وليس له في البُخَاري سوى هذا الموضع المعلق.

قَوْلُهُ: (بهذا) أي: بهذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مُختلف، وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر، والله ﷺ أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب: من قاد دابة غيره في الحرب) برقم (٢٨٦٤)، وأيضًا في (٢٨٧٤، ٢٩٣٠، ٣٠٤٢، ٤٣١٥)، وأخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين) برقم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الإيمان» لابن منده (ذكر بيعة النَّبِيِّ عَلَيْ أصحابه عَلَىٰ شهادة أن لا إله إلا الله) (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب الزكاة، باب: ما جاء إِذَا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك) برقم (٦١٩).

# ٧- بَابُ: مَا يُدْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنسُ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِف، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ. وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا.

وَاحْتَجُ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ في الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيُ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لأميرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لاَ تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». فَلَمًا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِي ﷺ.

قَوْلُهُ: (باب ما يذكر في المناولة) لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور.

فمنها: المناولة، وصورتها: أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فاروه عني.

وقد قدمنا صورة عرض المناولة، وهي إحضار الطالب الكتاب، وقد سوغ الجمهور الرواية يها، وردها من رد عرض القراءة من باب الأولَى.

قَوْلُهُ: (إلَى البلدان) أي: إلَى أهل البلدان، وكتاب: مصدر، وهو متعلق «إلَى»، وذَكَر البلدان عَلى سبيل المثال، وإلا فالحكم عامُّ في القرى وغيرها.

والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلَى الطالب، ويأذن له في روايته عنه.

وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وقد جَوِّزَ جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (نسخ عُثْمَان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في

۹۲ کتاب العام

فضائل القرآن (۱) إن شاء الله تعالَى، ودلالته عَلى تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عُثْمَان أمرهم بالاعتماد عَلى ما في تلك المصاحف ومُخالفة ما عداها.

والمستفاد من بعثه المصاحف إنّما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلَى عُثْمَان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر [١٢٣/ب] عندهم.

قَوْلُهُ: (ورأى عبد الله بن عمر) كذا في جَميع نسخ الجامع «عُمَر» بضم العين، وكنت أظنه العُمَري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في «تغليق التعليق»، وكذا جزم به الكرماني.

ثُمَّ ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر عَلى يحيى بن سعيد أنه غير العُمَري؛ لأن يحيى أكبر منه سنًا وقدرًا، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده من طريق البُخَاري بسند له صحيح إلَى أبي عبد الرحمن الحُبلي -بضم المهملة والموحدة- أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فَقَالَ: «انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لَم تعرفه امحه فذكر الخبر، وهو أصل في عرض المناولة.

وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحُبُلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحُبُلي مشهور بالرواية عنه.

وأما الأثر بذلك عن يحيئ بن سعيد، ومالك فأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» من طريق إسماعيل بن أبي أويس قَالَ: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: قَالَ لِي يَحْيَىٰ ابن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلَى العراق: «التقط لِي مائة حديث من حديث ابن شهاب حَتَّىٰ أرويها عنك، قَالَ مالك: فكتبتها ثُمَّ بعثتها إليه»(١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن) برقم (٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة علوم الحديث» (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض عَلَىٰ العالِم...) (ص٢٥٩).

وروى الرَّامَهْرمُزي من طريق ابن أبي أُويْس -أيضا-، عن مالك في وجوه التحمل قَالَ: «قراءتك عَلى العالم، ثُمَّ قراءته وأنت تسمع، ثُمَّ أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هَذَا عني، (۱).

قَوْلُهُ: (واحتج بعض أهل الْحِجَاز) هذا المحتج هو الحميدي، ذكر ذَلِكَ في كتاب والنوادر» له.

قَوْلُهُ: (في المناولة) أي: في صحة المناولة، والحديث الَّذِي أشار إليه لَم يورده موصولاً في هذا الكتاب، وهو صحيح قد وجدته من طريقين:

إحداهما: مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي، عن يزيد بن رُومان، وأبو اليَمَان في نسخته عن شُعيب، عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير<sup>١١)</sup>.

والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني (١) من [١٢٤/أ] حديث جُندب البَجَلي بإسناد حسن، ثُمَّ وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير (١)، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا.

وأمير السَّرِيَّة اسمه عبد الله بن جَحْش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين، وَكَانَ تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر.

والسَّرِيَّة -بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية-: القطعة من الجيش، وكانوا اثنى عشر رجلاً من المهاجرين.

<sup>(</sup>١) «المحدث الفاصل» (باب: القول في الإجازة والمناولة) (ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) من طريق الزهري ويزيد بن رومان، عن عروة أخرجه الطبري في «التفسير» (سورة البقرة، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ يَسَتُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيـةٍ ... ﴾) (٢/ ٣٥٩).

ومن طريق يزيد بن رومان وحده عن عروة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب السير، باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب) (٩/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ١٦١).

وأخرجه الطبري في «التفسير» (سورة البقرة، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ .. ﴾) (٢/ ٣٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب السير، باب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين...) (٩/ ١١).

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطّبري» (سورة البقرة، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ يَشَتَلُونَكَ عَنِ الثَّمْرِ اَلْحَرَارِ قِتَالٍ فِيدٍّ .. ﴾) (٢/ ٣٥٩).

قَوْلُهُ: (حَتَّى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جُندب عَلَى الإبهام، وفي رواية عُروة أنه قَالَ له: «إذَا سرت يومين فافتح الكتاب»، قَالَ: ففتحه هناك فإذا فيه: «أن امض حَتَّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش، ولا تَسْتَكُرِهَنَّ أحدًا». قَالَ في حديث جُندب: «فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عَمرو بن الْحَضْرَمي ومعه عِيرً، أي: تجارة لقريش، فقتلوه، فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب، وغنموا ما كَانَ معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون بذلك، فأنزل الله تعالَى: ﴿ يَسْتَكُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [الثقة:١١٧] الآية.

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه عَلى أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة.

وتعقبه بعضهم: [بأن] (١) الحجة إنَّما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من بعدهم، حكاه البيهقي.

وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة: أن يكون الكتاب مَختومًا وحامله مؤتمنًا، والله والله عند في المَكْتُوب إليه يعرف خط الشيخ، إلَىٰ غير ذَلِكَ من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

٦٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ الله عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أُوَيْس، وصالح هو ابن كَيْسَان. قَوْلُهُ: (بعث بكتابه رجلاً) هو عبد الله بن حُذَافة السَّهْمي كما سَمَّاه المؤلف في هذا الحديث في المغازي(١١ [١٢٤/ب].

وكِسْرَى هو أَبْروِيز بن هُرمز بن أَنُوشُرُوان، ووَهِمَ من قَالَ: هو أَنُوشُرُوان.

وعظيم البحرين: هو المنذر بن ساوَى بالمهملة وفتح الواو الممالة، وسيأتي الكلام عَلى هذا الحديث في المغازي إن شاء الله تعالَى.

قَوْلُهُ: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة، وقصة الدعاء مرسلة.

ووجه دلالته عَلَى المكاتبة ظاهر، ويُمكن أن يستدل به عَلَى المناولة من حيث إن النَّبِيُّ ﷺ ناول الكتاب لرسوله، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله ﷺ، وإن لَم يكن سمع ما فيه ولا قرأه.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ (كتاب المغازي، باب: كتاب النّبِيّ ﷺ إِلَىٰ كسرىٰ وقيصر) برقم (٤٤٢٤).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُ ﷺ كِتَابًا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ يَخْتُومًا. فَا تَخَذَ خَامَمًا مِنْ فِضَةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله؟ قَالَ: أَنَسٌ.

قَوْلُهُ: (عبد الله) هو: ابن المبارك.

قُولُهُ: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلَى النّبِي ﷺ مَجازية، أي: كتب الكتاب بأمره.

قَوْلُهُ: (لا يقرءون كتابًا إلا مَختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب. لينبه عَلى أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مَختومًا. ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذًا كَانَ الحامل عدلاً مؤتمنًا.

قَوْلُهُ: (فقلت) القائل: هو شُعبَة، وسيأتي باقي الكلام عَلَىٰ هذا الحديث في الجهاد وفِي اللباس(١) إن شاء الله تعالَى.

#### \* فائدة:

لَم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو الكتابة، ولا الوجادة، ولا الوصية، ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها.

وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البُخَاريّ فيه: «قَالَ لي، فهو إجازة.

وهي دعوى مردودة؛ بدليل أني استقرأتُ كثيرًا من المواضع الَّتِي يقول فيها في «الجامع»: «قَالَ لي» فوجدته في غير الجامع يقول فيها: «حَدَّثَنَا»، وَالبُخَاريّ لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل عَلى أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير باب: دعوة اليهود والنصارىٰ وَعَلَىٰ ما يقاتلون عليه..) برقم (۲۹۳۸)، وفي (كتاب اللباس، باب: فص الخاتم) برقم (٥٨٧٠)، وأيضًا في (٥٨٧٢).

# ٨- بَابُ: مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةَ فَجَلَسَ فِيها

7٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، أَنْ أَبَا مُرَّة مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، أَنْ رَسُولَ الله عَلِيهُ بَيْنَمَا هو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيهُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَلْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَ

قُولُهُ: (باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس) ومناسبة هذا الكتاب للعلم من جهة أن المراد بالحلقة حلقة العلم، فيدخل [170/أ] في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه.

قَوْلُهُ: (مولى عقيل) بفتح العين، وقيل لأبي مُرَّة ذَلِكَ للزومه إيَّاه، وإنَّما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب.

قَوْلُهُ: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النّسَائي<sup>(١)</sup> من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، فَقَالَ: عن أبي مُرَّة أن أبا واقد حدثه.

وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عون، وقيل: عوف بن الحارث، وليس له في البُخَاريّ غير هذا الحديث. ورجال إسناده مدنيون، وهو في الموطأ<sup>(1)</sup>، ولَم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرَّة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مُرَّة والراوي عنه

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرىٰ» (كتاب أهل العلم بالعلم إلَىٰ البلدان، باب: الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (كتاب السلام، باب: جامع السلام) (ص٥٩٥).

تابعيان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم(١).

قَوْلُهُ: (ثلاثة نفر) النَّفَر -بالتحريك-: للرجال من ثلاثة إلَى عشرة، والمعنى: ثلاثة هم نفر، والنفر: اسم جمع، ولِهذا وقع مميزًا للجمع، كقوله تعالَى: ﴿يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ [النَّفَكَ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: (فأقبل اثنان) بعد قَوْله: «أقبل ثلاثة» هُما إقبالان، كأنَّهم أقبلوا أولاً من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس: «فإذا ثلاثة نفر يمرون»، فلما رأوا مجلس النَّبِي عَلَيْ أقبل إليه اثنان منهم، واستمر الثالث ذاهبًا.

قَوْلُهُ: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا سَلَّمَا»، وكذا عند الترمذي (١٠)، والنسائي، ولَم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة (١٠): «السلام»، وكذا لَم يقع في رواية مُسْلم (١٠).

ويستفاد منه: أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم عَلى القاعد، وإنَّما لَم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء لشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد.

ولَم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذَلِكَ كَانَ قبل أن تُشرع، أو كانا عَلى غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذَلِكَ من القصة، أو كَانَ في غير وقت تنفل، قاله القاضي عياض بناء عَلى مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب التوبة والإنابة) (٤/ ٢٥٥)، وعزاهُ الهيثمي للبزار في «مجمع الزوائد» (كتاب الزهد، باب: فيمن يقبل الموعظة وغيره) (١٠/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (كتاب الاستئذان والآداب، باب: اجلس حتى ينتهي بك المجلس) برقم (٢٧٢٤). أمّا النسائي فقد أخرجه في «السنن الكبرى» (كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، باب: الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (٣/ ٤٥٣)، ولكن بدون ذكر السلام، ولفظه: «فقال: فوقفا على رسول الله على فأما أحدهما..» الحديث.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخُاري» (كتاب الصلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد) برقم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مُسْلِم» (كتاب السلام، باب: من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم) برقم (٢١٧٦).

قَوْلُهُ: (فوقفا عَلَى رسول الله ﷺ [170/ب] أو عَلَىٰ مجلس رسول الله ﷺ [170/ب] أو عَلَىٰ بمعنى عند.

قَوْلُهُ: (فرجة) -بالضم والفتح معًا- هِيَ: الخلل بين الشيئين.

و(الْـحَلْقة) بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسط، والجمع: حَلَق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلَى موضع منها كَانَ أحق به.

قَوْلُهُ: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد عَلَى من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا عَلَى الثاني.

قَوْلُهُ: (فآوى إلَى الله فآواه الله) قَالَ القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة، وفي القرآن: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمَيْهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ [الكَمْنَكُ: ١٠]. بالقصر، ﴿وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ﴾ [النَّمْنَكُ: ١٠]. بالمد، وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما.

ومعنى «آوى إلَى الله: لَجأ إلَى الله أو عَلَى الحذف أي: انضم إلَى مجلس رسول الله ﷺ. ومعنى «فآواه الله؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلَى رحمته ورضوانه.

\* وفيه استحباب الأدب في مَجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لَم يؤذ، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني.

﴿ وفيه الثناء عَلَىٰ من زاحم في طلب الخير.

قَوْله: (فاستحيا) أي: تَرَك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النّبِيّ ﷺ وممن حضر. قاله القاضي عياض.

وقد بَيْن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً ثمَّ جاء فجلس «(۱)، فالمعنى: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث.

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (كتاب التوبة والإنابة) (٤/ ٢٥٥).

1...

قَوْلُهُ: (فاستحيا الله منه) أي: رحمه ولَم يعاقبه.

قَوْلُهُ: (فأعرض الله عنه) أي: سخط عليه، وهو مَحمولٌ عَلَى من ذهب معرضًا لا لعذر، هذا إن كَانَ مسلمًا.

ويحتمل أن يكون منافقًا واطلع النَّبِيّ ﷺ عَلَى أمره، كما يحتمل أن يكون قَوْلُهُ عَلَى أمره، كما يحتمل أن يكون قَوْلُهُ عَلَى أَمْره، للله إخبارًا أو دعاء.

ووقع في حديث أنس: «فاستغنى، فاستغنى الله عنه»، وهذا يرشح [١٢١/أ] كونه خبرًا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله عَلى سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل لفظ منها عَلى ما [يليق]() بجلاله ﷺ، وفائدة إطلاق ذَلِكَ: بيان الشيء بطريق واضح.

\* وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذَلِكَ لا يُعد من الغيبة.

\* وفِي الحديث: فضل ملازمة حلق العلم والذكر، وجلوس العالم والمُذَكِّر في المسجد.

وفيه الثناء عَلى المستحيين، والجلوس حيث ينتهي به المجلس.

ولَم أقف في شيء من طرق هذا الحديث عَلى تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

## ٩- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ يَكَا اللَّهِ مَرَبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: وأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: وأَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: وفَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: وأَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: وفَإِنْ دِمَاءَكُمْ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: وأَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: وفَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هو أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (باب قول النَّبِيّ: «رب مبلغ أوعى من سامع»)

هذا الحديث المعلق أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخُطبة بمنى من كتاب الحج(١)، أورد فيه هذا الحديث من طريق قُرَّة بن خالد، عن مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن أبي بَكْرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن كلاهُمَا عن أبي بَكْرة قَالَ: خطبنا رسول الله ﷺ يوم عبد الرحمن كلاهُمَا عن أبي بَكْرة قَالَ: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر قَالَ: «أتدرون أي يوم هذا؟»، وفِي آخره هذا اللفظ.

وغفل [القطب] (٢) الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلَى تَخريج التَّرمِذي (١) من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة، وأوهموا عدم تَخريج المصنف له، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٤١).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح» (كتاب العلم، باب: ما جاء في الحث عَلَىٰ تبليغ السماع) برقم (٢٦٥٧).

و «رُبَّ» للتقليل، وقد ترد للتكثير، و «مبلغ» بفتح اللام، و «أوعى» نعت له، والَّذِي يتعلق به «رُبَّ» مَحدوف، وتقديره: يوجد أو يكون، ويَجوز عَلَىٰ مذهب الكوفيين في أن «رُبُّ» اسم؛ أن تكون هِيَ: مبتدأ، و «أوعى» الخبر، والمراد: رُبَّ مبلغ عني أوعى؛ أي: أفهم لما أقول من سامع مني.

قَوْلُهُ: (بشر) هو ابن الفضل، ورجال الإسناد كلهم بصريون.

قَوْلُهُ: (ذكر النَّبِيِّ وَكَالِيُّ) بنصب «النَّبِيّ، عَلَى المفعولية، وفِي «ذَكَرَ» ضمير يعود عَلَىٰ الراوي، يعنِي: أن أبا بكرة كَانَ يحدثهم فذكر النَّبِي وَكَالِيُّ فَقَالَ: «قعد عَلَى بعيره»، وفِي رواية النَسَائي (۱) ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة: «قَالَ: وذكر النَّبِي وَكَالُيُّ [١٢٦/ب]، فالواو: إما حالية وإما عاطفة، والمعطوف عليه مَحذوف.

وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة: «أن النّبِي ﷺ قَعد، ولا إشكال فيه.

قَوْلُهُ: (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي، والخطام والزمام بمعنى؛ وهو الخيط الَّذِي تشد فيه الحلقة الَّتِي تسمى بالبُرَة بضم الموحدة وتَخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير. وهذا المُمْسِك سمًاه بعض الشراح بلالاً، واستند إلَى ما رَوَاهُ النَّسَائي من طريق أم الحصين قالت: «حججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راحلة النَّبِي تَشَالِيُهُ "). انتهى

وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قَالَ: «كنت آخذًا بزمام ناقة النَّبِيّ ﷺ (٣) فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال.

لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة، وقد ثبت ذَلِكَ في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك، عن ابن عون ولفظه: «خطب رسول الله ﷺ عَلى راحلته يوم النحر وأمسكت إما

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبري، (كتاب الحج، باب: الركوب إلّى الجمار واستظلال المحرم) (٢/ ٤٣٦)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (٢/ ١٨٦، ٢٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب الطهارة، باب: طهارة عرق الدواب ولعابها) (١/ ٢٥٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٤).

قَالَ: بخطامها، وإما قَالَ: بزمامهاه (۱)، واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة [۷] منه.

وفائدة إمساك الخطام: صون البعير عن الاضطراب حَتَّى لا يشوش عَلَى راكبه.

قَوْلُهُ: (أي يوم هذا؟) سقط من رواية المُستَملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله، فصار هكذا: «أي يوم هذا؟» فسكتنا حَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قَالَ: «أليس بذي الحجة؟»، وكذا في رواية الأصيلي، وتوجيهه ظاهر، وهو من إطلاق الكل عَلى البعض، ولكن الثابت في الروايات عند مُسْلِم وغيره " ما ثبت عند الكُشْمَيْهني وكَريمة.

وكذا وقع في مُسْلِم وغيره (٤) السؤال عن البلد، وكذا كله في رواية ابن عون، وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي (٥) من رواية أيوب، وفي الحج (١) من رواية وُرَّة كلاهما عن ابن سيرين.

قَالَ القرطبي: سؤاله ﷺ عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كَانَ لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قَالَ بعد هذا: «فإن دماءكم» إلَىٰ آخره [/١٢٧] مبالغة في بيان تَحريم هذه الأشياء. انتهى

<sup>(</sup>۱) أخرجها البيهقي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب صلاة العيدين، باب: من أباح أن يخطب عُليٰ منبر أو عُليٰ راحلة) (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (١٦٧٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (٢٤٤٢)، وفي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبِي ﷺ: «رب مبلغ أوعى من سامع») (٣/ ٤٣٢)، والإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مُسلِم في «صحيحه» (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (١٦٧٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (٢/ ٤٤٢)، وفي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبِي ﷺ: «رب مبلغ أوعى من سامع») (٣/ ٤٣٢)، والإمام أحْمَد في «مسنده» (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البُخِاري» (كتاب الأضاحي، باب: من قَالَ الأضحىٰ يوم النحر) برقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البُخَاري» (كتاب الحج، بأب: الخطبة أيام مني) برقم (١٧٤١).

ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كَانَ ثابتًا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تَحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تَحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع.

ووقع في الروايات الَّتِي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: «الله ورسوله أعلم»، وذلك من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفئ عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قَالَ في رواية الباب: هحَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، ففيه إشارة إلَىٰ تفويض الأمور الكلية إلَىٰ الشارع، ويستفاد منه الحجة ليثبت الحقائق الشرعية.

قَوْلُهُ: (فإن دماءكم إلَى آخره) هو عَلى حذف مضاف، أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، والعِرض -بكسر العين-: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كَانَ في نفسه أو سلفه.

قَوْلُهُ: (ليبلغ الشاهد) أي: الحاضر في المجلس [قَوْلُهُ: «الغائب»](١) أي: الغائب عنه، والمراد: إما تبليغ القول المذكور، أو تبليغ جَمِيع الأحكام.

وقوله: (منه) صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة، وليس الفاصل أيضًا أجنبيًّا.

#### \* فائدة:

وقع في حديث الباب: «فسكتنا» بعد السؤال، وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس، أن رسول الله عليه خطب الناس يوم النحر فَقَالَ: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام (٢)،

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام مني ) برقم (١٧٣٩).

وظاهرهما التعارض، والجمع بينهما: أن الطائفة الَّذِينَ كَانَ فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الَّذِينَ كَانَ فيهم أبو بكرة لَم يُجيبوا، بل قالوا: «الله ورسوله أعلم، كما أشرنا إليه.

أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج (١)، وفي الفتن (١ [١٢٧/ب] أنه لما قَالَ: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى، فقولهم: «بلى» يمعنى قولهم: «يوم حرام» بالاستلزام، وغايته: أن أبا بكرة نقل السياق واختصره ابن عباس، وكَانَ ذَلِكَ بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كَانَ آخذًا بخطام الناقة.

وَقَالَ بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل، فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج (٢) أن ذَلِكَ كَانَ يوم النحر بين الجمرات في حجته.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

\* الحث عَلى تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة.

\* واستنبط ابن المنير من كون تعليق المتأخر أرجح نظرًا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.

\* وفيه جواز القعود عَلَىٰ ظهور الدواب وهي واقفة إِذَا احتيج إِلَىٰ ذَلِكَ، وحمل النهي الوارد في ذَٰلِكَ عَلَىٰ ما إِذَا كَانَ لغير ضرورة.

وفيه الخطبة عَلَىٰ موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إيَّاه.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام مني) برقم (١٧٤١).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البُخَارِيّ (كتاب الفتن، بآب: قول النِّبِيّ ﷺ: ﴿لا ترجعوا بعدي كفارًا...) برقم (٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٤٢).

## ١٠- بَابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

## لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الْمُسَادِ ا

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَئَةُ الأَنْبِيَاءِ -وَرَثُوا الْعِلْمَ- مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظَّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمَا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوَّا ﴾ [ظلن ٢٨]. وَقَالَ: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا َ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞﴾ الله عَيْرِ ۞﴾ الله الله ١٠٠]. ﴿ وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَا فِي ٱصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞﴾ الله ١٠٠]. وقَالَ: ﴿ هَلْ يَسْتُوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الله ١٤٠].

وَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ»، وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلَّمِ. وَقَالَ آبُو ذَرَّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ- ثُمَّ ظَنَنْتُ آتِي أَنْفِذُ كَلِمَةُ سَمِعْتُهَا مِنَ النّبِي عَلَيْ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَي لاَنْفَذَتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كُونُوا رَبّينِتِنَ ﴾ النّفِلاتِه ٧٠]. حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرّبّانِيُ: الّذِي يُرَبّى النّاسَ بِصِغَار الْعِلْم قَبْلَ كِبَارِهِ.

قَوْلُهُ: (باب العلم قبل القول والعمل) قَالَ ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فنبه المصنف عَلى ذَلِكَ حَتَّى لا يسبق إلَى الذهن من قولهم: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه.

قَوْلُهُ: (فبدأ بالعلم) أي: حيث قَالَ: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [مُخَتَفَانَهُ،]. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَٱسۡتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾، والخطاب وإن كَانَ للنبي ﷺ فهو متناول لأمته.

واستدل سُفُيان بن عيينة بهذه الآية عَلى فضل العلم.

وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنّما هو في إيجاب تعلّم الأدلة عَلى القوانين المذكورة في كتب الكلام.

قَوْلُهُ: (وأن العلماء) بفتح أن، ويَجوز كسرها، ومن هُنَا إِلَىٰ قَوْله: «وافر، طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء (۱)، وحسنه حَمزة الكناني [۱۲۸] وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها، ولَم يفصح بكونه حديثًا لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً، وشاهده في القرآن قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ مُمَّ أَوْرَقْنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْمَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [كاله: ٢٦]. ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه.

قَوْلُهُ: (ورَّثُوا) بتشديد الراء المفتوحة، أي: الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر، أي: العلماء، ويؤيد الأول ما عند الترمِذيّ وغيره فيه: «وإن الأنبياء لَم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنّما ورَّثُوا العلم».

قَوْلُهُ: (بِحظ) أي: نصيب. (وافر) أي: كامل.

قَوْلُهُ: (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضًا مُسْلِم من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ في حديث غير هذا، وأخرجه الترمِذيّ وَقَالَ: حسن، قَالَ: «ولَم نقل له صحيح لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه، فَقَالَ: حُدِّثتُ عن أبي صالح، "ا.

قُلْت: لكن في رواية مُسْلِم (٢)، عن أبي أسامة، عن الأعمش: حَدَّثَنَا أبو صالح، فانتفت تهمة تدليسه.

قَوْلُهُ: (طريقًا) نكرها، ونكر علمًا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلَى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب العلم، باب: الحث عُلى طلب العلم) برقم (٣٦٤١)، والترمذي في «الجامع» (كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه عُلى العبادة) برقم (٢٦٨٢)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب العلم، باب: الزجر عن كتبة المرء السنن....) برقم (٨٨)، ولم نقف عليه عند الحاكم في «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (كتاب العلم، باب: فضل طلب العلم) برقم (٢٦٤٦)، وفي (كتاب القراءات، باب: ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف) برقم (٢٩٤٥)، وليس في المطبوع في الموضعين ما نقله الحافظ عن الترمذي من قوله: «ولَم نقل له صحيح؛ لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه»، ولكن الترمذي قال في الموضع الأول: «حسن»، وفي الموضع الثاني نقل عن الأعمش أنه قال: «حدثت عن أبي صالح»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بأب: فضل الاجتماع علىٰ تلاوة القرآن وعلىٰ الذكر) برقم (٢٦٩٩).

قَوْلُهُ: (سهل الله له طريقًا) أي: في الآخرة، أو في الدُّنيَا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، أو فيه إشارة بتسهيل العلم عَلى طالبه؛ لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ) أي: الله عَجَلَقَ، وهو معطوف عَلى قَوْله: «لقول الله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ﴾ [كلا: ٢٨]». أي: يَخاف من الله مَنْ عَلِمَ قدرته وسلطانه، وهم العلماء، قاله ابن عباس (١٠). قَوْلُهُ: ﴿وَمَا يَعْقِلُهُ اللهِ كَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ كَالَةُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

قَوْلُهُ: ﴿لَوْكُنَّا نَسْمَعُ ﴾ اللَّكَ ١٠]. أي: سَمْع مَنْ يَعِي ويفهم، ﴿أَوْنَغُولُ ﴾ عَقْل مَنْ يُميز، وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى: لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يَجب علينا فعَمِلنا به فنجونا.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه») كذا في رواية الأكثر، وفِي رواية المُسْتَمْلِي: «يُفَهَّمُهُ» -بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم-، وقد وصله المؤلف [١٢٨/ب] باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي، وأمَّا اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر، عن عمر مرفوعًا وإسناده حسن.

والفقه: هو الفهم، قَالَ الله تعالَى: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞﴾ [السَّنَا ١٠٠]. أي: لا يفهمون، والمراد: الفهم في الأحكام الشرعية.

قَوْلُهُ: (وإنَّما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضًا، أورده ابن أبي عاصم، والطبراني من حديث معاوية أيضًا بلفظ: «يا أيها الناس، تعلموا إنَّما العلمُ بالتَّعَلُّم، والفقه بالتَّفَقُّه، ومن يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين "، إسناده حسن، لأن فيه مبهمًا اعتضد بمجيئه من وجه آخر.

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري في «تفسيره» (سورة فاطر، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ ۗ ﴾ (١٠/ ٤٠٩) عن ابن عباس في تفسير الآية، قَالَ: «الَّذِينَ يعلمون أن الله عَلَىٰ كل شيء قدير».

<sup>(</sup>٢) عزاه الهيثمي للطبراني في الكّبير من حديث معاويةً في «مجمّع الزوائد» (كتاب العّلم، باب: العلم بالتعلم) (١/ ١٢٨)، وهو عند الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٤٣١).

وروى البزار نَحوه من حديث ابن مسعود موقوفًا (۱)، وَرَوَاهُ أَبُو نُعيم الأصبهاني مرفوعًا (۱)، وفِي الباب عن أبي الدرداء وغيره (۱)، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البُخَاريّ.

وَكَانَ سبب ذَلِكَ: أنه كَانَ بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قَوْله تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [الكَتَاب: قَالَ معاوية إلَى عُثْمَان، فأرسل إلَى الكتاب خاصة»، فَقَالَ أبو ذر: «نزلت فيهم وفينا»، فكتب معاوية إلَى عُثْمَان، فأرسل إلَى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلَى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرَّبذة -بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة - إلَى أن مات، رَوَاهُ النّسَائي (١).

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۵/۲۲۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الأدب، باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه) (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو نُعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ١٧٤) مرفوعًا من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٦٦٣)، وفِي «مسند الشاميين» (٣/ ٢٠٩)، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ١٧٤).

وورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (ص١٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ١٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارمي في «سننه» (باب: البلاغ عن رسول الله ﷺ وتعليم السنن) برقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (كتاب التفسير، سورة التوبة) (٦/ ٣٥٤).

وفيه دليل عَلى [أن] أبا ذر كَانَ لا يرى بطاعة الإمام إِذَا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كَانَ يرى أن ذَلِكَ [١٢٩] واجب عليه؛ لأمر النّبِي ﷺ بالتبليغ عنه كما تقدم، ولعله أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه، وسيأتي لعلي مع عُثْمَان نَحوه.

و(الصَّمْصَامة) بالمهملتين الأولَى مفتوحة: هو السيف الصارم الَّذِي لا ينثني، وقيل: الَّذِي له حدُّ واحد.

قَوْلُهُ: (هذه) إشارة إلَى القفا، وهو يذكر ويؤنث.

و(أُنْفِذ) بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة، أي: أمضي.

و(تُحِيزوا) بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي، أي: تكملوا قتلي، ونكر «كلمة» لتشمل القليل والكثير، والمراد: أنه يبلغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذَلِكَ ولو أشرف عَلى القتل.

و «لو» في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع، والمراد: أن الإنفاذ حاصل عَلَى تقدير عدم حصوله أولى، فهو مثل قَوْله: «لو لَم يخف الله لَم يعصه».

وفيه الحث عَلى تعليم العلم، واحتمال المشقة فيه، والصبر عَلى الأداء طلبًا للثواب.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضًا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن (٦). وقد فسر ابن عباس «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رَوَاهُ إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح.

وَقَالَ الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلَى الرب، أي: الَّذِي يقصد ما أمره

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة آل عمران، قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيْكِنَ بِمَا كُنتُمْ شُكِمُونَ ٱلْكِنْكَ وَبِمَا كُنتُمْ مَّذُرُسُونَ ﴿ ﴾) (٣/ ٢٢٢).

الرب بقصده من العلم والعمل، وَقَالَ ثعلب: [قيل](١) للعلماء ربانيون؛ لأنَّهم يُربُّون العلم، أي: يقومون به، وزيدت الألف والنون للمبالغة.

والحاصل: أنه اختلف في هذه النسبة هل هِيَ نسبة إلَى الرب أو إلَى التربية؟ والتربية؟ والتربية عَلَىٰ هذا للعلم، وَعَلَىٰ ما حكاه البُخَارِيّ لمتعلميه.

والمراد بصغار العلم: ما وضع من مسائله، وبكباره: ما دق منها، وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده.

وَقَالَ ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حَتَّىٰ يكون عالمًا مُعَلِّمًا عاملاً.

#### \* فائدة:

اقتصر المصنف في هذا الباب عَلى ما أورده من غير أن يورد حديثًا موصولاً عَلى شرطه، فإما أن يكون آ١٢٩/ب] تعمد شرطه، فإما أن يكون بَيَّض له ليورد فيه ما يثبت عَلى شرطه، أو يكون [١٢٩/ب] تعمد ذَلِكَ اكتفاء بما ذكر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

## ١١- باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ ۗ يَتَخَوَّلُهُم ْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا

٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا بِالْـمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

قَوْلُهُ: (باب ما كَانَ النَّبِيّ ﷺ يتخولُهم) هو بالخاء المعجمة، أي: يتعهدهم، و(الموعظة) النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنّما عطفه؛ لأنها منصوصة في الحديث، وذَكر العلم استنباطاً.

قَوْلُهُ: (كي لا ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذَلِكَ تفسير السآمة بالنفور وهُمَا متقاربان، ومناسبته ظاهرة لما قبله من جهة ما حكاه أخيرًا من تفسير الرباني، كمناسبة الَّذِي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ، وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (سُفْيَان) هو الثوري، وقد رَوَاهُ أَحْمَد في مسنده (۱) عن ابن عُيَينة، لكن مُحَمَّد ابن يوسف الفِرْيابي وإن كَانَ يروي عن السفيانين كأنه حين يُطلق يريد به الثوري، كما أن البُخَاريّ حيث يطلق مُحَمَّد بن يوسف لا يريد به إلا الفِرْيابي، وإن كَانَ يروي عن مُحَمَّد البِيكَنْدي أيضًا، وقد وهم من زعم أنه هنا البِيكَنْدي.

قَوْلُهُ: (عن أبي وائل) في رواية أَحْمَد المذكورة سمعت شَقِيقًا، وهو أبو وائل، وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مُسْلِم (١) الَّتِي أخرجها من طريق علي بن مُسْهر، عن الأعمش: وَحَدَّثَنِي عمرو بن مُرّة، عن شقيق، عن عبد الله مثله.

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد الر٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: الاقتصاد في الموعظة) برقم (٢٨٢١).

فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق ثُمَّ سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة، وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده، أو لينبه عَلى عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً [فلم](١) يقنع بذلك حَتَى سمعه عاليًا.

وكذا صرَّح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات (١) من رواية حفص بن غِيَاث عنه قَالَ: حَدَّثِنِي شقيق وزاد في أوله: «أنَّهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم، وأنه لما خرج قَالَ: أما إني [١٩٣٠] أُخْبَر بمكانكم، ولكنه يمنعنى من الخروج إليكم، فذكر الحديث.

قَوْلُهُ: (كَانَ بِتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواو، قَالَ الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمال، يقال: خال المال تخوله تَخولاً: إذَا تعهده وأصلحه.

والمعنى: كَانَ يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذَلِكَ كل يوم لئلا نَمَلَ، والتخون -بالنون أيضًا- يقال: تخون الشيء: إِذَا تعهده وحفظه، أي: اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما.

وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فَقَالَ: «يتخولنا» باللام، فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز.

وحكى أبو عُبَيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشّيْبَاني أنه كَانَ يقول: الصواب «يتحولنا» بالحاء المهملة، أي: يتطلب أحوالنا الّتِي ننشط فيها للموعظة.

قُلْت: والصواب من حيث الرواية الأول، فقد رَوَاهُ منصور، عن أبي وائل كرواية الأعمش، وهو في الباب الآتي، وَإِذَا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض. قَوْلُهُ: (علينا) أي: السَّامة الطارئة علينا، أو ضمن السَّامة معنى المشقة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الدعوات، باب: الموعظة ساعة بعد ساعة) برقم (٦٤١١).

٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَسَّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا». تُنَفِّرُوا».

قَوْلُهُ: (أبو التَّيَّاح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية.

قَوْلُهُ: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدًا، وَقَالَ النووي: لو اقتصر عَلى يسروا لصدق عَلى من يَسَّر مَرَّة وعَسَّر كثيرًا فَقَالَ: «ولا تعسَّروا» لنفي التعسير في جميع الأحوال.

قَوْلُهُ: (وبشروا) بعد قَوْله: «يسِّروا» فيه الجناس الخَطِّي، ووقع عند المصنف في الأدب (()، عن آدم عن شُعْبة بدلها: «وسكِّنوا» وهي الَّتِي تقابل «ولا تنفِّروا»، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البِشَارة النَّذَارة بالتنفير.

والمراد: تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليُقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إِذَا كَانَ في ابتدائه سهلاً حُبِّب إِلَىٰ من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبًا الازدياد بخلاف ضده.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الأدب، باب: قول النّبِيّ ﷺ: «يسروا ولا تعسروا...») برقم (٦١٢٥).

## ١٧- باب: مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمًا مَعْلُومًا

٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
 قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يُذَكِّرُ النَّاسَ في كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
 لَوَدِدْتُ أَنْكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَنَّكُوهُ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

قَوْلُهُ: (باب [١٣٠/ب] من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: «أيامًا معلومة»، وللكُشْمَيهَني: «معلومات»، وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، أو من استنباط عبد الله ذَلِكَ من الحديث الَّذِي أورده.

قَوْلُهُ: (جرير) هو ابن عبد الحميد.

و(منصور) هو ابن المُعْتَمر.

قَوْلُهُ: (كَانَ عبد الله) هو ابن مسعود، وكنيته أبو عبد الرحمن.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النَّخعي، وفِي سياق المصنف في أواخر الدعوات(١) ما يرشد إليه.

قَوْلُهُ: (لوددت) اللام جواب قسم (٢) محذوف، أي: والله لوددت، وفاعل «يمنعني»: «أنّي أكره» بفتح همزة «أنّي».

و(أُمِلَّكم) بضم الهمزة، أي: أضْجِرَكم، وهإِنِّي، النَّانِيَةُ بكسر الهمزة.

وقد تقدم شرح المتن قريبًا، والإسناد كله كوفيون، وحديث أنس الَّذِي قبله بصريون.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخُاريّ» (كتاب الدعوات، باب: الموعظة ساعة بعد ساعة) برقم (٦٤١١).

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة.

### ١٣- باب: مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهْهُ فِي الدِّينَ

٧١ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: هَوْ النَّهِ عَنْدُ النَّهِ عَنْدًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ هَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَالله يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ الله لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله،

قَوْلُه: (باب من يُرد اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة قَوْلُه: «في الدين»، وثبتت [عند](١) الكُشْمَيهنِي.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سعيد بن عُفَيْر) هو سعيد بن كثير بن عُفَير، نُسب إلَىٰ جده، وهو بالمهملة مصغرًا.

قَوْلُهُ: (عن ابن شهاب، قَالَ مُميد) في الاعتصام للمؤلف (۱) من هذا الوجه: «أَخْبَرَنِي حُميد»، ولمسلم (۱): «حَدَّثِنِي حُميد بن عبد الرحمن بن عوف»، زاد تسمية جده. قَوْلُهُ: (سمعت معاوية) هو ابن أبي سُفْيَان.

قَوْلُهُ: (خطيبًا) هو حال من المفعول، وفِي رواية مُسْلِم والاعتصام: «سمعت معاوية بن أبي سُفيان وهو يخطب».

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام:

أحدها: فضل التفقه في الدين.

وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله.

وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى عَلى الحق أبدًا.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النّبِيّ ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهِرين عَلَىٰ الحق…») برقم (٧٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسُلِم» (كتاب الزكاة، باب: النهى عن المسألة) برقم (١٧٢١).

فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات؛ ولِهذا أورده مُسْلِم في الزكاة والمؤلف في الخُمُس<sup>(۱)</sup>، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلَىٰ مسألة عدم خلو الزمان عن مُجتهد.

وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة [/۱۳۱] إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذَلِكَ لا يكون بالإكثار فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حَتَّى يأتي أمر الله.

وقد جزم البُخَاريّ بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وَقَالَ أَحْمَد بن حنبل: إن لَم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هُم؟!

قَالَ القاضي عياض: أراد أَحْمَد أهـل السُّنَة ومن يعتقـد مذهب أهل الحديث، وَقَالَ النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله من: مُجاهد، وفقيه، ومُحدث، وزاهد، وآمر بالمعروف، وغير ذَلِكَ من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يَجوز أن يكونوا مفرَّقين.

قَوْلُهُ: (يُفَقِّهه) أي: يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء؛ لأنها جواب الشرط، يقال: فقه بالضم: إِذَا صار الفقه له سَجِيّة، وفقه بالفتح: إِذَا سبق غيره إلَى الفهم، وفقه بالكسر: إِذَا فهم.

ومفهوم الحديث: أن من لَم يتفقه في الدين، أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع؛ فقد حُرِم الخير، وفي ذَلِكَ بيان ظاهر لفضل العلماء عَلى سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين عَلى سائر العلوم، وسيأتي بقية الكلام عَلى الحديثين الآخرين في موضعهما إن شاء الله.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب فرض الخمس، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَـهُ. وَلِلرَّسُولِ... ﴾) برقم (٣١١٦).

#### ١٤- باب: الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

٧٧- حَدَّنَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحِ: عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْسَجَيْةِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْسَمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: فِإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثْلُهَا كَمَثُلِ الْـمُسْلِمِهِ. فَالَ: فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وهِيَ النَّخْلَةُ. فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وهِيَ النَّخْلَةُ.

قَوْلُهُ: (باب الفهم في العلم) أي: فضل الفهم.

(في العلم) أي: في العلوم.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا علي) في رواية أبي ذر: ابن عبد الله، وهو المعروف بابن المديني.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: قَالَ لِي ابن أَبِي نَجِيح) في مسند الحميدي(١)، عن سُفْيَان: «حَدَّثِنِي ابن أبي نَجيح».

قَوْلُهُ: (صحبتُ ابن عمر إلى المدينة) فيه ما كَانَ بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النّبِي ﷺ إلا عند الحاجة، خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عُمر ووالده عُمر وجماعة، وإنّما كثرت أحاديث ابن عُمر مع ذَلِكَ لكثرة من كَانَ يسأله ويستفتيه، وقد تقدم الكلام عَلى متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميدي» (۲/ ۲۹۸).

# ١٥- باب: الإغْتِبَاطِ في الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

٧٣- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، - عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى مَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَة، فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

قَوْلُهُ: (باب الاغتباط) هو بالغين المعجمة.

قَوْلُهُ: (في العلم والحكمة) [١٣١/ب] فيه نظير ما ذكرنا في قَوْله: «بالموعظة والعلم»، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا: إنهما مترادفان.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ عمر: تفقهوا قبل أن تُسَوَّدوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو، أي: تُجعلوا سادة.

زاد الكُشْمَيهني في روايته: «قَالَ أبو عبد الله -أي: البُخَاريّ-: وبعد أن تُسَوَّدوا» إلَىٰ قَوْله: «سِنْهم».

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره (١) من طريق مُحَمَّد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس قَالَ: قَالَ عُمَر ... فذكره، وإسناده صحيح.

وإنّما عقبه البُخَاري بقوله: «وبعد أن تسودوا» ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذَلِكَ أن السيادة مانعة من التفقه، وإنّما أراد عمر أنها قد تكون سببًا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكِبْر والاحتشام أن يَجلس مَجلس المتعلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الأدب، باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه) (٥/ ٢٨٤)، والدارمي في «سننه» (المقدمة، باب: في ذهاب العلم) برقم (٢٥٠).

ولِهذا قَالَ مالك: من عَيْب القضاء أن القاضي إِذَا عُزل لا يرجع إلَى مجلسه الَّذِي كَانَ يتعلم فيه. وَقَالَ الشافعي: إذَا تصدر الحَدَث فاته علم كثير.

والمراد بالسيادة في أثر عمر أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك؛ لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم.

وَقَالَ ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط يها صاحبها.

لكن الحديث دلَّ عَلَى أن الغِبْطَة لا تكون إلا بأحد الأمرين: العلم أو الجود، ولا يكون الجود مَحمودًا إلا إِذَا كَانَ بعلم، فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتُغْبَطوا إِذَا غُبِطتم بحق، ويقول أيضًا: إن تعجلتم الرياسة الَّتِي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغِبطة الحقيقية.

ومعنى الغِبْطَة: تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن تزول عنه، وهو المراد بالحسد الَّذِي أطلق في الخبر كما سنبينه.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني: أن الزهري حدث سُفيان [/١٣٢] بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الَّذِي حدثه به إسماعيل عن سالم، ورواها مُسْلِم (۱)، عن زُهير بن حرب وغيره عن سُفيان بن عُيَيْنَة قَالَ: حَدَّثَنَا الزُهري، عن سالم، عن أبيه ... ساقه مُسْلِم تامًا واختصره البُخَاريَ.

وأخرجه البُخَارِيّ أيضًا تامًا في فضائل القرآن (٢) من طريق شُعَيب، عن الزهري: حَدَّئيي سالم بن عبد الله بن عُمَر ... فذكره، وسنذكر ما تخالفت فيه الروايتان بعدُ إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مُسْلِم» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...) برقم (۸۱۵).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاري» (كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (٥٠٢٥).

قَوْلُهُ: (لا حسد).

الحسدُ: تمني زوال النعمة عن المنعَم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مَجبولة عَلى حب الترفع عَلى الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقاً ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات.

واستثنوا من ذَلِكَ ما إِذَا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بِها عَلَىٰ معاصي الله تعالَىٰ فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته.

وأمّا الحسد المذكور في الحديث فهو: الغِبْطَة، وأطلق الحسد عليها مَجازًا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص عَلى هذا يُسمى منافسة، فإن كَانَ في الطاعة فهو مَحمود، ومنه: ﴿فَلْيَتَنَافِس ٱلْمُنَنْفِسُونَ ﴿ الْمُلْفَئِينَ ١٦٠ ﴾ وإن كَانَ في الطاعة فهو مَدموم، ومنه: ﴿ولا تنافسوا ﴿ الله وإن كَانَ في الجائزات فهو مباح، فكأنه قَالَ في الحديث: لا غِبْطَة أعظم أو أفضل من الغِبْطة في هذين الأمرين.

ووجه الحصر: أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»، والمراد بالقيام به: العمل به مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه الحكم، والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين.

قَوْلُهُ: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات اثنتين بتاء التأنيث، أي: لا حسد مَحمود في شيء إلا في خصلتين.

<sup>(</sup>۱) وهي جزء من حديث أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب البر والصلة والآداب، باب: تَحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش) برقم (٢٥٦٣)، والإمام أَحْمَد في «مسنده» (٢/ ٢٨٧، الظن والتجسس والتنافس والتناجش) برقم (٥١٧، ٢٥١).

وَعَلَىٰ هذا فقوله رجل بالرفع، والتقدير: خصلة رجل [١٣٧/ب]، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام: «إلا في اثنين» وعَلَىٰ هذا فقوله: «رجل» بالخفض عَلَىٰ البدلية، أي: خصلة رجلين، ويَجوز النصب بإضمار: «أعني»، وهي رواية ابن ماجه".

قَوْلُهُ: (مالاً) نكرة ليشمل القليل والكثير.

قَوْلُهُ: (فَسُلِّط) كذا لأبي ذر، وللباقين: «فسلطه»، وعبر بالتسلط لدلالته عَلَىٰ قهر النفس المجبولة عَلَىٰ الشُّحِّ.

قُولُهُ: (هلكته) بفتح اللام والكاف، أي: إهلاكه، وعبر بذلك ليدل عَلَى أنه لا يُبْقِي منه شيئًا، وكمله بقوله: «في الحق» أي: في الطاعات؛ ليزيل عنه إبهام الإسراف المذموم. قَوْلُهُ: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد بِها القرآن عَلَى ما أشرنا إليه قبل.

#### \* فائدة:

زاد أبو هُرَيْرَةَ في هذا الحديث ما يدل عَلى أن المراد بالحسد المذكور هُنا بالغِبْطة كما شرحناه، ولفظه: «فَقَالَ رَجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل»، أورده المصنف في فضائل القرآن(").

وعند الترمِذي من حديث أبي كَبْشة الأنْمَاري -بفتح الهمزة وإسكان النون- أنه سمع رسول الله ﷺ يقول، فذكر حديثًا طويلاً فيه استواء العامل في المال بالحق

<sup>(</sup>١) ليس في الاعتصام بهذا اللفظ ولا في أي موضع من مواضع الحديث في «صحيح البُخَاري»، وعند تعرض الحافظ لشرح الحديث في كتاب الاعتصام قَالَ: (حديث ابن مسعود: «لا حسد إلا في اثنتين») وقد تقدم.

هَذَا؛ وقد وقع عند أحْمَد في «مسنده» (١/ ٣٨٥) بهذا اللفظ من طريق يَحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد، وبهذا السند أخرجه البُخَاريّ في (كتاب الزكاة، باب: إنفاق المال في حقه) برقم (١٤٠٩) ولكن بلفظ: «اثنتين»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليس في ابن ماجه المطبوع بالنصب، بل بالرفع والخفض معًا، (كتاب الزهد، باب الحسد) يرقم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (٥٠٢٥).

والمتمني في الأجر، ولفظه: «وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواءه(١)، وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وقال فيه: حسن صحيح، والله أعلم.

وإطلاق كونهما سواء يَرُدُ عَلَى الخَطَّابِي في جزمه بأن الحديث يدل عَلَى أن الغني إِذَا قام بشروط المال كَانَ أفضل من الفقير.

نعم؛ يكون أفضل بالنسبة إلَى من أعرض ولَم يتمن، لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلَى هذه الخصلة فقط لا مطلقًا. وسيكون لنا عودة إلَى البحث في هذه المسألة في حديث: «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة (٢) إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «جامع التّرمِذيّ» (كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدُّنْيَا مثل أربعة نفر) برقم (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البُخَاريّ تعليقًا في «صحيحه» (كتاب الأطعمة، باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر). وأخرجه: الإمام أحْمَد في «مسنده» (٢/ ٢٨٣)، والدارمي في «سننه» (كتاب الأطعمة، باب: في الشكر عَلىٰ الطعام) برقم (٢٠٢٤).

## ١٦- باب: مَا ذُكِرَ في ذَهَابِ مُوسَى ﷺ في الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

## وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ ﴾ الآية

٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عِصْنِ الْفَزَادِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَّارَى هو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَادِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي سَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِ مُوسَى النَّبِي عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي سَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِ مُوسَى النَّبِي عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي سَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِ مَوسَى الَّذِي سَأَلُ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَيَّا لَا يُحْرَلُ اللهُ يُعَلِّقُ يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَى في مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، شَانُهُ ؟ قَالَ: وَمُن بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى في مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى النَّيْقَاهُ، وَكَانَ يَتَبْعُ أَثُرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَمُوسَى السَّبِيلَ إِلِيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْمُوسَى: لاَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى السَّبِيلَ إِلِيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْمُوسَى: الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلْهُ مَنْ وَكَانَ يَتَبْعُ أَثُرَ الْحُوتِ في الْبَحْرِ، فَقَالَ لَمُوسَى فَقَدْتَ الْمُوسَى إِلَيْ الشَّيْطَةُ أَنْ الْمُوسَى اللهُ وَيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْ الْمُوسَى أَذَا أَنْ بَيْعِي، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ قَلَا اللهُ مِنْ اللهُ وَيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْمُوسَى أَلْهُ مِنْ وَمَا اللّذِي قَصَّ اللهُ وَيَكُنَا مِنْ وَكَانَ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَى الْمُؤْلِقُ فَى كَتَابِهِ مَا اللّذِي قَصَّ اللهُ وَكَانَ مِنْ الْمُؤْمِدِي اللهُ وَلِكَ مَا كُنَا نَبْغِي فَى كَتَابِهِ مَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مُؤْمِلُ اللّهُ مُوسَى اللّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْمُؤْمِلُ اللْهُ اللّهُ اللللْهُ ال

### قَوْلُهُ: (باب ما ذكر في ذهاب موسى إلى الخَضِر).

هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة [1/١٣٣] في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به يحتمل المشقة فيه؛ ولأن موسى -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم- لَم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة هذا لما قبله.

فظاهر التبويب: أن موسى ركب البحر لَمَّا توجه في طلب الخَضِر، وفيه نظر؛ لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، وإنَّما ركب البحر في السفينة هو

والخَضِر بعد أن التقيا، فيحمل قَوْلُهُ: «إِلَى الخضر» عَلى أن فيه حذفًا، أي: إلَى مقصد الخَضِر؛ لأن موسى لَم يركب البحر لحاجة نفسه، وإنّما ركبه تبعًا للخضر.

ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة، ومن تمامها: أنه ركب وجه البحر، فأطلق عَلى البعض، أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه.

وحمله ابن المنير عَلَى أن ﴿إِلَى المعنى: مع، وَقَالَ ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البُخَاريّ أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر.

قُلْت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قَوْله: «فكان يتبع أثر الحوت في البحر»، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن [أبي] (١) العالية وغيره، فروى عَبْد بن حُميد، عن أبي العالية «أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر» انتهى

والتوصل إلَى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبًا، وعنده أيضًا من طريق الربيع بن أنس قَالَ: «أنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة، فدخلها موسى عَلى أثر الحوت حَتَّى انتهى إلَى الخضر»، فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه، وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقات.

قَوْلُهُ: (الآية) هو بالنصب، بتقدير: «فذكر»، لا عَلَىٰ المفعولية، وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية، وهي قَوْلُهُ: ﴿مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ۞﴾ [الكَمْنَا:11].

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا) وللأصيلي: «حَدَّثنِي، بالإفراد.

قَوْلُهُ: (غرير) تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرًا، وَمُحَمَّد وشيخه وأبوه إبراهيم بن سعد زُهْريُون، وكذا ابن شيهاب شيخ صالح، وهو ابن كَيْسَان.

قَوْلُهُ: (حدثه) للكُشْمَيهنِي: «حدث» بغير هاء، وهو مَحمولٌ عَلَى السماع؛ لأن صالحًا [١٣٣/ب] غير مدلس.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

كتاب العسلم

177

قَوْلُهُ: (تَمارى) أي: تَجادل.

قَوْلُهُ: (والحُرّ) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، وهو صحابي ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف أيضًا في قصة له مع عُمر قَالَ فيها: «وَكَانَ الحرُّ من النفر الَّذِينَ يدنيهم عمره(۱)، يعني: لفضلهم.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابن عباس: هو خضر) لَم يذكر ما قَالَ الحر بن قيس، ولا وقفت عَلىٰ ذَلِكَ في شيء من طرق هذا الحديث.

وخَضِر: -بفتح أوله وكسر ثانيه- أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهما.

وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر عير التماري الذي وقع بين سعيد ابن جُبَير ونَوْف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخَضِر أو غيره وذلك موسى هل هو موسى بن عمران اللهي أنزلت عليه التوراة، أو موسى بن ميشا -بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة - وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا بشيء كثير، وسيأتي ذكر ذَلِكَ مفصلاً في كتاب التفسير (٢) إن شاء الله.

ويقال: إن اسم الخَضِر بَلْيَا -بموحدة ولام ساكنة ثُمَّ تحتانية-، وسيأتي في أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخَضِر، ويأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط، أو مَلَك -بفتح اللام- أو وَلِي فقط؟ وهل هو باق أو مات؟

قَوْلُهُ: (فدعاه) أي: ناداه، وذكر ابن التين أن فيه حذفًا، والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه، وأخباره في ذَلِكَ شهيرة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيِّ» (كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب: ﴿ خُذِ ٱلْمَغْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينِ ﴾ برقم (٤٦٤٢)، وكذا في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ) برقم (٧٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التفسير، سورة الكهف، باب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَجُ حَقَّ الْبَائِمَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ۞﴾) برقم (٤٧٢٥)، وكذا (باب: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا جَمْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوتُهُمَا فَأَقَّذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ۞﴾) برقم (٤٧٢٦).

قَوْلُهُ: (إذ جاءه رجل) لَم أقف عَلى تسميته.

قَوْلُهُ: (بلى عبدنا) أي: هو أعلم، وللكُشْمَيْهَني: «بل» بإسكان اللام، والتقدير: فأوحى الله إليه: «لا تطلق النفي، بل قل خَضِر»، وإنّما قَالَ: «عبدنا» وإن كَانَ السياق يقتضي أن يقول: «عبد الله»؛ لكونه أورده عَلى طريق الحكاية عن الله ﷺ، والإضافة فيه للتعظيم.

قَوْلُهُ: (ما كنا نبغي) أي: نطلب؛ لأن فقد الحوت جُعِل آيةً، أي: علامة عَلى الموضع الَّذِي فيه الخَضِر.

وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كَانَ بغير تعنت، والرجوع إلَى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى عَلى الالتقاء بالخَضِر -عَلَيْهِمَا السَّلاَم- وطَلَب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيهًا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع.

## ١٧- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ»

٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ».

قَوْلُهُ: (باب قول النّبِي ﷺ: اللهم عَلّمه الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة، تمسكًا بأن ذَلِكَ لا يختص جوازه بابن عباس.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو معمر) هو عبد الله بن عَمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمُقْعَد لبصري.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا خالد) هو ابن مِهْرَان الحَذَّاء.

قَوْلُهُ: (ضمني رسول الله ﷺ) زاد المصنف في فضل ابن عباس: «إِذ ذاك غلامًا مميزًا» (أ). فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب عَلَى سبيل الشفقة.

قَوْلُهُ: (عَلِّمُهُ الكتاب) بَين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه: «دخل النَّبِي عَيَّا الخلاء فوضعت له وَضُوءً (")، زاد مُسْلِم: «فلما خرج»، ثمَّ اتفقا: «قَالَ: من وضع هذا؟ فأخبر»، ولِمسلم: «قالوا: ابن عباس" أ.

ولأحمد، وابن حبان أن من طريق سعيد بن جُبير عنه أن ميمونة هِيَ الَّتِي أخبرته بذلك، وأن ذَلِكَ كَانَ في الليلة الَّتِي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة رسول الله على كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاري» (كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس عَيْضُا) برقم (٣٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاري» (كتاب الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء) برقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن عباس) برقم (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٥)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم، ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى على لابن عباس بهما) برقم (٧٠١٥).

والمراد بالكتاب: القرآن؛ لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم: ما هو أعم من حفظه وتفهمه.

ووقع في رواية مسدد: «الحِكْمَة»(١) بدل: «الكتاب»، وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحَذَاء.

كذا قَالَ، وفيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضًا من حديث وُهَيب عن خالد بلفظ: «الكتاب»(۱) أيضًا، فيكون بعضهم رَوَاهُ بالمعنى.

وللنسائي، والترمذي من طريق عطاء، عن ابن عباس قَالَ: «دعا لي رسول الله ﷺ أن أوتى الحكمة مرتين» (١)، فيحتمل تعدد الواقعة.

فيكون المراد بالكتاب: القرآن [١٣٤/ب]، وبالحكمة: السنة، ويؤيده: أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد الَّتِي قدمناها عند الشيخين: «اللَّهُمُّ فَقَهه في الدينِ»، لكن لَم يقع عند مُسْلِم: «في الدين وعلمه التأويل»، قَالَ الحميدي: هذه الزيادة [ليست]<sup>(٤)</sup> في الصحيحين.

قُلْت: وهو كما قَالَ. نعم؛ هِيَ في رواية سعيد بن جُبير الَّتِي قدمناها عند أَحْمَد . وابن حبان، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عِكْرمة مرسلا<sup>(٥)</sup>.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وهي الَّتِي أخرجها البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس عَيْسَطِهُ) برقم (٣٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاري» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب المناقب، باب: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن) (٥٢/٥)، والترمذي في «الجامع الصحيح» (كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الله بن عباس تلك) برقم (٣٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) «طبقات ابن سعد» (۲/ ٣٦٥).

ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحدّاء في حديث الباب بلفظ: «اللّهُمُ علّمه الحكمة وتأويل الكتاب»(١)، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رَوَاهُ التّرمِذيّ، والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها(١).

وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس، عن ابن عباس قَالَ: «دعاني رسول الله على ناصيتي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ علِّمه الحكمة وتأويل الكتاب»(٢).

وقد رَوَاهُ أَحْمَد، عن هشيم، عن خالد في حديث الباب بلفظ: «مسح عَلى رأسي»(٤).

وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النّبِي ﷺ لما عُلِم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين -رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ-.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) وسنن ابن ماجه» (المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ) (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيّ في «جامعه» (كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الله بن عباس تلخف) برقم (٣٨٢٤)، وأبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (١/ ٢١٤).

### ١٨- باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

٧٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى بِمِنَى إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ عَلِيَّ.

قَوْلُهُ: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكُشْمَيهني: «الصبي الصغير»، ومقصود الباب: الاستدلال عَلَى أن البلوغ ليس شرطًا في التحمُّل، وَقَالَ الكِرْماني: إن معنى الصحة هُنا: جواز قبول مسموعه.

قُلْت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة.

وأشار المصنف بهذا إلَى اختلاف وقع بين أَحْمَد بن حنبل، ويَحيى بن معين رَوَاهُ الخطيب في «الكِفَاية» عن عبد الله بن أَحْمَد وغيره، أن يحيى قَالَ: «أقلُ سن التحمل خَمس عشرة سنة الكون ابن عمر رُدُّ يوم أحد إذ لَم يبلغها، فبلغ ذَلِكَ أَحْمَد فَقَالَ: بل إِذَا عقل ما يسمع وإنّما قصة ابن عمر في القتال»(۱) ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بِها بعد ذَلِكَ وقبلت عنهم وهذا هو المعتمد.

وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فمُوَجَّه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتُني به فسمع وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عَلى قبول هذا، وفيه دليل [١٣٥]] عَلى أن مراد ابن معين الأول.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أوَيْس، وقد ثبت ذَلِكَ في رواية كَرِيمة.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الرواية بِمعناها الخطيب في «الكفاية» (باب: ما جاء في صحة سماع الصغير) (ص٢٦، ٦٣).

قَوْلُهُ: (عَلَى حِمار) هو اسم جنس، يشمل الذكر والأنثى، كما يطلق عَلى بعير، وقد شذ «حمارة» في الأنثى حكاه في الصحاح، و«أتّان» بفتح الهمزة، وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هِيَ: الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى: أتانة حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية عَلى اللغة الفصحاء.

وحمار أتان بالتنوين فيهما عَلى النعت أو البدل، وروي بالإضافة.

وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص عَلى كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى عَلى أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر؛ إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله، كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله.

قَوْلُهُ: (ناهزت) أي: قاربت، والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي.

قَوْلُهُ: (إِلَى غير جدار) أي: إِلَى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل عَلى ذَلِكَ، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال عَلى أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: «وَالنّبِي عَلَيْ يُصلي المكتوبة ليس شيء يستره»(١).

قَوْلُهُ: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام -بفتح الهمزة- لأن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، قاله الكِرْمَاني.

قَوْلُهُ: (تَرْتَعُ) بمثناتين مفتوحتين وضم العين، أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وجاء أيضًا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي، وأصله: ترتعي، لكن حذفت الياء تَخفيفًا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج: «نزلت عنها فرتعت»(۱).

قَوْلُهُ: (فلم ينكر ذَلِكَ عليّ) قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة عَلى المفسدة

<sup>(</sup>١) لَم نقف عليه عند البزار، ولا عزاه الهيثمي إليه في «مجمع الزوائد»، وأخرج هذه الرواية ابن خزيمة في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيان أن النّبِي ﷺ إنّما أراد بالمرأة الّتِي قرنها إلَىٰ الكلب الأسود...) برقم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب جزاء الصيد، باب: حج الصبيان) برقم (١٨٥٧).

الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، واستدل ابن عباس عَلى الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، لأنه نفى الإنكار مطلقًا، فتناول ما بعد الصلاة، وأيضًا [١٣٥/ب] فكان الإنكار يمكن بالإشارة.

وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنّما يشترط عند الأداء، ويلتحق بالصبي في ذَلِكَ العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النّبِي عَلَيْكُ وتقريره مقام حكاية قَوْله، إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء.

فإن قيل: التقييد بالصبا والصغر في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس.

أجاب الكِرْمَاني: بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبا معه من باب التغليب، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالَى.

٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ مَحَمَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَـمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف) هو البِيكَنْدِي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفِريابي فليست له رواية عن أبي مُسْهِر، وَكَانَ أبو مُسْهِر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البُخَاريّ وسمع منه شيئًا يسيرًا وحدث عنه هنا بواسطة.

وذكر ابن المرابط فيما نقل ابن رُشَيد عنه أن أبا مُسْهِر تفرد برواية هذا الحديث، وليس كما قَالَ ابن المرابط، فإن النسائي رَوَاهُ في السنن الكبرى(١) عن مُحَمَّد بن

المُصَفَّى، عن مُحَمَّد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية ابن جَوْصَاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة - عن سلمة بن الخليل، وأبي التَّقِي (١) - وهو بفتح المثناة وكسر القاف - كلاهما عن مُحَمَّد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن

مُحَمَّد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي.

وهذا الإسناد إلَى الزهري شاميون، وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سُرَاقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، وحديثه هذا طرف من حديثه عن عِثْبَان بن مالك الآتي في الصلاة (٢) من رواية صالح بن كَيْسَان وغيره عن الزُّهري، وفِي الرقاق (٤) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري: أُخْبَرَنِي محمود.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير) (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن عبد الملك اليزني الحمصي.

<sup>(</sup>٣) الصحيح البُخَاريّ (كتاب التهجد، باب: صلاة النوافل جماعة) برقم (١١٨٥، ١١٨٦)، ولكنه ليس من رواية صالح بن كيسان، عن الزهري، بل من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن الزهري، والبُخَاريّ لَم يخرج الحديث بكماله عن صالح بن كيسان بل أخرجه عنه مختصرًا دون ذكر حديث عتبان بن مالك كما في (كتاب الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم (١٨٩)، وأيضًا في (كتاب الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) برقم (٦٣٥٤). (٤) الصحيح البُخَاريّ (كتاب الرقاق، باب: العمل اللّذي يبتغى به وجه الله) برقم (٦٤٢٢، ٦٤٢٣).

قَوْلُهُ: (عَقَلت) هو بفتح القاف، أي: حفظت.

قَوْلُهُ: (مَعجة) بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج: هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمى مجًا إلا إن كَانَ عَلى بعد.

وفعلها النَّبِيّ ﷺ مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بِها كما كَانَ ذَلِكَ من شأنه مع أولاد الصحابة.

قُولُهُ: (وأنا ابن خمس سنين) لَم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي [١٣٦] هذه و](١) الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزُهري، حَتَّى قَالَ الوليد بن مُسْلِم: كَانَ الأوزاعي يفضله عَلى جَميع من سمع من الزُهري، وَقَالَ أبو داود: ليس في حديثه خطأ.

ووقع عند الطبراني والخطيب في «الكفاية» من طريق عبد الرحمن بن نَمِر -وهو بفتح النون وكسر الميم- عن الزُّهري قَالَ: «حَدَّثِنِي محمود بن الربيع وتوفي النَّبِي ﷺ وهو ابن خَمس سنين» (١). فأفادت هذه الرواية أن الواقعة الَّتِي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النَّبِي ﷺ، وقد ذكر ابن حبان (١) وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة، وهو مطابق لهذه الرواية.

وذكر القاضي عياض في «الإلماع» وغيره أن في بعض الروايات أنه كَانَ ابن أربع، ولَم أقف عَلَىٰ هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كَانَ ذَلِكَ مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب (٤) أنه عَقَل المَجّة وهو ابن أربع سنين أو خَمس، وكأن الحامل له عَلىٰ هذا التردد قول الواقدي: إنه كَانَ ابن ثلاثِ وتسعين لَمًا مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، عَلى أن قول الواقدي يمكن حمله -إن صح- عَلى أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢/١٨)، والخطيب في «الكفاية» (باب: ما جاء في صحة سماع الصغير) (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣/ ٣٩٧، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٤٣٠).

وَإِذَا تحرر هذا فقد اعترض المهلب عَلى البُخَارِيّ لكونه لَم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قُريظة (ا) ومراجعته له في ذَلِكَ، ففيه السماع منه وكَانَ سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع، فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين.

وأجاب ابن المنير: بأن البُخَاري إنّما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سُنة مقصودة كون النّبِي عَلَيْ مَجً مَجّة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت يها كونه صحابيًا، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سُنة من السنن النبوية حَتّى تدخل في هذا الباب، ثم أنشد:

#### \* وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِي هُو فِيْهِ \*

.... انتهى.

وهو جواب مسدد، وتكملته ما قدمناه قبل: أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما يتنزل منزلته [١٣٦/ب] من نقل الفعل أو التقدير.

وغفل البدر الزركشي فَقَالَ: يحتاج المُهَلب إلَى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة عَلى شرط البُخَاريّ، انتهى (١٠).

وَالبُخَارِيِّ قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد مُوَجِّه، وقد حصل جوابه.

قَوْلُهُ: (من دلو) زاد النسائي: «معلق»(۱)، ولابن حبان: «معلقة»(٤)، والدلو يذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٢٥) أخرجه البُخَاريّ في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير) برقم (٢٤١٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: «تجرید تعلیقات ابن حجر عُلیٰ التنقیح للزرکشی، (١٥٥/ب: ١٥٦/أ)، ورد ابن حجر علیه هناك.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير) (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (كتاب السير، باب: في الخلافة والإمارة) برقم (١٧٥٤).

ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية مَعْمَر: «من دلو كانت في دارهم» (١)، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما: «من بئره (١)، بدل: «دلو»، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النّبِي ﷺ من الدلو.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم عَلى تسميع من يكون ابن خمس ومن كَانَ دونها يكتب له «حضر»، وليس في الحديث ولا في تبويب البُخَاري ما يدل عليه، بل الَّذِي ينبغي في ذَلِكَ اعتبار الفهم، فَمَن فَهِم الخطاب سُمّع وإن كَانَ دون ابن خمس وإلا فلا، وقالَ ابن رُشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه، والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الرقاق، باب: العمل الَّذِي يبتغىٰ به وجه الله) برقم (٦٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم (١٨٩)، وفي (كتاب التهجد، باب: صلاة النوافل جماعة) برقم (١١٨٥).

### ١٩- باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خِلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُرْبٍ، قَالَ: قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُسْمَ أَنَهُ تَمَارَى هو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَرَادِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بَهِمَا أُيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَلَ مُوسَى الَّذِي سَأَلُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَذْكُرُ شَأْنُهُ؟ فَقَالَ أُيِّ نَعْم، سَمِعْتُ النَّيِّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أَيْنَ عَبْلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: «لاَه. فَأَوْحَى اللهُ يَجَلِقُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، وَجُعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: «لاَه. فَأَوْحَى اللهُ يَجَلِقُ إِلَى مُوسَى: بَلَى مُوسَى: بَلَى مُوسَى اللهُ فَي الْبُحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ فَتَى عَبْدُنَا خَوْتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْمُوسَى لِلْمُوسَى: أَرَائُوتُ إِلْكَ مَا كُنَا نَهُوسَى اللهُ فَي كِنَامِهُ اللهُ فِي كِنَامِهِ. فَلَانَ مُوسَى: فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا مَا قَصَصًا، فَوَجَدَا اللهُ في كِتَامِهِ.

قَوْلُهُ: (باب المخروج) أي: السفر في طلب العلم.

قَوْلُهُ: (ورحل جابر بن عبد الله) هو الأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس [بضم] (١) الهمزة مصغرا هو الجهيني حليف الأنصار.

قَوْلُهُ: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد"،

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح»

<sup>(</sup>٢) «الأدب المفرد» (باب: المعانقة) برقم (٩٧٠).

وَأَحْمَد، وأبو يعلى في مسنديهما(۱) من طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقيل، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: «بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله على فاشتريت بعيرًا، ثمَّ شددت رحلي فسرتُ إليه شهرًا حَتَّى قدمتُ الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله! قُلْت: نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول على فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول الله الناس يوم القيامة عراة....». فذكر الحديث.

وله طريق أخرى أخرجها الطبراني [١٣٧/أ] في مسند الشاميين، وتَمَّام في فوائده (٢) من طريق الحجاج بن دينار، عن مُحَمَّد [بن] (١) المنكدر، عن جابر قَالَ: (كَانَ يبلغني عن النَّيي ﷺ حديث في القصاص، وكَانَ صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرًا، فسرت حتى دخلت مصر، فقصدت إلَى باب الرجل... فذكر نحوه، وإسناده صالح.

وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب<sup>(٤)</sup> من طريق أبي الجارود العَنْسي -وهو بالنون الساكنة- عن جابر قَالَ: «بلغني حديث في القِصاص. «فذكر الحديث نحوه وفِي إسناده ضعف.

وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض قاعدة مشهورة: أن البُخَاريّ حيث يعلق بصيغة الجزم يكون فيه علة، لأنه علقه بصيغة الجزم هنا ثمّ أخرج طرفًا من متنه في كتاب التوحيد (٥) بصيغة التمريض، فَقَالَ: «ويُذكر عن جابر، عن عبد الله بن أنيس قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولَ: «يحشر الله العباد فيناديم بصوت..» الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (٣/ ٤٩٥)، ولَم نقف عليه في مطبوع «مسند أبي يعلىٰ»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مسند الشاميين» (١/ ١٠٤)، و«الفوائد» لتمام (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين) (ص١١٥)، وفيه: «العبسي» بالباء بدل: «العنسي».

<sup>(</sup>٥) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ.... كان تما قًا

وهذه الدعوى مردودة، والقاعدة -بحمد الله- غير منتقضة، ونظر البُخَاريّ أدق من [أن] (ا) يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به؛ لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفًا من المتن لم يجزم به؛ لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب، ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت، ومن هنًا يظهر شفوف علمه، ودقة نظره، وحسن تصرفه رحمة الله تَعَالَى (۱).

(١) زيادة من «الفتح».

وهذا الكلام يُخالف مذاهب أهل السُّنة والجماعة، والدليل علىٰ ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

- أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ النَّقَاءَ ١٠٠٠]. وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللهُ ﴾ النَّقَاء ١٠٠٠]. وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ ﴾ النَّقَاء ١٠٠٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَنَذَ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ النَّقَاء ١٠٠٠].

فقد ثبت أن موسى سمع كلام الله -تبارك وتعالى- منه بغير واسطة، فإنه لو سمعه من شجرة أو حجر أو ملك -كما يزعم أهل البدع- لكان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم سمعوه من موسى نبي الله وهو أفضل من الشجر والحجر. فَلِمَ سُمِّي موسى إذن كَليم الرحمن؟! ولِمَ قال الله تعالى: ﴿ يَمُوسَى إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى آلنَاسِ بِرَسَلَتِي وَبِكَلَنِي ﴾ [الشَّلَةِ: ١١٤]. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا وُدِي يَمُوسَى إِنَّ أَنْارَبُكُ ﴾ [الشَّلَةِ: ١١٤].

ولا يقول له هذا إلَّا الله تعالى، وإذا ثبت هذا فالصوت ما سُمع وما يتأتى سماعه.

- أمًّا السُّنة: فقد جاءت فيها أخبار مصرحة بذكر الصوت: فقد نقل عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه ذلك حيث قال: يا أبه! إن الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم بصوت، فقال: كذبوا إنما يديرون على التعطيل.

وفي السنة لعبد الله: سالتُ أبي رَجَلَلهُ عن قوم يقولون: لَمَّا كَلَّم الله وَجَلَلَهُ موسىٰ لم يتكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت.

ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق، عن عبد الله مؤلف قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال السجزي: وما في رواة هذا الحديث إلا إمام مقبول.

وقد روي مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره أبن حجر هو مذهب الأشاعرة حيث يذهبون إلى أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ويقولون: هو كلامٌ نفسي معبر عنه بالقرآن الموجود بين أيدينا. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

# ووهم ابن بطَّال فزعم أن الحديث الَّذِي رحل فيه جابر إلَىٰ عبد الله بن أُنيْس هو

وفي حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قُرُب.

وفي الآثار أن موسى لَمًا نَاداهُ ربه ﷺ: يَا موسى! أجابَ سريعًا استثناسًا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أين أنت، أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فقال: يا موسى أنا فوقك وعن يمينك، وعن شمالك وبين يديك وخلفك.

ونقل عبد الله، عن أبيه حديث ابن مسعود ﴿ إِنَّا تَكُلُم الله وَ الله عَلَيْ سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، قال أبي: وهذه الجهمية تنكره، وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله وَ الله عَلَيْ لَم يتكلم فهو كافر ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.

- أمَّا الإجماع: فقد تلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول ولم ينكر ذلك إلا مبتدع لا يلتفت إليه. نقل التميمي عن أحمد: أنه كان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق وأن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف.

وقال البربهاري في السنة له: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.

قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وأنه تعالى لَم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.

فأمًا المبتدعة الذين ذهبوا إلى أنه ليس بحرف ولا صوت فقد قالوا: إن الحرف لا يكون إلا من هواء بين جرمين، والصوت يفتقر إلى حلق وحنجرة، فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من كلام المخلوقين، فقالوا: إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللَّهُوات، وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الْحَلْق والْحَنْجَرة.

قلنا: هذا من الهذيان حيث قاسوا ربنا -تبارك وتعالى- عَلَىٰ خلقه وهو منهم تشبيه له بعباده، وحكم عليه بأنه لا تكون صفته إلا كصفات مخلوقاته، وهذا ضلالٌ بعيد.

والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لَهُوات، وكذلك له صوت يليق به، يُسمع، ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة.

فكلام الله كما يليق به، وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه ﷺ لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات، فإنهما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك.

راجع: السنة للخلال، والسنة لعبد الله، وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة، وحكاية مناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة أيضًا، وشرح العقيدة الطحاوية. حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلَى حديث (١)، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلَى عقبة بن عامر الجُهَني (٢).

وقد وقع ذَالِكَ لغير هؤلاء، فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بُريدة أن رجلاً من الصحابة رحل إلَى فضالة بن عُبيد وهو بمصر في حديث أ، وروى الخطيب عن عُبيد الله بن عَدي قَالَ: «بلغني حديث عند علي خفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حَتَّى قدمت عليه العراق»(نا)، وتتبع ذَلِكَ يكثر.

وفيه دليل عَلى طلب علو الإسناد، وفيه ما كَانَ عليه الصحابة من [١٣٧/ب] الحرص عَلى تحصيل السنن.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا خالد بن خَلِيٍّ) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنَّما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطًا بلام مشددة وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ<sup>(۵)</sup>.

قَوْلُهُ: (قَالَ الأوزاعي) في رواية الأصيلي: «حَدَّثَنَا الأوزاعي».

قَوْلُهُ: (أنه تماري هو والحُرّ) سقطت «هو» من رواية ابن عساكر، فعطف عَلى المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين، وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٨١٣٣) حديث: «من ستر عَلَىٰ مؤمن فكأنما أحيا موءودة»، وفي أوله: أن جابر بن عبد الله رحل إلَىٰ مصر في طلبه من مسلمة بن مخلد، فلعل هذا الحديث هو سبب الخلط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمَّد في «مسنده» (٤/ ١٥٣، ١٥٩)، والحميدي في «مسنده» (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) «سنَّنِ أبي داود» (كتاب الترجل، أول كتاب الترجل) برقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْخَطَيْبِ في «الرحلةُ في طلب الحديث» (ذكر الرواية عن التابعين والخالفين في مثل ذكك) (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٥) راجع: «تجريد تعليقات ابن حجر عَلَىٰ التنقيح للزركشي، [٥٦/١].

#### ٢٠- باب: فَضْل مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: وَمَثُلُ مَا بَعَنَنِي الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا إِخَاذَاتٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا إِخَاذَاتٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُسَمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ الله وَنَفَعَهُ مَا بَعَثِنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبُلُ هُذَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ. قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ.

قَوْلُهُ: (باب فضل من عَلِم وعَلّم) الأولَىٰ بكسر اللام الخفيفة، أي: صار عالِمًا، والثانية: بفتحها وتشديدها.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العلاء) هو أبو كُريب، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذا شيخه أبو أسامة.

و «بريد» بضم الموحدة.

و «أبو بُردة» جده: وهو ابن أبي موسى الأشعري.

وَقَالَ في السياق: «عن أبي موسى»، ولَم يقل: «عن أبيه» تفننًا، والإسناد كله كوفيون.

قَوْلُهُ: (مثل) بفتح المثلثة، والمراد به: الصفة العجيبة لا القول السائر.

قَوْلُهُ: (الهدى) أي: الدلالة الموصلة إلَى المطلوب، والعلم المرادبه معرفة الأدلة الشرعية.

قَوْلُهُ: (نقية) كذا عند البُخَاريّ في جَميع الروايات الَّتِي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لِمحذوف، ولكن وقع عند الخَطَّابي والْحُميدي، وفِي حاشية أصل أبي ذر وتخيبة، بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة، قَالَ الخَطَّابي: هِيَ مستنقع الماء في الجبال والصخور.

قَالَ القاضي عياض: هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى؛ لأن هذا وصف الطائفة الأولَى [الَّتِي](۱) تنبت، وما ذكره يصلح وصفًا للثانية الَّتِي تمسك الماء، قَالَ: وما ضبطناه في البُخَاري من جَميع الطرق إلا: «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قَوْله في مُسْلِم: «طائفة طيبة»(۱).

قُلْت: وهو في جَميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مُسْلِم.

قَوْلُهُ: (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيلي: «قيلت» بالتحتانية المشددة [١٣٨/أ] وهو تصحيف كما سنذكره بعد. قَوْلُهُ: (الكلأ) بالهمز بلا مد.

قَوْلُهُ: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الكلأ يُطلق عَلى النبت الرطب واليابس معًا، والعشب للرطب فقط.

قَوْلُهُ: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر -بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين، وآخره مثناة من فوق قبلها ألف-، جمع إخاذة: وهي الأرض الَّتِي تمسك الماء.

وفِي رواية غير أبي ذر وكذا في مُسْلِم وغيره: «أجادب» بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة، جمع جَدَب بفتح الدال المهملة عَلىٰ غير قياس: وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح مُسْلِم» (كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث النَّبِيِّ ﷺ من الهدى والعلم) برقم (٢٢٨٢).

وضبطه المازري بالذال المعجمة ووَهَّمه القاضي.

ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى، عن أبي كُريب: «أحارب» بحاء وراء مهملتين، قَالَ الإسماعيلي: لَم يضبطه أبو يعلى، وَقَالَ الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء.

قَالَ بعضهم: «أجارد» بجيم وراء ثُمَّ دال مهملة، جمع جرداء: وهي البارزة الَّتِي لا تنبت، قَالَ الخَطَّابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات، وليس في الصحيحين إلا روايتين فقط.

قَوْلُهُ: (فنفع الله بِها) أي: بالإخاذات، وللأصيلي: «به»، أي: بالماء.

قَوْلُهُ: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى (۱)، ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كُريب: «ورعوا» بغير زاي من الرعى.

قَالَ النووي: كلاهُمَا صحيح، ورجح القاضي رواية مُسْلِم بلا مرجح؛ لأن رواية: «زرعوا» تدل عَلى مباشرة الزرع ليطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية: «رعوا» مطابقة لقوله: «أنبتت»، لكن المراد أنها قابلة للإنبات.

وقيل: إنه روي «ووعوا» بواوين، ولا أصل لذلك.

وَقَالَ القاضي: فَولُهُ: «ورعوا» راجع للأولى؛ لأن التّانِيَة لم يحصل منها نبات، انتهى.

ويُمكن أن يرجع إلَى الثّانِيَة أيضًا بمعنى أن الماء الَّذِي استقر بِها سُقِيت منه أرض أخرى فأنبتت.

قَوْلُهُ: (وأصاب) أي: الماء، وللأصيلي وكريمة: «أصابت»، أي: طائفة أخرى، ووقع كذلك صريحًا عند النّسَائي، والمراد بالطائفة: القطعة.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلىٰ» (۱۳/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (باب: الاعتصام بالسنة وما يتعلق بِها نقلاً وأمراً وزجراً) برقم (٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» (كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث النَّبِي ﷺ من الهدىٰ والعلم) برقم (٢٢٨٢)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (كتاب العلم، باب: مثل من فقه دين الله تعالَىٰ) (٣/٢٧).

قَوْلُهُ: (قيعان) [١٣٨/ب] بكسر القاف، جمع قاع، وهو: الأرض المستوية الملساء الَّتِي لا ننبت.

قَوْلُهُ: (فقه) بضم القاف، أي: صار فقيها، وقال ابن التين: رويناه بكسرها، والضم أشبه. قال القرطبي وغيره: ضرب النّبِي عَلَيْهُ لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام اللّذِي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كَانَ حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يُحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تُحيي القلب الميت، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة الّتي ينزل بها الغيث.

فمنهم: العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها.

ومنهم: الجامع للعلم استغرق لزمانه فيه غير أنه لَم يعمل بنوافله، أو لَم يتفقه فيما جمع لكنه أَدًاه لغيره، فهو بمنزلة الأرض الَّتِي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: «نضر الله امرأً سمع مقالتي فأداها كما سمعها»(١).

ومنهم: من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض الملساء الَّتِي لا تقبل الماء وتفسده عَلَىٰ غيرها.

وإنّما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بِها، والله أعلم.

\* ثُمَّ ظهر لي أن في كل مثل طائفتين:

فالأول: قد أوضحناه.

والثاني: الأُولَى منه: من دخل في الدين ولَم يسمع العلم، أو سمعه فلم يعمل به ولَم يُعَلِّمه، ومثلها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله ﷺ: «من لَم يرفع بذلك رأسًا»، أي: أعرض عنه، فلم ينتفع به ولا نفع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بألفاظ مقاربة أبو داود في «سننه» (كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم) برقم (٣٦٦٠)، والترمذي في «الجامع الصحيح» (كتاب العلم، باب: الحث عَلَىٰ تبليغ السماع) برقم (٢٦٥٦، ٢٦٥٧).

والثانية منه: من لَم يدخل في الدين أصلاً، بل بلغه فكفر به، ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية الَّتِي يمر عليها الماء فلا تنتفع به، وأشير [إليها]() بقوله ﷺ: «ولَم يقبل هدى الله الَّذِي جئتُ به».

وَقَالَ الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان:

أحدهما: الَّذِي انتفع بالعلم في نفسه ولَم يعلُّمه غيره.

والثاني: من لَم ينتفع به في نفسه وعلُّمه غيره.

قُلْت: والأول داخل في الأول؛ لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه: ما [١٣٩] ينتفع الناس به، ومنه ما يصير هشيمًا.

وأما الثاني: فإن كَانَ عَمِل الفرائضَ وأهمَل النوافلَ فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن كَانَ تَرَك الفرائضَ أيضًا فهذا فاسق لا يَجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم: «من لَم يرفع بذلك رأسًا»، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ إسحاق: وَكَانَ منها طائفة قيّلت) أي: بتشديد الياء التحتانية، أي: أن إسحاق -وهو ابن رَاهويه- حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف.

قَالَ الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق، وَقَالَ غيره: بل هو صواب ومعناه: شربت، والقيل: شرب نصف النهار، يقال: قيلت الإبل، أي: شربت في القائلة.

وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن يكون هذا أصله لا يمنع استعماله عَلَى الإطلاق تَجوزًا.

وَقَالَ ابن دُرَيد: يقيل الماء في المكان المنخفض إِذَا اجتمع فيه.

وتعقبه القرطبي أيضًا بأنه يفسد التمثيل؛ لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثّانِية، والكلام هنا إنما هو في الأولَى الَّتِي شربت وأنبتت، قَالَ: والأظهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

قَوْلُهُ: (قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي، وأراد به: أن قيعان المذكورة في الحديث جَمع قاع، وأنه الأرض الّتي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنّما ذكر الصفصف معه جريًا عَلى عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد، ووقع في بعض النسخ: «المصطف» بدل: «الصفصف»، وهو تصحيف.



# ٢١ - باب: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ، وَقَالَ رَبِيعَةُ: لاَ يَنْبَغِي لاَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمَ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ

٠٨٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَاهِ.

قَوْلُهُ: (باب رفع العلم) مقصود الباب: الحث عَلى تعلَّم العلم، فإنه لا يُرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحًا، وما دام من يتعلم العلم موجودًا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي بإسكان الهمزة، قيل له ذَلِكَ لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، ومراد ربيعة: أن من كَانَ فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذَلِكَ إلَى رفع العلم، أو مراده: الحث عَلى نشر العلم في أهله [١٣٩/ب] لئلا يموت العالم قبل ذَلِكَ فيؤدي إلَى رفع العلم، أو مراده: أن يُشْهِر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه.

وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره فلا يهين نفسه بأن يجعله غرضًا للدنيا.

وهذا معنى حسن، لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم.

وقد وصل أثر ربيعة المدكور الخطيب في الجامع (١١)، والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة.

قَوْلُهُ: (عبد الوارث) هو ابن سعيد، عن أبي التَّياح بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (مبلغ السن الَّذِي يستحسن التحديث معه) (١/ ٣٢٦).

قَوْلُهُ: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: «ابن مالك»، وللنسائي: «حَدَّتَنَا أنس»(١)، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وكذا الَّذِي بعده.

قَوْلُهُ: (أشراط الساعة) أي: علاماتها كما تقدم في الإيمان.

قَوْلُهُ: (أن يرفع العلم) هو في محل نصب؛ لأنه اسم أن، وسقطت «أن» من رواية النسائي (٢)، حيث أخرجه عن عمران شيخ البُخَاريّ، فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه: موت حملته كما تقدم.

قَوْلُهُ: (ويثبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة، وفي رواية لمسلم: «ويُبَث»<sup>(۱)</sup> بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة، أي: ينتشر، وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم.

قَالَ الكرماني في رواية: «وينبت» بالنون بدل المثلثة من النبات.

قُلْت: وليست هذه في شيء من الصحيحين (٤).

قَوْلُهُ: (وتُشْرِب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة عَلَى العطف، والمراد: كثرة ذَلِكَ واشتهاره، وعند المصنف في النكاح من طريق هشام، عن قتادة: «ويكثر شرب الخمر»(٥)، أو العلامة مَجموع ما ذُكر.

قَوْلُهُ: (ويظهر الزنا) أي: يفشو، كما في رواية لمسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «سنن النّسَائي الكبرى» (كتاب العلم، باب: قَوْله -جل ثناؤه-: ﴿وَمَاۤ أُوبِيتُمْمِنَ ٱلْفِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ … ﴾ رفع العلم وظهور الجهل) (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من «سنن النّسَائي الكبرى» بثبوت «أن»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُسلِم في «صحيحه» (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (٢٦٧١)، ولكن فيه «ويثبت»، وهذه اللفظة كما قَالَ الحافظ حكاها النووي عن بعض نسخ «صحيح مُسلِم».

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة هنا، وفي «الفتح»: «قَالَ الكرماني: وفِي رواية: «وينبت» بالنون بدل المثلثة من الإنبات، وحكي ابن رجب عن بعضهم: «وينث» بنون ومثلثة، من النث وهو الإشاعة.

قَلَت: وليست هذه في شيء من الصحيحين، انتهىٰ. فالله أعلم. (٥) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب النكاح، باب: يقل الرجال ويكثر النساء) برقم (٥٢٣١).

٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس، قَالَ: لأُحَدِّثَنَكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ، حَتَّى السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَة الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحِيى) هو ابن سعيد القَطَّان.

قَوْلُهُ: (عن أنس) زاد الأصيلي: «ابن مالك».

قَوْلُهُ: (لأحدثنكم) بفتح اللام، وهو جواب قسم لمحذوف، أي: والله لأحدثنكم، وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غُندر عن شُعبة: «ألا أحدثكم»، ويحتمل أن يكون قَالَ لهم أولاً: ألا أحدثكم [١٤٠/أ] فقالوا: نعم، فَقَالَ: لأحدثنكم.

قَوْلُهُ: (لا يُحدثكم أحد بعدي) كذا له، ولمسلم (۱) بحذف المفعول، ولابن ماجه (۱) من رواية غُندر عن شُعبة: «لا يحدثكم به أحد بعدي»، وللمصنف (۱) من طريق هشام: «لا يحدثكم به غيري»، ولأبي عوانة من هذا الوجه: «لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله علي بعدى».

وعرف أنس أنه لَم يبق أحد سمعه من رسول الله على غيره، ولأنه كَانَ آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كَانَ لأهل البصرة، أو كَانَ عامًا، وَكَانَ تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لَم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النّبِي على الله النادر ممن لَم يكن هذا المتن في مرويه.

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلِّم» (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (كتاب الفتن، باب: أشراط الساعة) برقم (٤٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿إِنَّمَا الْفَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْائُمُ يِجْسُ مِّنَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَيْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْائُمُ يِجْسُ مِّن عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

وَقَالَ ابن بَطَال: يحتمل أنه قَالَ ذَلِكَ لما رأى من التغير ونقص العلم، يعني: فاقتضى ذَلِكَ عنده لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق، قُلْت: والأول أولَى.

قَوْلُهُ: (سمعت) هو بيان، أو بدل لقوله: (لأحدثنكم،

قَوْلُهُ: (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة، وفي رواية مُسْلِم (١)، عن غُندر وغيره عن شُعبة: «أن يرفع العلم»، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة (١)، وهمّام عند المصنف في الحدود (١)، وهشام عنده في النكاح (١)، كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التّيّاح.

وللمصنف أيضًا في الأشربة (٥) من طريق هشام: «أن يقل»، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة، وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج.

قَوْلُهُ: (وتكثر النساء) قيل: سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساء، وَقَالَ أبو عبد الملك: هو إشارة إلَىٰ كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات.

قُلْت: وفيه نظر؛ لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف فَقَالَ: «من قلة الرجال وكثرة النساء»<sup>(٦)</sup>.

والظاهر: أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يُقَدِّر الله في آخر الزمان أن يقل من

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الفتن، باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها) (٧/ ٢٦٤) برقم (٣٧٢٨٠)، وفيه عن شعبة.

وفِي "صحيح مُسْلِم، من طريق ابن أبي شيبة، عن سعيد بن أبي عروبة، فالله أعلم.

٣) المُحُون البُخُاري، (كتاب الحدود، باب: إثم الزناة) برقم (٦٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب النكاح، باب: يقلُ الرجال ويكثر النساء) برقم (٢٣١٥).

 <sup>(</sup>٥) «صحيح البُخاري» (كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِنْ
 عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞﴾) برقم (٥٥٧٧) وفيه: «ويقل».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد) برقم (١٤١٤).

يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم.

وقوله: (لخمسين) يحتمل أن يراد به حقيقة هذا [١٤٠/ب] العدد، أو يكون مَجازًا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى: «وترى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة»(١).

قَوْلُهُ: (القيم) أي: من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال قوامين عَلَى النساء.

وكأن هذه الأمور الخمسة خُصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور الَّتِي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد: وهي: الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنا يخل به، والنفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما.

قَالَ الكرماني: وإنّما كَانَ اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يُتركون هَملاً، ولا نبي بعد نبينا، فيتعين ذلِكَ.

وَقَالَ القرطبي: في هذا الحديث عَلَمُ من أعلام النبوة؛ إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصًا في هذه الأزمان، والله المستعان.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد) برقم (١٤١٤).

#### ٢٢- باب: فَضْلِ الْعِلْمِ

٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: رَبُهُ الله عَلَيْهُ قَالَ: وَبُيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّ لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِه. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: والْعِلْمَه.

قَوْلُهُ: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي: ما فضل عنه، والفضل الَّذِي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا تظن أنه كرره.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عُفير المصري، نسب إلَى جده كما تقدم، وعُفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الليث) هو ابن سعد.

(عن عُقيل) وللأصيلي وكريمة: «حَدَّئيني الليث حَدَّئيني عقيل».

قَوْلُهُ: (عن محمزة) وللمصنف في التعبير: «أَخْبَرَنِي حَمزة»(١).

قَوْلُهُ: (بينا) أصله «بين» فأشبعت الفتحة.

قَوْلُهُ: (أُتيت) بضم الهمزة.

قَوْلُهُ: (فشربت) أي: من ذَلِكَ اللبن.

قَوْلُهُ: (لأَرى) -بفتح الهمزة- من الرؤية أو من العلم، واللام جواب قسم محذوف.

و(الري) بكسر الراء في الرواية، وحكى الجَوهري الفتح، وَقَالَ غيره: بالكسر الفعل، وبالفتح المصدر.

قَوْلُهُ: (يَخرج) أي: الري، وأطلق رؤيته إياه عَلَى سبيل الاستعارة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاري» (كتاب التعبير، باب: اللبن) برقم (٧٠٠٦)، وأيضًا في (كتاب التعبير، باب: إِذَا أعطىٰ فضله غيره في النوم) برقم (٧٠٢٧).

قَوْلُهُ: (في أظفاري) في رواية ابن عساكر: «من أظفاري» وهو أبلغ، وفِي التعبير: «من أطرافي» وهو بمعناه.

قَوْلُهُ: (قَالَ: العلم) هو بالنصب وبالرفع معًا في الرواية، وتوجيههما ظاهر.

وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما [١٤١/أ] في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر، وفِي كتاب التعبير إن شاء الله تعالَى.

قَالَ ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النّبِي ﷺ ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. انتهى. وهذا قاله بناء عَلَى أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة.



#### ٢٣- باب: الْفُتْنِيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». فَهَا وَلاَ حَرَجَ». فَهَا لنَبِي عَنْ شِيء قُدِّمَ وَلاَ أُخِرَ إِلاَّ قَالَ: الْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

قَوْلُهُ: (باب الفتيا) هو بضم الفاء، وإن قُلْت: الفتوى؛ فتحتها.

قَوْلُهُ: (وهو) أي: المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كَانَ راكبًا.

قَوْلُهُ: (عَلَى الدابة) المراديها في اللغة: كل ما مشى عَلَى الأرض، وفِي العرف: ما يُركب، وهو المراد بالترجمة، وبعض أهل العرف خصها بالحمار.

فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب.

فالجواب: أنه أحال به عَلى الطريق الأخرى الَّتِي أوردها في الحج، فَقَالَ: «كَانَ عَلى ناقته»(١). قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس.

قَوْلُهُ: (حجة الوداع) هو بفتح الحاء، ويَجوز كسرها.

قَوْلُهُ: (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف، أو من الناس، أو استئناف بيانًا لسبب الوقوف.

قَوْلُهُ: (فجاءه رجل) لَم أعرف اسم هذا السائل ولا الَّذِي بعده في قَوْلِهِ: (فجاء آخر)، والظاهر أن الصحابي لَم يسم أحدًا لكثرة من سأل إذ ذاك، وسيأتي بسط ذَلِكَ في الحج.

قَوْلُهُ: (ولا حرج) أي: لا شيء عليك مطلقًا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاري» (كتاب الحج، باب: الفتيا عَلَىٰ الدابة عند الجمرة) برقم (١٧٣٨) ولفظه: «وقف رسول اللهﷺ عَلَىٰ ناقته».

الفِدْية، هذا ظاهره.

وَقَالَ بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط، وفيه نظر؛ لأن في بعض الروايات الصحيحة: «ولَم يأمر بكفارة»، وسيأتي مباحث ذَلِكَ في كتاب الحج إن شاء الله تعالَى، ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون.



#### ٢٤- باب: مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ في حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: وَلاَ حَرَجَ. فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: وَلاَ حَرَجَ.

قَوْلُهُ: (باب من أجابَ الفتيا بإشارة اليد والرأس) الإشارة باليد مستفادة من المحديثين المذكورين في الباب أولاً، وهُمَا مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط، وهو من فعل عائشة فيكون موقوفًا، لكن له حكم المرفوع؛ لأنها كانت تصلي خلف النبيي عَيَّيْ وَكَانَ في الصلاة يرى من خلفه، فيدخل في التقرير.

قَوْلُهُ: (وهيب) بالتصغير [١٤١/ب] هو ابن خالد.

و(أ**يوب**) هو السَّخْتياني.

و (عكرمة) هو مولى ابن عباس، والإسناد كله بصريون.

قَوْلُهُ: (سئل) هو بضم أوله.

(فَقَالَ) أي: السائل. (ذبحت قبل أن أرمي)، أي: فهل عليُّ شيء؟

قَوْلُهُ: (فأومأ بيده فَقَالَ: لا حرج) أي: عليك.

وَقَوْلُهُ: (فَقَالَ) يحتمل أن يكون بيانًا لقوله: «أومأ»، ويكون من إطلاق القول عَلى الفعل، كما في الحديث الَّذِي بعده: «فَقَالَ هكذا بيده»، ويحتمل أن يكون حالاً، والتقدير: فأومأ بيده قائلاً: لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق، والأول اللائق بترجمة المصنف.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول، ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير: فَقَالَ سائل: كذا، وَقَالَ آخر: كذا، وهو الأظهر ليوافق الرواية الَّتِي قبلها حيث

قَالَ: «فجاء آخر».

قَوْلُهُ: (فأوماً بيده ولا حرج) كذا ثبتت الواو في قَوْلِهِ: «ولا حرج»، وليست عند أبي ذر في الجواب الأول.

قَالَ الكرماني: لأن الأول كَانَ في ابتداء الحكم، والثاني عطف عَلَى المذكور أولاً، انتهى.

وقد ثبتت الواو في الأول أيضًا في رواية الأصيلي وغيره.



٥٥ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، فَحَرَّفَهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا المكي) هو اسم وليس بنسب، وهو من كبار شيوخ البُخَاريَ كما سنذكره في «باب: إثم من كذب»(۱).

قَوْلُهُ: (أنا حنظلة) هو ابن أبي سُفيان بن عبد الرحمن الجُمحي المدني.

قَوْلُهُ: (عن سالِم) هو ابن عبد الله بن عُمر بن الخطاب، وفِي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سُليمان الرازي عن حَنْظلة قَالَ: «سمعت سالِمًا»، وزاد فيه: «لا أدري كم رأيت أبا هريرة قائمًا في السوق يقول: يُقبض العلم»(٢). فذكره موقوفًا، لكن ظهر في آخره أنه مرفوع(١).

قَوْلُهُ: (يُقبض العلم) يفسر المراد بقوله قبل هذا: «يُرفع العلم» (أنَّ والقبضُ يفسره حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعدُ: أنه يقع بموت العلماء (٥).

قَوْلُهُ: (ويظهر الجهل) هو من لازم ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره: «وتظهر الفتن».

قَوْلُهُ: (الْهَرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ هكذا بيده) هو من إطلاق القول عَلى الفعل.

قَوْلُهُ: (فحرفها) [١٤٢/أ](١) الفاء فيه تفسيرية، كأن الراوي بيّن أن الإيماء كَانَ محرفًا.

<sup>(</sup>١) (كتاب العلم) الحديث رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) وتمام الحديث: «وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قَالَ: قيل: يا رسول الله! وما الهرج؟ قَالَ بيده هكذا وحرفها».

<sup>(</sup>٤) (كتاب العلم، باب: رفع العلم....) برقم (٨٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاريّ» (كتاب العلم، باب: كيف يقبض العلم؟) برقم (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) وقع سقط في الأصل من هنا قدر ورقة مخطوط، وقد استدركناه من «فتح الباري»، وقد نبهنا

قَوْلُهُ: (كأنه يريد القتل) كأن ذَلِكَ فُهم من تَحريف اليد وحركتها كالضارب، لكن هذه الزيادة لَم أرها في معظم الروايات، وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رَوَاهُ عن عباس الدُّوري، عن أبي عاصم، عن حنظلة، وَقَالَ في آخره: «وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عُنق الإنسان».

وَقَالَ الكرماني: الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه عَلَى طريق التجوز؛ إذ هو لازم معنى الهرج، قَالَ: إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة.

قُلْت: وهي غفلة عما في البُخَاريّ في كتاب الفتن (١)، والهرج: القتل بلسان الحبشة، وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

في المقدمة إلَىٰ ذَلِكَ السقط..

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَارِيَّ» (كتاب الفتن، باب: ظهور الفتن) برقم (٧٠٦١)، وفيه: «قالوا: يا رسول الله، أيَّم هو؟ قَالَ: القتل القتل».

كتباب العسسلم

٥٦٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا هِسَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّى فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ نَعَمْ، إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله. قُلْتُ: آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى عَلانِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ الله وَعَنَّى النَّيِّ وَالنَّارَ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَةَ وَالنَّارَ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَةَ وَالنَّارَ، وَأُنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَةَ وَالنَّارَ، وَأُنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَةَ وَالنَّارَ، وَأُنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا عِنْ شَيْءٍ لَمُ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَةَ وَالنَّارَ، وَهُ فَلْتُهُ أَنْ اللهُ مُونِ أَلُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْمُونَ لَا أَدْرِي وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَامَنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنُ لاَ أَدْرِي اللهَ عَلَانَ اللهُ مُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَ لا أَدْرِي اللهَ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ أَوْلُ لَيْ الْمَاءُ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُوقِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ ا

قَوْلُهُ: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير.

(عن فاطمة) هِي بنت المنذر بن الزبير، وهي زوجة هشام وبنت عمه.

قَوْلُهُ: (عن أسماء) هِيَ بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام، وهي جدة هشام وفاطمة جميعًا.

قَوْلُهُ: (فقلت: ما شأن الناس) أي: لما رأيت من اضطرابهم.

قَوْلُهُ: (فأشارت) أي: عائشة.

(إِلَى السماء) أي: انكسفت الشمس.

قَوْلُهُ: (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلَى من في المسجد فوجدتهم قيامًا في صلاة الكسوف، ففيه إطلاق الناس عَلَى البعض.

قَوْلُهُ: (فقالت: سبحان الله) أي: أشارت قائلة: سبحان الله.

قَوْلُهُ: (قُلْت آية) هو بالرفع خبر مبتدأ مَحذوف، أي: هذه آية، أي: علامة، ويَجوز

حذف هَمزة الإستفهام وإثباتها.

قَوْلُهُ: (فقمت) أي: في الصلاة.

قَوْلُهُ: (حَتَّى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتَخفيف اللام، وفِي رواية كريمة: «تجلاني» بمثناة وجيم ولام مشددة، وجلال الشيء ما غطى به.

و(الغَشْي) بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتَخفيف الياء، وبكسر الشين وتشديد الياء أيضًا: هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه، فأطلقته مَجازًا، ولِهذا قالت: «فجعلت أصب عَلى رأسي الماء»، أي: في تلك الحال ليذهب.

ووهم من قَالَ بأن صبها كَانَ بعد الإفاقة، وسيأتي تقرير ذَلِكَ في كتاب الطهارة، ويأتي الكلام عَلَىٰ هذا الحديث أيضًا في صلاة الكسوف إن شاء الله تعالَىٰ.

قَوْلُهُ: (أُريته) هو بضم الهمزة.

قَوْلُهُ: (حَتَّى الْحَبَّة والنَّار) رويناه بالحركات الثلاث فيهما.

قُولُهُ: (مثلَ أو قريبًا) كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني، قَالَ ابن مالك: توجيهه أن أصله: مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال، فحذف ما أضيف إلَى مثل وترك عَلى هيئته قبل الحذف، وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا كقول الشاعر:

#### \* بين ذراعي وجبهة الأسد \*

تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد.

وقال الآخر:

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تنزوي عنه ما هو يحذر

وفِي رواية بترك التنوين في الثاني أيضًا، وتوجيهه أنه مضاف إلَى فتنة أيضًا، وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم.

وقَوْلُهُ: (لا أدري أي ذَلِكَ قالت أسهاء) جملة معترضة بَيْن بِها الراوي أن الشك منه هل قالت له أسماء مثل أو قالت قريبًا، وستأتي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالَى.

#### \* تنبيه:

وقع في نسخة الصغاني هنا: قَالَ ابن عباس: مرقدنا: مَخرجنا، وفِي ثبوت ذَلِكَ نظر، لأنه لَم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كَانَ قد يظهر له مناسبة، وقد ذكر ذَلِكَ في موضعه من سورة يبَنّ.

\* \* \* \*

# ٧٥- باب: تَحْرِيضِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ. وَقَالَ مَالِكُ بِنُ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهَ:

«ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ،

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا غُنْدُرٌ، قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَبْسِ أَتُوا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَبْسِ أَتُوا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: (مَرْ حَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ مَنِ الْقَوْمُ-». قَالُوا: رَبِيعَةُ. فَقَالَ: (مَرْ حَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: (مَرْ حَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: (مَرْ حَبًا بِالْقَوْمِ اللَّهِ فَلَا الحَيُّ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى». قَالُوا: إِنّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ بِاللهِ فَرَاءَ فَلُوا: إِنّا نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُونَا بِاللهِ وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيْ مَنْ وَرَاءَنَا، مِنْ كُفَّادٍ مُضَرَ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُونَا بِاللهِ وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيْ نَعْرُ بِللهِ وَحَدَهُ. قَالَ: (هَمَ هَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ لَا مَعْرَهُ مُ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ لَا فَعْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِالله وَحْدَهُ؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيمَاءُ النَّكَامُ وَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَالْمَعْنَةِ، وَالْمُورُقُ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَالْمُعْمَةُ: ورُبَّمَا قَالَ: الشَعْبَةُ ورُبَّمَا قَالَ: الشَعْبَةِ ورُبَّمَا قَالَ: (المُفَيِّرِ. وَرُبَّمَا قَالَ: (المُفَيِّرِ. وَرُبَّمَا قَالَ: (المُقَيِّرِ. قَالَ شُعْبَةً: ورُبَّمَا قَالَ: النَّهُمْ وَرُاءَكُمْ».

قَوْلُهُ: (باب تَحريض) هُو بالضاد المعجمة، ومن قالها بالمهملة هنا فقد صحف. قَوْلُهُ: (وَقَالَ مالك بن الحُوَيْرث) هُو بصيغة تصغير الحارث، وهذا التعليق طرف من حديث له مشهور يأتي في الصلاة(١١).

قَوْلُهُ: (أبي جَمرة) هُو بالجيم والزاء كما تقدم.

قَوْلُهُ: (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف.

 <sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاري» (كتاب الأذان، باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جَماعة والإقامة) برقم
 (۱۳۱). ولكن اللفظ المذكور وقع كما هو في (كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم)
 برقم (۲۰۰۸).

قُولُهُ: (وتعطوا) كذا وقع، وهو منصوب بتقدير «أن»، وساغ التقدير، لأن المعطوف عليه اسم، قاله الكرماني.

قُلْت: قد رَوَاهُ أَحْمَد عن غُندر فَقَالَ: «وأن تعطوا»(١). فكأن حذفها من شيخ البُخَاريّ.

قَوْلُهُ: (قَالَ شعبة: وربما قَالَ: النقير) أي: بالنون المفتوحة وتَخفيف القاف المكسورة.

(وربها قَالَ: المقير) أي: بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة، وليس المراد أنه كَانَ يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهُما دون الأخرى، لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه، بل المراد أنه كَانَ جازمًا بذكر الفلاثة الأول شاكًا في الرابع وهو النقير، فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره، وكَانَ أيضًا شاكًا في التلفظ بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة (المالية المقير. هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ماعداه،

وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان (٢)، وأخرجه المصنف هناك عاليًا عن علي بن الجَعْد، عن شُعْبة، ولَم يتردد إلا في المُزَفَّت والمُقَيَّر فقط، وجزم بالنَّقِير، وهو يؤيد ما قُلْت، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (وأَخبروه) هو بفتح الهمزة وكسر الباء، وللكُشْمَيهني: هوأخبروا، بحذف الضمير.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) هنا نهاية السقط الَّذِي أشرنا له قبل صفحات، وكذلك أشرنا إليه في المقدمة

<sup>(</sup>٣) (باب: أداء الخمس من الإيمان) الحديث رقم (٥٣).

## ٢٦- باب: الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْـحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابَ بْنِ عَزِيزِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَـهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهَ ﷺ بِالْدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟». فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَوْلُهُ: (باب الرحلة) هو بكسر الراء من الارتحال، وفِي روايتنا أيضًا بفتح الراء، أي: الواحدة، وأما بضمها فالمراد به الجهة، وقد يُطلق عَلى من يُرتحل إليه، وفِي رواية كَريمة: «وتعليم أهله» بعد قَوْله: «في المسألة النازلة»، والصواب حذفها؛ لأنها تأتي في

قَوْلُهُ: (أُخْبَرَنَا عبد الله) هو ابن المبارك.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي عبد الله بن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَيْكَة.

قَوْلُهُ: (عن عُقْبة بن الْحَارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب النكاح(١) خلافًا لمن أنكره، وسيأتي الخلاف في كنية عُقبة في قصة خُبَيْب بن عَدِي(١).

قَوْلُهُ: (أَنه تزوج ابنة) اسمها غَنِيَّة بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تَحتانية مشددة، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات(٤)، وهجم الكرماني فَقَالَ: لا يُعرف اسمها.

<sup>(</sup>١) «صحيح البَخَاري» (كتاب العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البَخَاري» (كتاب النكاح، باب: شهادة المرضعة) برقم (٥١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البَخاري» (كتاب المعازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، وحديث عضل والقارِة، وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي) عند الحديث رقم (٤٠٨٦، ٤٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البَخَاري» (كتاب الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد) برقم (٢٦٥٩). وقال ابن حجر في «فتح الباري» عند ذلك الموضع في (كتاب الشهادات): «وقد تقدم في العلم تسمية أم يحيى بنت أبي إهاب وأنها غنية، بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة،

و(أبو إِهَاب) - بكسر الهمزة - لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصحابة.

و (عزيز) بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضًا كما تقدم في المقدمة، ومن قَالَ بضم أوله فقد حَرَّف.

قَوْلُهُ: (فأتته امرأة) لَم أقف عَلى اسمها.

قَوْلُهُ: (ولا أخبرتني) بكسر المثناة، أي: قبل ذَلِكَ، كأنه اتهمها.

قَوْلُهُ: (فركب) أي: من مكة لأنها كانت دار إقامته، والفرق بين هذه الترجمة وترجمة: «باب: الخروج في طلب العلم» أن هذا أخص وذاك أعم، وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالَىٰ.

قَوْلُهُ: (ونكحت زوجًا غيره) اسم هذا الزوج [ظُرَيب] (١) بضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرًا.

\*\*\*

ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب، فلعل غنية لقبها، أو كان اسمها فغير بزينب كما غُير اسم غيرها». انتهى

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

1

## ٢٧- باب: التَّنَاوُبِ في الْعِلْم

٨٩ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح: قَالَ: أَبُو عَبْدِ الله، وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَمِيَّةُ بْنِ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي الله عَلَيْ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ عَوَالِي اللهِ يَنْ فَمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ عَوَالِي اللهِ يَنْ فَمُ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْ صَاحِبِي جَنْتُهُ بِخَبِرِ ذَلِكَ الْيُومِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَتَزَلَ صَاحِبِي جِئْتُهُ بِخَبِرِ ذَلِكَ الْيُومِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَتَزَلَ صَاحِبِي جَنْتُهُ بِخَبِرِ ذَلِكَ الْيُومِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَتَزَلَ صَاحِبِي اللهَ يَشِعْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَصَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا. فَقَالَ: أَنْمَ هو؟ فَقَزِعْتُ، فَعُرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ وَمُ نَوْبَتِهِ، فَصَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا. فَقَالَ: أَنْمَ هو؟ فَقَزِعْتُ، فَقُلْتُ وَأَنْ قَائِمٌ: وَلَكَ، فَقُلْتُ وَالْقَالَةُ وَلَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتُ وَالْقَاتُ وَالْمَ وَالَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتُ وَلَى النَّبِي عَلَى مَاللَابِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّرِي فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتُ وَالْمَا وَالْهَ وَالْمَ وَالَا قَائِمٌ وَالْمُولِ اللهِ يَعْلِي وَالْمَالِ اللهِ يَعْلَى وَالْمَ النَّوْرِي. فَمَّا مُعَلِي مُنْ النَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ الْمَالِقُونُ وَالْمَالِ اللهُ الْمُعَمِّلُ وَلِكَ الْمَالِقُونَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَالِقُولُ اللْعَلَى وَالْمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللْولُولُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْولِي اللللْ

قَوْلُهُ: (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النَّوبة بفتح النون.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن وهب) هذا [١٤٣/ب] التعليق وصله ابن حبان في صحيحه (١٠) عن ابن قُتيبة، عن [حَرملة] (٢) عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول» (٢)، وهو مقصود هذا الباب، وإنّما وقع ذَلِكَ في رواية شُعيب وحده عن الزُّهري، نص عَلى ذَلِكَ الدُّهلي والدُّارقُطني والحاكم وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب النكاح، باب: معاشرة الزوجين) برقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلَىٰ «حنظلة» والمثبت هو الصواب، وهو: حرملة بن يحيىٰ.

<sup>(</sup>٣) بل الموجود في مطبوعة «صحيح ابن حبان» كما هو عند البُخَاريّ، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا قَالَ ابن حجر تَعَلِّقُهُ، والواقع أن شعيبًا لَم يتفرد بهذا عن الزهري، بل كل من روى عن الزهري أتى بهذه اللفظة، وهم معمر وعقيل ويونس وصالح بن كيسان، أما حديث معمر؛ فأخرجه: مُسْلِم في صحيحه (كتاب الطلاق، بابٌ: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن) برقم (١٤٧٩)، وكذلك غير مُسْلِم.

وأما حديث عقيل؛ فأخرجُهُ البُخَارِيِّ في صحيحه (كتاب المظالم والغصب، باب: الغرفة

وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح (١) عن أبي اليمان وحده أتم مِمّا هنا بكثير، وإنّما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث ليس كله من أفراد شُعيب.

قَوْلُهُ: (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو مكي نَوْفَلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، وفي رواية الزُهري عنهما عُبيد الله بن عبد الله بن عُبتة بن مسعود المدني الهُذَلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد.

قَوْلُهُ: (وجار لي) هذا الجار هو عِتْبان بن مالك، أفاده القَسْطلاني، لكن لَم يذكر دليله (٢).

قَوْلُهُ: (في بني أمية) أي: في ناحية بني أمية، سُميت البقعة باسم من نزلها. قَوْلُهُ: (أَثُمَّ هو) بفتح المثلثة.

والعُلَّيَّة المُشرفة وغير المشرفة في السُّطوح وغيرها) برقم (٢٤٦٨).

وأما حديث يونس، فأخرجه البُخَاريّ في هذا الباب، وكذا ابن حبان كما سبق ذكره.

وأما حديث صالح بن كيسان؛ فأخرجه النّسَائي في السنن الكبرى (كتاب الصوم، باب: كم الشهر؟ وذكر الاختلاف عَلَىٰ الزهري في الخبر عن عائشة فيه) (٧٢/٢) برقم (٢٤٤٢)، وكذلك في السنن الصغرى في نفس الكتاب والباب (٤/١٣٧، ١٣٨).

ثُمَّ وجدنا الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٤٦، ٤٧) بعد أن ساق أول الحديث كعادته قَالَ: «وأول حديث شعيب بن أبي حمزة: كنت أنا وجار لي في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول إلَىٰ رسول الله ﷺ. وفِي آخر حديث معمر .....». إلَىٰ آخره. فالله أعلم بمرادهما رحمهما الله.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (١٩١٥).

<sup>(</sup>۲) قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عند (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) عند الحديث رقم (٥١٩١): «واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحدارث الأنصاري، سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة، عن عائشة فذكر حديثًا، وفيه: «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي لا يسمع شيئًا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه» فهذا هو المعتمد، وأما ما تقدم في العلم عمن قَالَ: إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن النَّبِي على آخي بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنص مقدم عَلىٰ الأخذ بالاستنباط... إلىٰ آخره.

قَوْلُهُ: (دخلت عَلى حفصة) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري، وإنّما الداخل عَلى حفصة»، أي: قَالَ عمر: الداخل عَلى حفصة عُمر، وللكُشْمَيْهَنِي: «فدخلت عَلى حفصة»، أي: قَالَ عمر: فدخلت عَلى حفصة، وإنّما جاء هذا من الاختصار، وإلا ففي أصل الحديث بعد قَوْله: «أَمْرُ عَظِيمٌ»: «طَلِّقَ رسول الله ﷺ نساءه، قُلْت: قد كنت أظن أن هذا كائن حَتَّى إِذَا صليت الصبح شددت على تيابي، ثمم نزلت فدخلت عَلى حفصة»(۱)، يعني: أم المؤمنين بنته.

\* وفِي هذا الحديث الاعتماد عَليْ خبر الواحد، والعمل بمراسيل الصحابة.

\* وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين عَلَى طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم بالسؤال عمًا يفوته يوم غَيْبته، لما عُلم من حال عمر أنه كَانَ يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع.

\* وفيه أن شرط التواتر أن [يكون]<sup>(۱)</sup> مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعة الَّتِي لا يُدرى من بدأ بِها، وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (١٩١٥). (٢) زيادة من «الفتح».

## ٧٨- باب: الْفَضَبِ في الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

• ٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ عِمَّا يُطوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ، فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: «أَيُّهُ النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

قَوْلُهُ في: باب الغضب في الموعظة: (ثنا مُحكَمَّد بن كثير) هو العَبْدي [١٤٤/أ]، ولَم يخرج للصَّغاني شيئًا.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي سُفيان) هو الثَّوري.

عن (ابن أبي خالد) هو إسماعيل.

قَوْلُهُ: (قَالَ رجل) قيل: هو حزم بن أبي كعب.

قَوْلُهُ: (لا أكاد أدرك الصلاة) قَالَ القاضي عِياض: ظاهره مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، قَالَ: فكأن الألف زيدت بعد لا، وكأن: «أدرك» كانت «أترك».

قُلْت: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية.

وَقَالَ أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كَانَ به ضعف، فكان إِذَا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة.

قُلْت: وهو معنى حسن، لكن رَواهُ المصنف عن الفِرْيابي، عن سُفيًان بهذا الإسناد بلفظ: وإني لأتأخر عن الصلاة الأن فعلى هذا فمراده بقوله: وإني لا أكاد أدرك الصلاة أي: لا أقوم إلَى الصلاة في الجماعة، بل أتأخر عنها أحيانًا لأجل التطويل، وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة، ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: من شكا إمامه إِذَا طول) برقم (٧٠٤).

قَوْلُهُ: (أَشد غضبًا) قيل: إنَّما غضب لتقدم نهيه عن ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وذا الحاجة) كذا للأكثر، وفِي رواية القَابِسي: «وذو الحاجة»، وتوجيهه: أنه عطف عَلى موضع اسم إن قبل دخولها، أو هو استئناف.



٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحَجْهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ يَ اللَّهُ مَرُجُلٌ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وَعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالَ: وَعَاالَةُ الإِبِلِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرً وَجْهُهُ - فَقَالَ: «وَمَا لَكَ وَهَا فَضَالَةُ الإِبِلِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْنَتَاهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرُ وَجْهُهُ - فَقَالَ: «وَمَا لَكَ وَهَا مَعْهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَم قَالَ: «لَكَ أَوْ لِلذِيْفِ».

قَوْلُهُ: (سأله رجل) هو عُمير والد مالك(١) كما سيأتي في اللُّقطة(١).

قَوْلُهُ: (وِكَاءَهَا) هو بكسر الواو: هو ما يربط به.

و(العِفَاص) بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء بكسر الواو. قَوْلُهُ: (فغضب) إما لأنه كَانَ ينهى عن ذَلِكَ عن التقاطها، وإما لأن السائل قَصَر في فهمه، فقاس ما يتعين التقاطه عَلى ما لا يتعين.

قَوْلُهُ: (سِقاؤها) هو بكسر أوله، والمراد بذلك: أجوافها؛ لأنها تشرب فتكتفي به أيامًا.

قَوْلُهُ: (وحِذاؤها) بكسر المهملة ثُمَّ ذال معجمة، والمراد هُنا: خُفُها، وسيأتي مباحث الحديث في كتاب البيوع إن شاء الله تعالَى.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «الفتح»: هو عمير والد مالك، وقيل غيره.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (كتاب اللقطة، باب: ضالة الإبل) عند الحديث رقم (٢) قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (كتاب اللقطة، باب: ضالة الإبل) عند الحديث والبغوي وابن السكن والبارودي، والطبراني كلهم من طريق مُحمَّد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قَالَ: سألتُ رسول الله عَلَيُّ عن اللقطة فَقَالَ: «عرفها سنة، ثُمَّ أوثق وعاءها». فذكر الحديث. وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا ولَم يسق لفظه. وكذلك البُخَاريّ في «تاريخه»، وهو أولئ ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد...» إلَىٰ آخره.

97 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَيَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَبًّا شِئْتُمْ؟». قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى شَيْبَةً». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله؟ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَيَنَا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في «باب فضل من عَلِم وعَلَم» (۱). قَوْلُهُ: (سئل النَّبِي ﷺ عن أشياء) كَانَ منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذَلِكَ من المسائل، كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة (۱).

قَوْلُهُ: (قَالَ رجل) هو عبد الله بن حُذَافة -بضم [١٤٤/ب] المهملة وبالذال المعجمة والفاء- القرشي السَّهْمي، كما سَمًاه في حديث أنس الآتي.

قَوْلُهُ: (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شَيْبَة بن ربيعة، سَمّاه ابن عبد البر في «التمهيد» ترجمة سُهيل بن أبي صالح منه، وأغفله في «الاستيعاب»، ولَم يظفر به أحد من الشارحين، ولا مِمَّن صنف في المبهمات، ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مِرْية، لقوله: «فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رسول الله؟».

قَوْلُهُ: (فلما رأى عُمر) هو ابن الخطاب.

(ما في وجهه) أي: من الغضب.

(قَالَ: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله) أي: ممَّا يوجب غضبك.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» برقم (٧٩).

<sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي سُورة المائدة حديث ابن عباس: كَانَ قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل -تضل ناقته-: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿ يَمَايُهَا اللَّهِينَ مَامَنُواْ لَا تَشَعُلُواعَنَ أَشَيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ حَتَّىٰ فرغ من الآية كلها.

<sup>«</sup>صحيح البُخَاريّ» (كتاب التفسير، باب: ﴿لاَ تَسْتَلُواعَنْ أَشْيَلَة إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾) برقم (٤٦٢٢). فلعل ما ورد من ذكر الساعة هنا تصحيف، ويكون الصواب: «الضالة».

وفِي حديث أنس الآتي بعدُ: أن عُمر برك عَلى ركبتيه فَقَالَ: «رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا»، والجمع بينهما ظاهر بأنه قَالَ جميع ذَلِكَ، فنقل كلُّ من الصحابيين ما حفظ، ودل عَلى اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حُذَافة.

### \* تنبیه:

قَصَر المصنف الغضب عَلى الموعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور الأ يقضي وهو غضبان، والفرق: أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان، لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج، لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر عَلى من يتعلم منه سوء فهم وتحوه، لأنه قد يكون أدعى للقبول منه.

وليس ذَلِكَ لازمًا في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذَلِكَ كما يأتي في بابه.

فإن قيل: فقد قضى -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم- في حال غضبه حيث قَالَ: «أبوك فلان».

فالجواب: أن يقال: أولاً: ليس هذا من باب الحكم، وَعَلَىٰ تقديره فيقال: هذا من خصوصياته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه ومجرد غضبه من الشيء دال عَلَىٰ تَحريمه أو كراهته بخلاف غيره عَلَيْهُ.

# ٢٩- باب: مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِيه. فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، فَسَكَتَ.

قَوْلُهُ: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففة، يقال: برك البعير إِذَا اسْتَنَاخ، واستعمل في الآدمي مَجازًا.

قَوْلُهُ: (خرج فقام عبد الله بن حُذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى [1/١٤٥]، والتقدير: خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فَقَالَ: سلوني، فقام عبد الله.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: رضينا بالله ربَّا) قَالَ ابن بَطَّال: فهم عُمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون عَلى سبيل التَّعَنَّت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذَلِك، فَقَالَ: رضينا بالله ربًا... إلَى آخره، فرضي النَّبِي يَّا لِللهُ بدلك فسكت.

### ٣٠ - باب: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ.

فَقَالَ: وَأَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِهِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا. وَقَالَ النَّهِيُ ﷺ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟، ثَلاَثًا.

قَوْلُهُ: (باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهَم) هو بضم الياء وفتح الهاء، وفي روايتنا أيضًا بكسر الهاء، لكن في رواية الأصيلي وكريمة: «ليُفهَم عنه»، وهو بفتح الهاء لا غير.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: «فَقَالَ النّبِي قَوْلُهُ: (فَقَالَ: ألا وقول الزور) كذا في بكرة المذكور في الشهادات (١١)، وفي الديات (١١) اللّذِي أوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا» فذكر الحديث، ففيه معنى الترجمة لكونه قَالَ لهم ذلك ثلاثًا.

قَوْلُهُ: (فها زال يكررها) أي: في مجلسه ذَلِكَ، والضمير يعود عَلَى الكلمة الأخيرة وهي: «قول الزور»، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالَى في مكانه.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن عمر) وهو طرف أيضًا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود أوله: «قَالَ رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟»(١٠) فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق.

وقوله: (ثلاثًا) متعلق برقال» لا بقوله: «بلُّغت».

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور) برقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي بكرة ليس في كتاب الديات، بل في (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدُّنْيا والآخرة) برقم (٦٩١٩)، ولفظه: «أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور -ثلاثًا-، أو قَالَ: الزور فما زال يكررها حتَّىٰ قلنا: ليته سكت». فلفظة: «ثلاثًا» أتت مع كلمة: «الزور»، وليس مع: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الحدود، باب: ظهر المؤمن حِمّى إلا في حد أو حق) برقم (٦٧٨٥)، ولكن لفظه فيه: «أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟».

٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُثنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا (۱).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عبدة) هو ابن عبد الله الصَّفَّار، ولَم يَخرج البُخَاريّ عن عَبْدة بن عبد الرحيم المروزي، وهو من طبقة عَبْدة الصَّفَّار، وفِي رواية الأصيلي: «حَدَّثَنَا عَبْدة الصَّفَّار».

قَوْلُهُ: (حَدَّثْنَا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد يكني أبا سهل.

و(المثنى) والد عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وتُمامة عمه، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون.

قَوْلُهُ: (عن النَّبِي ﷺ أنه كَانَ) أي: من عادة النَّبِي ﷺ [والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شأن النَّبِي ﷺ [" وشاهده، لا أن النَّبِي ﷺ أخبره بذلك.

ويؤيد ذَلِكَ أن [120/ب] المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان (٢) عن إسحاق - وهو ابن منصور-، عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلَى أنس فَقَالَ: «إن النّبِي ﷺ كَانَ».

قَوْلُهُ: (كَانَ إِذَا تكلم) قَالَ الكِرْمَاني: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين.

قَوْلُهُ: (بكلمة) أي: بجملة مفيدة.

قَوْلُهُ: (أعادها ثلاثًا) قد بَيِّن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حَتَّىٰ تفهم

<sup>(</sup>١) في هذا الباب قبل هذا الحديث حديث آخر، ولفظه: «حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَتًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا». وهذا الحديث ليس في نسخة أبي ذر الهروي، ولا نسخة ابن عساكر، وابن حجر لم يتطرق إليه في شرحه، مما يدل على أنه ليس في نسخته أيضًا، فلذلك حذفناه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (٦٢٤٤).

عنه، وللترمذي والحاكم في المستدرك: «حَتَّى تُعقل عنه»(١). ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البُخَاريّ لَم يخرجه.

وَقَالَ التَرمِذِيّ: حسن صحيح غريب، إنها نعرفه من حديث عبد الله بن المُثنّى. انتهى. وعبد الله بن المُثنّى ممَّن تفرد البُخَاريّ بإخراج حديثه دون مُسْلِم، وقد وثقه العِجْلي والترمذي، وَقَالَ أبو زُرعة وأبو حاتم: صالح، وَقَالَ ابن أبي خَيْثَمة عن ابن مَعِين: ليس بشيء، وَقَالَ النسائي: ليس بالقوي.

قُلْت: لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البُخَاريّ حيث يُخَرَّج لبعض من فيه مقال لا يُخَرِّجُ شيئًا ممًا أنكر عليه.

وقول ابن معين: ليس بشيء، أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه.

وفِي الجملة فالرجل إِذَا ثبتت عدالته لَم يقبل فيه الجرح إلا إِذَا كَانَ مفسَّرًا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، وقد قَالَ ابن حِبَّان لما ذكره في «الثقات»: ربما أخطأ.

والَّذِي أنكر عليه إنّما هو من روايته عن غير عمه ثُمامة، وَالبُخَارِيّ إنّما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.

وَقَالَ ابن المنير: نبه البُخَارِيّ بهذه الترجمة عَلَى الرد عَلَى من كره إعادة الحديث، وأنكر عَلَى الطالب الاستعادة وعَدَّه من البلادة، قَالَ: والحق أن هذا يَختلف باختلاف القرائح، فلا عيب عَلَى المستفيد الَّذِي لا يحفظ من مرة إِذَا استعاد، ولا عذر للمفيد إِذَا لَم يُعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم.

وَقَالَ ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإعذار والبيان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه التّرمِذيّ في «السنن» (كتاب المناقب، باب: في كلام النّبِيّ ﷺ) برقم (٣٦٤٠)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب الأدب، باب: كَانَ النّبِيّ إِذَا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثًا) (٤/ ٢٧٣)، ولكن بلفظ: «لتعقل عنه» عندهما.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَتِي عَلَى قُومٍ) أي: وَكَانَ إِذَا [١٤٦/أ] أَتِي .....

قَوْلُهُ: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط.

وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذَلِكَ كَانَ إِذَا سَلَم سلام الاستئذان عَلى ما رَوَاهُ أبو موسى وغيره. وأما أن يمر المار مُسَلِّمًا فالمعروف عدم التكرار.

قُلْت: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان (۱۱)، لكن يحتمل أن يكون ذَلِكَ كَانَ يقع أيضًا منه إذَا خشي ألا يُسمع سلامه، وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تُفيد الاستمرار ممًّا ينازع فيه. والله أعلم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (٦٢٤٥، ٦٢٤٥).

٩٥ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله ﷺ في سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا السَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأً، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (وَيُلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِهِ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَتًا.

قَوْلُهُ في حديث عبد الله بن عمرو: (فأدركنا) هو بفتح الكاف. وقَوْلُهُ: (أرهقنا) بسكون القاف، وللأصيلي: «أرهقتنا».

وقَوْلُهُ: (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة، إن رفعًا فرفع، وإن نصبًا فنصب.

قَوْلُهُ: (مرتين أو ثلاثًا) هو شك من الراوي، ويدل عَلى [أن](١) الثلاث ليست شرطًا، بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزأ، وسيأتي الكلام عَلى المتن في الطهارة إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

# ٣١- باب: تَعْلِيمِ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

97 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلام، أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَثَلاَثَةٌ لَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّه، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّه، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ وَيَطَوُّهَا فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَمَهَا فَتَوْ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ وَيَطَوُّهَا فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِه. ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَلْ كَانَ يُورَكُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، وفي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَلام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفي رواية كريمة: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد» حسب، واعتمده الميزي في الأطراف فَقَالَ: «رَوَاهُ البُخَاريّ عن مُحَمَّد، قيل: هو ابن سلام»(۱).

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا) في رواية كَريمة: «حَدَّثَنَا».

(الْـمُحَارِبي) وهو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن زياد، وليس له عند البُخَاريّ سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين (٢).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا صالح بن حَيّان) هو صالح بن صالح بن مُسْلِم بن حَيّان، نسب إلَى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حَيِّ، وهو أشهر به من اسمه، وكذا من

<sup>(</sup>١) «تحفة الأشراف» (٦/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاري» (كتاب العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) برقم (٩٦٦).

يُنسب إليه، يقال للواحد منهم غالبًا: فلان ابن حَيِّ، كصالح بن حَيٍّ هذا، وهو ثقة مشهور.

وفِي طبقته راو آخر كوفي أيضًا يقالُ له: صالح بن حَيَّان القرشي، لكنه ضعيف [١٤٦/ب]. وقد وهم من زعم أن البُخَاريّ أخرج له، فإنه إنّما أخرج لصالح بن حَيً، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشّعبي دون القرشي.

وقد أخرجه البُخَاريّ من حديثه من طرق، منها في الجهاد من طريق ابن عُيينة قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن حَيِّ: سمعتُ الشّعبي<sup>(۱)</sup>.

وأصرح من ذَلِكَ أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب «الأدب المفرد» بالإسناد الذي أخرجه هنا فَقَالَ: «صالح بن حَيًّ».

قَوْلُهُ: (قَالَ عامر) أي: قَالَ صالح: قَالَ عامر، وعادتهم حذف «قَالَ» إِذَا تكررت خطًا لا نطقًا.

قَوْلُهُ: (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري كما صرّح به في العتق وغيره").

قَوْلُهُ: (ثلاثة لهم أجران) ثلاثة: مبتدأ، والتقدير: ثلاثة رجال، أو رجال ثلاثة، و(لَهم أجران): خبره.

قَوْلُهُ: (رجل) هو بدل تفصيل، أو بدل كل بالنظر إلَى المجموع.

قُولُهُ: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي: المُنزَّل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب.

وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم من أهل الكتاب) برقم (۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) «الأدب المفرد» (باب: إِذَا نصح العبد لسيده) برقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب العتق، باب: فضل من أدب جاريته وعلمها) برقم (٢٥٤٤). وفي نفس نفس الكتاب، (باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) برقم (٢٥٤٧)، وفي نفس الكتاب، (باب: كراهية التطاول عَلَىٰ الرقيق) برقم (٢٥٥١)، وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبُ مُرْيَمَ إِذِانَتَبَدَتْمِنْ أَفْلِهَا ﴾) برقم (٢٥٤٦).

جَماعة، ولا يحتاج إلَى اشتراط النسخ، لأن عيسى كَانَ قد أرسل إلَى بني إسرائيل بلا خلاف فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر عَلى يهوديته لَم يكن مؤمنًا بنيه.

نعم؛ من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، أو لَم يكن بحضرة عيسى فلم يبلغه دعوته، يصدق عليه أنه يهودي مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبيه موسى ولَم يكذب نبيًا آخر بعده، فمن أدرك بعثة مُحَمَّد على ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها مِمَّن دخل منهم في اليهودية ولَم تبلغهم دعوة عيسى لكونه أرسل إلَى بني إسرائيل خاصة.

نعم؛ الإشكال في اليهود الَّذِينَ كانوا بحضرة النَّبِي ﷺ، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ أُولَٰتِكَ يُؤَوِّنَ أَجَرَهُم مَّرَيَّةٍ ﴾ [السَّنَى: ١٥]. نزلت في طائفة آمنوا منهم: كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من [١٤٧/أ] حديث رِفَاعة القُرظي قَالَ: نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي (١).

وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القُرظي قَالَ: خرج عشرة من أهل الكتاب -منهم أبي رفاعة - إلَى النّبِي ﷺ فآمنوا به فأوذوا فنزلت: ﴿ اللّبِينَ اللّبَينَ اللّبُينَ اللّبُينَا اللّبُينَا اللّبُينَا اللّبُينَا اللّبُينَا اللّبُينَ اللّبُينَ اللّبُينَا اللّبُلْمِينَ اللّبُينَا اللّبُلْمِينَا اللّبُلّبُلْمِينَ اللّبُلْمِينَ اللّبُينَا اللّبُلّبُلْمُنْ اللّبُلْمِ

قَالَ الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث عَلى عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طرآن الإيمان بمحمد عَلَيْ سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى، وسأذكر ما يؤيده بعد.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٥/٥٣)، ولكن ذكر قَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾. ولك ولَم يكمل الآيات.

ولكن أخرجه البُخَاريّ في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٧٤-٢٧٥)، وفيه قوله تعالَىٰ: ﴿أَوْلَةٍكَ يُؤْتَوْنَ آَتَمَهُم مَّزَيَّةِنِ﴾.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» تفسير قولهُ تعالَىٰ: ﴿ اَلَّذِينَ النِّينَ اَلْيَانَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن مَّلِهِ م يُؤْمِثُونَ ﴾. (١٠/ ٨٥).

#### \* فوائد:

الأُولتى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب؛ لأن كعبًا ليست له صحبة، ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب، والَّذِي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسَلْمَان الفارسي(۱)، وهذا مستقيم، لأن عبد الله كَانَ يهوديًا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسَلْمان كَانَ نصرانيًا فأسلم كما سيأتي في البيوع، وهُما صحابيان مشهوران.

الثّانِيَة: قَالَ القرطبي: الكتابيُّ الَّذِي يُضاعف أجره هو الَّذِي كَانَ عَلَىٰ الحق في شرعه عقدًا وفعلاً إِلَىٰ أن آمن بنبيناﷺ، فيؤجر عَلَىٰ اتباع الحق الأول والثاني. انتهىٰ

ويشكل عليه أن النّبِي عَلَيْهُ كتب إلَى هرقل: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» (١٠) وهرقل كَانَ ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قدمت بحث شيخ الإسلام (١٦) في هذا في حديث أبي سُفْيًان في بدء الوحي.

الثَّالِثَة: قَالَ أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود ألبتة، وليس بمستقيم، كما قررناه.

وَقَالَ الداودي [١٤٧/ب] ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول [جَميع](١٤ الأمم فيما فعلوه من خيره (٥٠). من خير كما في حديث حكيم بن حِزَام الآتي: «أسلمت عَلَى ما أسلفت من خيره (٥٠).

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» تفسير قوله تعالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ النَّيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن تَبْلِهِ. هُم بِهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴾. (١٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَّاري» (كتَّاب الجهاد والسير، باب: دعاء النَّبِيَ ﷺ النَّاس) برقم (٢٩٤١)، وفِي (كتَّاب النفسير، باب: ﴿فَلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَمَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ ﴾) برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) هو سراج الدين البُلْقيني.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البُخُاريّ في «صحيحه» (كتاب الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثُمَّ أسلم) برقم (١٤٣٦)، وكذلك في (٢٢٢، ٢٥٣٨، ٥٩٩٢).

وهو متعقب؛ لأن الحديث مُقيَّد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير عَلَى الإيمان، وأيضًا فالنكتة في قَوله: «آمن بنبيه الإشعار بعلّية الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك.

ويُمكن أن يُقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون مُحَمَّدًا ﷺ كما قَالَ الله تعالَى: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنيةِ وَٱلإنجِيلِ ﴾ [الْجَلَقُ:١٥٧]. فمن آمن به واتبعه منهم كَانَ له فضل عَلى غيره، وكذا من كذبه منهم كَانَ وزره أشد من زر غيره.

وقد ورد مثل ذَلِكَ في حق نساء النَّبِيِّ ﷺ لكون الوحى كَانَ ينزل في بيوتهن، فإن قيل: فلم لَم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة! أجابَ شيخنا شيخ الإسلام(١): بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة، وهذا مصير من شيخنا إلَى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة.

وقد ادعى الكرماني اختصاص ذَلِكَ بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذَلِكَ بأن نبيهم بعد البعثة إنّما هو مُحَمّد ﷺ باعتبار عموم بعثته. انتهى

وقضيته أن ذَلِكَ أيضًا لا يتم لِمن كَانَ في عهد النَّبِي ﷺ، فإن خصه بمن لَم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذَلكَ بين عَهْده وبَعْده، فما قاله شيخنا أظهر.

والمراد بنسبتهم إلَى غير نبينا ﷺ إنّما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذَلِكَ، وأما ما قَوَىٰ به الكرماني دعواه بكون السياق مُختلفًا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب: «رجل» بالتنكير، وفي «العبد» بالتعريف، وحيث زيدت فيه «إذًا» الدالة عَلَى معنى الاستقبال فأشعر ذَلِكَ بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا تقع في الاستقبال بخلاف العبد. انتهي.

وهو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقًا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مُختلف، فقد عَبْر في ترجمة عيسى: «بإذا»(١) في الثلاثة، وعَبْر

<sup>(</sup>١) هو سراج الدِين البُلْقيني.

ر ٢) «صحيح البُخَارِيّ» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: ﴿وَأَذَكُرْ فِٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾) برقم (٣٤٤٦)

في النكاح بقوله: «أيما [١٤٨/أ] رجل»(١) في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا؛ لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدئ النكرة، والله أعلم.

الرَّابِعَة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مُطَّرد في جُلِّ الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، وسيأتي مباحث العبد في العتق، ومباحث الأمة في النكاح.

قَوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.

قَوله: (ثُمَّ قَالَ عامر) أي: الشّعبي.

(أعطيناكها) ظاهره أنه خاطب بذلك صالِحًا الراوي عنه، ولهذا جزم الكِرْمَاني بقوله: «الخطاب لصالح»، وليس كذلك، بل إتما خاطب بذلك رجلاً من أهل خراسان سأله عمن يعتق أَمَته ثُمَّ يتزوجها، كما سيذكر ذَلِكَ في ترجمة عيسى عَلَيْتُلِيْ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالَى.

قَوله: (بغير شيء) أي: من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له.

قُوله: (يُركب فيها دونها) أي: يُرحل لأجل ما هو أهون منها، كما عنده في الجهاد(٢)، والضمير عائد عَلَى المسألة.

قَوله: (إلَى المدينة) أي: النبوية، وكَانَ ذَلِكَ في زمن النّبِي ﷺ والخلفاء الراشدين، ثُمَّ تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه، إلا مَن طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك(٣).

ولِهذا عبر الشّعبي -مع كونه من كبار التابعين- بقوله: «كَانَ»، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية به عَلى تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، وإنّما قَالَ الشعبي ذَلِكَ تَحريضًا للسامع ليكون أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب النكاح، باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثُمَّ تزوجها) برقم (٥٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين) برقم (٢٠١١).

<sup>(</sup>٣) سبق في (كتاب العلم، باب: الخروج في طلب العلم).

## ٣٢- باب: عِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ -أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةٍ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَّلُ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةِ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَّلُ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْ أَهُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّاقٍ.

قَوله: (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة عَلَى أن ما سبق من الندب إلَى تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن، بل ذَلِكَ مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله: (وأمرهن بالصدقة) كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لِخطاياهن.

قَوله: (عن أيوب) هو السُّخْتياني.

و(عطاء) هو ابن أبي رباح [١٤٨/ب].

قَوله: (أو قَالَ عطاء أشهد) فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رَوَاهُ بالشَّكِّ أيضًا حَمّاد بن زيد، عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج(۱)، وأخرجه أخمَد بن حنبل عن غُندر، عن شُعبة جازمًا بلفظ: «أشهده(۱) عن كل منهما، وإنّما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه، ووثوقًا بوقوعه.

قَوله: (ومعه بلال) كذا للكُشميهني، وسقطت الواو للباقي.

قُوله: (القُرْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي: الحلقة الَّتِي تكون في شحمة الأذن، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) «مستخرج أبي نُعيم» (كتاب الصلاة، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة) (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «مسند أَحْمَد» (١/ ٢٨٦) ولكن بلفظ: «أنه شهد».

قَوله: (وَقَالَ إسماعيل) هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ: «أشهد» من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في ومسندهه(۱).

وكذا قَالَ وُهيب، عن أيوب، ذكره الإسماعيلي عطفًا عَلَى «حَدَّثَنَا شُعبة»، فيكون المراد: حَدَّثَنَا سليمان بن حرب، عن إسماعيل، فلا يكون تعليقًا، انتهى. وهو مردود، فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره.

وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولاً عن مُؤَمّل بن هشام، عن إسماعيل" كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لَها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن عُلَيْة، وأن أيوب آخر غير السّختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلَى ما ليس بمرضي.

وفِي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تَمحو كثيرًا من الذنوب الَّتِي تدخل النار.

### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «مسند الطيالسي» (ص٣٤٦) برقم (٢٦٥٥). ولكن لفظه: «سمعت عطاء يقول: «أشهد عُلمَىٰ ابن عباس أنه قَالَ: خرج رسول الله ﷺ يوم عيد...» الحديث. فلفظ: «أشهد» من كلام عطاء عند الطيالسي وليس من كلام ابن عباس. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة) برقم (١٤٤٩).

### ٣٣- باب: الْحِرْص عَلَى الْحَدِيثِ

٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ».

قَوْلُهُ: (باب الْحرص عَلى الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يُضاف إلَى النّبِي عَلَيْة، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسي.

و(سليمان) هو ابن بلال.

و(عمرو بن أبي عمرو) هو مَوْلَىٰ المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب، واسم أبي عمرو مَيْسَرة [١٤٩/أ]، والإسناد كله مدنيون.

قَوْلُهُ: (أنه قَالَ: قيل يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكريمة، وسقطت: «قيل» للباقين، وهو الصواب، ولعلها كانت: «قُلْت» فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق(١) كذلك، وللإسماعيلي: «أنه سأل»، ولأبي نُعيم: «أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: يا رسول الله».

قَوْلُهُ: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع عَلَىٰ الصفة لأحد أو البدل منه، والنصب عَلىٰ أنه مفعول ثان لظننت، قاله القاضي عياض، وقال أبو البَقَاء: عَلَىٰ الحال، ولا يضر كونه نكرة؛ لأنها في سياق النفي كقولهم: ما كَانَ أحد مثلك.

و «ما» في قَوْلِهُ: «لما» موصولة، و «من» بيانية أو تبعيضية.

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (٦٥٧٠).

وفيه فضل أبي هُرَيْرَةً، وفضل الحرص عَلى تحصيل العلم.

قَوْلُهُ: (من قَالَ لا إله إلا الله) احترازُ من الشرك، والمراد مع قول مُحَمَّد رسول الله لكن قد يُكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة؛ لأنه صار شعارًا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان.

قَوْلُهُ: (خالصًا) احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قَوْلِهُ: «أسعَدُ» الفعل، لا لأنها أفعل التفضيل، أي: سعيد الناس، كقوله تعالَى: ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ ﴿ الْمُقَالَانَا ٢٤٠].

ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل عَلى بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه ويشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفعة الدرجات فيها، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (من قلبه، أو نفسه) شك من الراوي، وللمصنف في الرقاق: «خالصًا من قبل نفسه»، وذُكِرَ ذَلِكَ عَلَىٰ سبيلَ التأكيد كما في قَوْله تعالَىٰ: ﴿ فَإِنَّكُ مُ عَاثِمٌ قَلْبُكُمْ ﴾ [الثقفة:٣٨٣].

وفِي الحديث دليل عَلى اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قَوْله: «من قَالَ».

### ٣٤ - باب: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله ﷺ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْم وَذَهَابَ الْعُلَّمَاءِ، وَلاَ تَقْبَلْ إِلاَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلِتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ بِنَالِ الْعُلْمَاءِه.

قَوْلُهُ: (باب: كيف يُقبض العلم؟) أي: كيفية قبض العلم.

قُوْلُهُ: (إلَى أبي بكر بن حَزْم) [١٤٩/ب] هو ابن مُحَمَّد بن عَمرو بن حَزْم الأنصاري، نسب إلَى جد أبيه، ولِجده عَمرو صُحبة، ولأبيه مُحَمَّد رؤية.

وأبو بكر تابعي فقيه، استعمله عُمر بن عبد العزيز عَلى إمرة المدينة وقضائها؛ ولهذا كتب إليه، ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر، فقيل: كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر، وقيل: اسمه كنيته.

قَوْلُهُ: (انظر ما كَانَ) أي: اجمع الَّذِي تَجد، ووقع هنا للكُشْميهني: هعندك، أي: في بلدك.

قَوْلُهُ: (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذَلِكَ يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عُمر بن عبد العزيز -وكانَ عَلى رأس المائة الأولَى- من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطًا له وإبقاء.

وقد روى أبو نُعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عُمر بن عبد العزيز إلَى الآفاق: انظروا حديث رسول الله ﷺ فاجمعوه (١٠).

قَوْلُهُ: (ولا يُقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام، وبسكونها وكسرها معًا في «وَلِيُفْشُوا»، «وَلِيَجْلِسُوا».

<sup>(</sup>۱) «تاريخ أصبهان» ترجمة: درهم بن مظاهر الزبيري (۱/٣٦٦).

قَوْلُهُ: (حَتَّى يُعلَّم) هو بضم أوله وتشديد اللام، وللكُشْمَيهني: «يَعْلَم» بفتح أوله وتخفيف اللام.

قَوْلُهُ: (يَهلِك) هو بفتح أوله وكسر اللام.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا العلاء) لَم يقع وصل هذا التعليق عند الكُشْميهني ولا كَريمة ولا ابن عساكر.

قَوْلُهُ: (إلَى قَوْلَهِ ذهاب العلماء) محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عُمر، أو من كلامه ولَم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر، وبه صرّح أبو نُعيم في المستخرج، ولَم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك.

وَعَلَىٰ هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عُمر، ثُمَّ بَيْن بعد ذَلِكَ غاية ما انتهىٰ إليه كلام عُمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ٠



٠١٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِ أُويْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الله كَنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لَلهُ يَبْهُ عَالِمٌ مَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

قَالَ الْفِرَبْرِيُ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتُنْبَهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي مالك) قَالَ الدَّارقطني: لَم يروه في «الموطأ» إلا معن بن عيسى، ورَوَاهُ أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج «الموطأ». وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن بُرْد رَوَاهُ أيضًا في «الموطأ»، والله أعلم.

وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع [10.1] لنا من رواية أكثر من سبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعِرَاقَيْنِ (١) والشام وخُرَاسان ومصر وغيرها، ووافقه عَلى روايته عن أبيه عُروة: أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين (١)، والزهري وحديثه في النسائي (١)، ويحيى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه عَلى روايته عن عبدالله بن عَمرو: عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم (١).

قَوْلُهُ: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي: مَحْوا من الصدور، وَكَانَ تحديث النّبِي ﷺ بذلك في حجة الوداع كما رواه أَحْمَد والطبراني من حديث أبي أمامة قَالَ: لما كَانَ في حجة الوداع قَالَ النّبِي ﷺ: «خُذوا العلم قبل أن يُقبض أو يُرفع»، فَقَالَ أعرابي: كيف يُرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم ذهاب حَملته». ثلاث مرات (٥).

<sup>(</sup>١) هما: الكوفة والبصرة.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البَخَاريّ» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) برقم (٧٣٠٧)، ومُسْلِم (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه....) برقم (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبري» (كتاب العلم، باب: كيف يرفع العلم) (٣/ ٤٥٦) برقم (٥٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيحِ مُسْلِم» (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه...) برقم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) «مسند أَحْمَد» (٥/ ٢٦٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٣٢).

قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة؛ إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه.

وقوله: (حتى إذا لم يبق عالم) هو بفتح الياء والقاف، وللأصيلي بضم الياء وكسر القاف، وهعالمًا، منصوب، أي: لم يبق الله عالمًا، وفي رواية مسلم: هحتى إذا لم يترك عالمًا».

قوله: (رُءوسًا) قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين، جمع رأس.

قُلْت: وفِي رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة، وفِي آخره هَمزة أخرى مفتوحة جَمع رئيس.

قَوْلُهُ: (بغير علم) وفِي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف: «فيفتون برأيهم»، ورواها مُسْلِم كالأولى.

قَوْلُهُ: (قَالَ الْفِرَبْرِي) هذا من زيادات الراوي عن البُخَاريّ في بعض الأسانيد، وهي قليلة.

قَوْلُهُ: (نَحوه) أي: بمعنى حديث مالك، ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مُسْلِم عنه.

وفِي هذا الحديث الحث عَلى حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هِيَ الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور عَلى القول بخلو الزمان عن مُجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء.



# ٣٥- باب: هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟

٠١٠ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح، ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهَ عَلَيْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَلَيْهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَيْنِ».

قَوْلُهُ: (باب هل يَجعل) أي: الإمام، وللأصيلي وكَريمة: «يُجعل» بضم أوله، وعندهما: «يومُ» بالرفع لأجل ذَلِكَ.

قُولُهُ: (عَلَى حدة) بكسر المهملة [١٥٠/ب] وفتح الدال المهملة المخففة: أي ناحية وحدهن، والهاء عوض عن الواو المحذوفة، كما قالوا في: «عدة» من الوعد.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا آدم) هو ابن أبي إياس.

قَوْلُهُ: (قَالَ النساء) كذا لأبي ذر، وللباقين: «قالت النساء»، وكلاهُما جائز.

و(غلبنا) بفتح الموحدة و(الرجال) بالضم لأنه فاعله.

قَوْلُهُ: (فاجعل لنا) أي: عيّن لنا، وعبر عنه بالجعل؛ لأنه لازمه.

و(من) ابتدائية متعلقة باجعل، والمراد: رد ذَلِكَ إِلَىٰ اختياره.

قَوْلُهُ: (فوعظهن) التقدير: فوفي بوعده فلقيهن فوعظهن.

قَوْلُهُ: (وأمرهن) أي: بالصدقة، أو حذف المأمور به لإرادة التعميم.

قَوْلُهُ: (ما منكن امرأة) وللأصيلي: «من امرأة»، و(من) زائدة لفظًا.

وقَوْلُهُ: (تقدم) صفة لامرأة.

قَوْلُهُ: (إلا كَانَ لَهَا) أي: التقديم.

(حجابًا) وللأصيلي: «حجابٌ بالرفع، وتعرب (كَانَ) تامة، أي: حصل لَها حجاب، وللمصنف

في الجنائز: «إلا كن لَهاه(١١)، أي: الأنفس الَّتِي تقدم، وله في الاعتصام: «إلاَّ كانواه(١١)، أي: الأولاد.

قَوْلُهُ: (فقالت امرأة) هِيَ أم سُليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز.

قَوْلُهُ: (واثنين) ولكريمة: هواثنتين، بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على هثلاثة، ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح البُخَاريّ» (كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) برقم (١٢٤٩). ولي ولكن وقع فيه: «من الولد كانوا حجابًا»، وفي رواية ثالثة: «من الولد كن حجابًا»،

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخُارِيّ» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب: تعليم النَّبِيِّ ﷺ أمنه) برقم (٧٣١٠) ولكن وقع فيه: «إلا كَانَ لَها».

أمًا اللفظ المذكور فهو لفظ مُسْلِم «صحيح مُسْلِم» (كتاب البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه) برقم (٢٦٣٤).

١٠١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِیِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ: «ثَلاَئَةً لَـمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهُمَا: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولَى.

والثانية: زيادة طريق أبي هُرَيْرَةَ الَّتِي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي: الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنّما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا يُنسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد.

وفِي الحديث ما كَانَ عليه نساء الصحابة من الحرص عَلى تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز.

### \* تنبيه:

حديث أبي هُرَيْرَةً مرفوع، والواو في قَوْله: «وَقَالَ» للعطف عَلى [١/١٥١] محذوف تقديره مثله، أي: مثل حديث أبي سعيد، والواو في قَوْله: «وعن عبد الرحمن» للعطف عَلى قَوْله أولاً: «عن عبد الرحمن»، والحاصل أن شُعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زَعم أنه مُعَلق.

## ٣٦ - باب: مَنْ سَمِعَ شَيْئًا، فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

١٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَالَتْ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْنًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَائِشَ كَانَتْ لاَ تَعْرِفُهُ، وَأَنَّ النَّبِيِّ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ لَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ﴾ اللانتظام الله تَعَالَى: ﴿ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ .

قَوْلُهُ: (باب من سمع شيئًا) زاد أبو ذر: «فلم يفهمه».

قَوْلُهُ: (فراجعه) أي: راجع الَّذِي سمعه منه، وللأصيلي: «فراجع فيه».

قَوْلُهُ: (أَن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مُلَيْكة تابعي لَم يُدرك مراجعة عائشة النّبِي عَلَيْ ، لكن تبين وصله بعدُ في قَوْلُهُ: «قالت عائشة: فقلت».

قَوْلُهُ: (كانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لقوة تحققها. قَوْلُهُ: (إِنَّما ذَلِكِ) بكسر الكاف.

(العرض) أي: عرض الناس عَلى الميزان.

قُولُهُ: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة، وأصلها الاستخراج، ومنه نَقْش الشوكة إِذَا استخرجها، والمراد هُنَا: المبالغة في الاستيفاء، والمعنى: أن تَحرير الحساب يُفضي إلَى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة عَلى القبول، وإن لَم تقع الرحمة المقتضية [للقبول](۱) لا يحصل النجاء،

قَوْلُهُ في آخره: (يهلِكُ) بكسر اللام وإسكان الكاف.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

وفي الحديث ما كَانَ عند عائشة من الحرص عَلىٰ تفهم معاني الحديث، وأن النّبِي ﷺ لَم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب، وتفاوت الناس في الحساب، وغير ذَلِكَ. وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق، وكذا الكلام عَلى انتقاد الدّارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى.

### ٣٧- باب: لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِارٍ

قَوْلُهُ: (ليبلغ العلم) هو بالنصب، و(الشاهدُ) بالرفع.

و(الغائب) منصوب أيضًا؛ لأنه المفعول الأول، «والعلم» المفعول الثاني وإن قُدم في الذكر.

قَوْلُهُ: (قاله ابن عباس) أي: رَوَاهُ، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنّما هو في روايته، ورواية غيره بحذف «العلم»، وكأنه أراد بالمعنى؛ لأن المأمور بتبليغه هو العلم.

قَوْلُهُ: (عن أبي شُريح) هو الخُزَاعي الصحابي المشهور.

و(عَمرو بن سعيد) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي [١٥١/ب] الأموي، يعرف: بالأشدَق، وليست له صحبة، ولا كَانَ من التابعين بإحسان.

قَوْلُهُ: (وهو يبعث البعوث) أي: يرسل الجيوش إلَى مكة لقتال عبد الله بن الزُّبير؛

لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن مُعاوية، واعتصم بالحرم، وَكَانَ عَمرو والي يزيد عَلى المدينة.

قَوْلُهُ: (ائذن لي) فيه حُسن التلطف في الإنكار عَلى أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. قَوْلُهُ: (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر.

قَوْلُهُ: (قام) صفة للقول، والمقول هو: «حَمِدَ الله إلَىٰ آخره.

قَوْلُهُ: (الغد) بالنصب؛ أي: أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.

قَوْلُهُ: (سمعته أذناي ..... إلَىٰ آخره) أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لَم يأخذه بواسطة، وأتىٰ بالتثنية تأكيدًا، والضمير في قَوْله: «تكلم به» عائد عَلىٰ قَوْله: «قولاً».

قَوْلُهُ: (ولَم يُحرمها الناس) بالضم؛ أي: تَحريمها كَانَ بوحي من الله لا من اصطلاح لناس.

قَوْلُهُ: (يسفك) بكسر الفاء وحُكي ضمها.

(بِها) وللمُسْتَمْلِي: «فيها».

قَوْلُهُ: (ولا يَعْضِدَ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال، أي: يقطع بالمعْضَد: وهو آلة كالفأس.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّهَا أَذِن لِي سَاعَةً) أي: الله وروي بضم الهمزة، وفِي قَوْله: «لي» التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنّما أذن له، أي: لرسوله.

قَوْلُهُ: (ساعة) أي: مقدارًا من الزمان، والمراد به يوم الفتح، وفِي مسند أَحْمَد من طريق عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدَّه أن ذَلِكَ كَانَ من طلوع الشمس إلَى العصر(۱۱)، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر.

قَوْلُهُ: (مَا قَالَ عَمْرُو) أي: في جوابك.

قَوْلُهُ: (لا تُعيذ) بضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة، أي: مكة لا تعصم العاصي

<sup>(</sup>١) «مسند أَحْمَد» (٢/ ٢٠٧، ٢٠٧)، ولفظه: لَمَا فُتحت مكة عَلَىٰ رسول الله ﷺ قَالَ: «كفوا السلاح الا خزاعة عن بني بكر» فأذن لَهم حَتَّىٰ صلىٰ العصر.

عن إقامة الحد عليه.

قَوْلُهُ: (ولا فارًا) بالفاء والراء المشددة؛ أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يُقتص منه.

قَوْلُهُ: (بِخَرْبَةٍ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثُمَّ موحدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المُسْتَمْلِي. قَالَ ابن بطّال: الخربة بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة.

وقد تشدَّق عَمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب عَلى مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من [١٥٢/أ] إقامة القصاص، وهو صحيح إلا أن ابن الزُبير لَم يرتكب أمرًا يَجب عليه فيه شيء من ذَلِكَ. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج، وما للعلماء من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله.

وفِي الحديث [شرف] (ا) مكة، وتقديم الحمد والثناء عَلَى القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول على واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النّبِي على التبليغ عنه، وغير ذَلِكَ.



<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَـمَّاد) هو ابن زيد.

قَوْلُهُ: (عن مُحَمَّد) هو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، كذا للمُسْتَمْلِي والكُشْمَيهني، وسقط: «عن ابن أبي بكرة» للباقين، فصار منقطعًا؛ لأن محمدًا لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية: «عن مُحَمَّد بن أبي بكرة» وهي خطأ، وكأن «عن» سقطت منها، وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم(۱) من طريق أخرى عن مُحَمَّد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وهو الصواب.

قَوْلُهُ: (ذُكر النَّبِيِّ ﷺ) فيه اختصار، وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر [فيه النَّبِيِّ ﷺ شيئًا من كلامه ومن جملته قَوْلُهُ: «فإن](١) دماءكم، إلَى آخره.

قَوْلُهُ: (قَالَ مُحَمَّد) هُو ابن سِيرين.

قَوْلُهُ: (أحسبه) كأنه شك في قَوْله: «وأعراضكم» أقالها ابن أبي بكرة أم لاً؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بِها، وهي منصوبة بالعطف.

قَوْلُهُ: (ألا هل بلغت) هذا من قول النّبِي ﷺ، وهو تكملة الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلَى ما عداه والعلم عندالله تعالَى.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) (باب: قول النَّبِيَّ ﷺ: رب مبلغ أوعىٰ من سامع) برقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) «زيادة من الفتح».

# ٣٨- باب: إِثْم ِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ وَكَلَّكِيُّهُ

٥٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَهِ.

قَوْلُهُ: (باب إثم من كذب عَلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ) ليس في الأحاديث الَّتِي في الباب تصريح بالإثم، وإنّما هو مستفاد من الوعيد بالنار عَلَىٰ ذَلِكَ لأنه لازمه.

قَوْلُهُ: (منصور) هو ابن المُعْتَمر الكوفي، وهو تابعي صغير.

و(رِبْعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة، وأبوه حِرَاش بكسر المهملة وهو من كبار التابعين.

قَوْلُهُ: (سمعت عليًّا) هو ابن أبي طالب ﴿ لِللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُواللَّالِيلُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَوْلُهُ: (لا تكذبوا عليًّ) هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليّ، ولا مفهوم لقوله: «عَلَيُّ» لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهيه عن مطلق الكذب.

وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا [١٥٢/ب] أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نَحن لَم نكذب عليه، بل فعلنا ذَلِكَ لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله ﷺ ما لَم يقل يقتضي الكذب عَلَىٰ الله تعالَىٰ، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء أكان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما، وهذه المسألة مبسوطة في علوم الحديث، وفِي ما كتبته عليه من النكت نفع الله بذلك.

قَوْلُهُ: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب؛ لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مُسْلِم من طريق غُندر عن شُعبة بلفظ: «من يكذب عليُّ يلج النار»(١)، ولابن ماجه من طريق شريك عن مَنْصور: «فإن الكذب عليَّ يولج -أي: يدخل- النار»(١٠).

<sup>(</sup>١) «صحيح مُسْلِم» في المقدمة (باب: تغليظ الكذب عَلىٰ رسول الله ﷺ) برقم (١). (٢) «سنن ابن ماجه» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب عَلىٰ رسول الله ﷺ) برقم (٣١).

١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْكُ عَلْمُ اللهِ عَلْكُ لِلزَّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ ثَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَا لَا يَكِ اللهُ عَلَا لَا يَكِ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُ مَكَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَا لَا يَكِ اللهُ عَلَيْكُ مَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَـمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَمَا يُنْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِهِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو الطَّيالسي.

و (جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير.

وفِي الإسناد لطيفتان:

إحداهُما: أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه عن صحابي عن صحابي.

ثانيهما: أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، وقد أفردت بالتصنيف.

قَوْلُهُ: (قُلْت للزُّبير) أي: ابن العَوَّام.

قَوْلُهُ: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل.

قَوْلُهُ: (كما يتحدث فلان وفلان) سمى منهما في رواية ابن ماجه: «عبد الله بن مسعود»(۱).

قَوْلُهُ: (أَمَا) بالميم المخففة، وهي من حروف التنبيه.

و(إني) بكسر الهمزة.

و(لَـم أفارقه) أي: لَم أفارق رسول الله ﷺ زاد الإسماعيلي: «منذ أسلمت»، والمراد: في الأغلب، وإلا فقد هاجر الزُبير إلَى الحَبشة، وكذا لَم يكن مع النَّبِي ﷺ في حال هجرته إلَى المدينة، وإنّما أورد هذا الكلام عَلى سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه عادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولِهذا أتى بقوله: «لكن».

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب عَلَىٰ رسول الله ﷺ) برقم (٣٦).

قَوْلُهُ: (من كذب عليّ) كذا رَوَاهُ البُخَارِيّ ليس فيه «متعمدًا»، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غُندر عن شُعبة.

وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه: «متعمدًا»، وكذا للإسماعيلي من طريق مُعاذ عن شُعبة، والاختلاف فيه عن شُعبة.

وقد أخرجه الدَّارمي [١٥٣/أ] من طريق أخرى عن عبد الله بن الزُّبير بلفظ: «من حدث عنى كذبًاه(١)، ولَم يذكر العمد.

وفِي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة الحديث دليل للأصح في أن الكذب: هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء أكان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ.

والثقة إذا حدث بالخطأ فيُحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يُعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن تَمَّ توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان -رَضِي اللهُ عَنْهُم-.

قَوْلُهُ: (فليتبوأ) أي: فليتخذ لنفسه منزلاً، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي: بوأه الله ذلك.

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: مَن كذب فليأمر نفسه بالتبوء، ويلزم عليه. كذا قال وأولها أولاها.

قال الطيبي: فيه إشارة إلَىٰ معنى القصد في الذنب وجزاؤه، أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء.

<sup>(</sup>١) «سنن الدارمي» في المقدمة (باب: اتقاء الحديث عن النبي على الله المقدمة (٢٣٣).

١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلِيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِهِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو معمر) هو البصري المُقْعد.

و (عبد الوارث) هو ابن سعيد. و (عبد العزيز) هو ابن صُهيب والإسناد كله بصريون. قَوْلُهُ: (حَديثًا) المراد به: جنس الحديث، ولِهذا وصفه بالكثرة.

قَوْلُهُ: (أن النبي ﷺ) هو وما بعده في محل الرفع، لأنه فاعل يمنعني، وإنّما خشي أنس ممًّا خشي منه الزُّبير، ولهذا صَرَّح بلفظ الإكثار، فكان التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين؛ لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان.

١٠٨ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَتُطُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلِيَّ مَا لَـمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار [١٥٣/ب] شيوخ البخاري، سمع من سبعة عشر نفسًا من التابعين، منهم: يزيد بن أبي عُبيد، وهو مولَى سَلَمة بن الأكْوَع صاحب النبي ﷺ، وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثًا.

قَوْلُهُ: (من يقل) أصله: «يقول»، وإنّما جزم بالشرط.

قَوْلُهُ: (ما لَـم أقل) أي: شيئًا لم أقله، فحذف العائد وذكر القول؛ لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع.

وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجابَ المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان باللفظ لاشك في أولويته، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

٠١١٠ حَدَّنَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوسَى، قَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي النَّبِيِّ وَقَلْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِه.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي موسى) هو ابن إسماعيل التَّبُوذَكي. قَوْلُهُ: (عن أبي حَصِين) هو بمهملتين مفتوح الأول.

و(أبو صالح) هو ذكوان السَّمان، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه(١)، ويأتى الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالَى.

وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة (١) وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي على النبي على فيه اليقظة والمنام، والله على أعلم.

فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثنى في الاصطلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله على من الوعيد على من كذب على غيره؟

#### فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الكذب عليه يَكْفُر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المُنيّر إلَى اختياره، ووجّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال ذلك الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر.

وفيما قاله نظر لا يخفي، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حلَّ ذلك.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: من سَمَّىٰ بأسماء الأنبياء) برقم (٦١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» في «المقدمة» (باب: تغليظ الكذب على رسول الله على برقم (٣).

الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو [١٥٤/أ] كذب على غيره أن يكون مَقَرُّهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله ﷺ: «فليتبوأ» على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلاً غيره؛ إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختصٌّ بالكافرين.

وقد فرَّق النبي ﷺ بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول: «إن كذبًا عليُّ ليس ككذب على أحد»(١). وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمَّد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟

#### \* تنبيه:

رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا؛ لأنه بدأ بحديث عَلي وفيه مقصود الباب، وثني بحديث الزُّبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلَى الخطإ، لا عن أصحاب التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلَىٰ استواء تحريم الكذب عليه سواء أكانت دعوى السماع فيه في اليقظة أم في المنام.

وقد أخرج البخاري حديث: «من كذب عليَّ» من حديث المُغيرة، وهو في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو في أخبار بني إسرائيل(١١)، واتفق مسلم معه على تَخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة "، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد (٤٠).

وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عُثمان بن عَفَّان (٥)، وابن مسعود (١)،

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت) برقم (١٢٩١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل) برقم (٣٤٦١). (٣) الأحاديث الأربعة أخرجها مسلم في موضع واحد بهذا الترتيب في المقدمة (باب: تغليظ الكذب علىٰ رسول الله ﷺ) وأرقامها (١، ٢، ٣، ٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (كتاب الزهد والرقائق، باب: التنبت في الحديث وحكم كتابة العلم) برقم (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٥، ٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب الفتن، بعد باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم (٢٢٥٧)، وفي

وابن عُمَر (١)، وأبي قتادة (٢)، وجابر (١)، وزيد بن أرقم (١).

وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عُبيد الله(٥)، وسعيد بن زيد(١)، وأبي عُبيدة بن البحراح(١)، ومُعاذ بن جبل(٨)، وعُقبة بن عامر(١)، وعمران بن حُصين(١٠)، وسَلمان الفارسي(١١)، ومُعاوية بن أبي سُفْيان(١١)، ورَافع بن خديج(١١)، وطارق الأشجعي(١١)، والسائب بن يزيد(١٥)، وخالد بن عُرْفُطَة (١١)، وأبي أمّامة(١١)، وأبي مُوسى الغَافِقي(١١)، وعائشة(٢٠).

(كتاب العلم، باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ) برقم (٢٦٥٩)، وابن ماجه في «السنن» في «المقدمة» (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ) برقم (٣٠)، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٨٩، ٢٠١، ٤٠٥، ٤٣٥، ٤٥٤).

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٢٩٣)، وفي «المعجم الأوسط» (٨٠٣٣).

(٢) أخرَجه ابن مَاجّه في «السنن» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ) برقم (٣٥)، وأحمد في «المسند» (٥/٢٩٧، ٣١٠).

(٣) أُخْرِجه ابن ماجه في «السنن» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله) برقم (٣٣)، وأحمد في «المسند» (٣٠٣/٣).

(٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٦٦).

(٥) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧/٢) برقم (٦٣١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/٤١١).

(٦) أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» (٢/ ٢٥٧) برقم (٩٦٦).

(٧) أخرَّجه الخطيبُ في «تاريخ بغداد» في ترجمة عبد الرحمن بن قريش (١٠/ ٢٨٢)، وابن عساكر في ترجمة ميسرة بن مسروق «تاريخ دمشق» (٣١٧/٦١).

(A) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٢٠٢).

(٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥٦، ١٥٩).

(١٠) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٦/١٨٦).

(١١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/٢٦٢).

(١٢) أخرَجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٠).

(١٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٦٨، ٢٧٦).

(١٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣١٦).

(١٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ١٥٦).

(١٦) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٩٢).

(١٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٣٢، ١٣١-١٣٢).

(١٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٨).

(١٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٣٤).

(٢٠) أخرَجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة حصن بن عبد الرحمن التراغمي (٢١٠/١٤)،

فهؤلاء ثلاثونَ نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه:

فأول من وقفت على كلامه في ذلك [١٥٤/ب] إبراهيم الحربي وأبو بكر البَزَّار فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة.

وجمع طرقه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعِد فزاد قليلاً.

وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلاً. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفسًا.

وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التسعين، وبذلك جزم ابن دِحْية.

ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهُما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة، على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص.

ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها.

وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم.

وفِي ترجمة سعيد بن يزيد بن معيوف الحجوري (٢١/ ٣٣٠).

نعم؛ وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحًا.

فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفي، والصفات العلية في الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نُكَت علوم الحديث وفي شرح نُخْبَة الفِكر، وبينت هناك الرد على من ادَّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها: حديث: «من بنى لله مسجدًا»، ووالمسح على الخفين»، و «رفع البدين»، و «الشفاعة»، و «الحوض»، و «رؤية الله في الآخرة»، و «الأئمة من قريش»، وغير ذلك، والله المستعان.

## ٣٩- باب: كِتَابَةِ الْعِلْمِ

١١١ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَة، قَالَ: لَأَنْ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ كِتَابُ الله، أَوْ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِسَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ.

قَوْلُهُ: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألأ يجزم فيها بشيء، بل يوردها على [1/10] الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنا ابن سَلام) كذا للأصيلي، واسمه محمد، وقد صَرَّح به أبو ذر وغيره. قَوْلُهُ: (عن سفيان) هو التَّوْري، لأن وكيعًا مشهور بالرواية عنه، وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عُيَيْنة.

قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة في كل [من](١) روى عن متفقي الاسم أن يُحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا، وهكذا نقول هنا؛ لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف التَّوري.

قَوْلُهُ: (عن مُطرِّف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء، ابن طَريف بطاء مهملة أيضًا. قَوْلُهُ: (عن الشَّعْبي) (١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفتح».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (كتاب الديات، باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم (٦٩٠٣، ٦٩١٥).

قَوْلُهُ: (عن أبي جُحَيْفة) هو وهب السُّوَائي، وقد صَرَّح بذلك الإسماعيلي في روايته، وللمصنف في الديات: سمعت أبا جُحَيْفة، والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل الكوفة، وهو من رواية صحابي عن صحابي.

قَوْلُهُ: (قلت لعلي) هو ابن أبي طالب ﴿ لِللَّهُ •

قَوْلُهُ: (هل عندكم) الخطاب لعلي، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم.

وإنما سأله أبو جُحَيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيما عليًا- أشياء من الوحي خصهم النبي عَلِيً بها لم يطلع غيرهم عليها.

وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيسُ بن عُبَاد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة، والأشتر النَّخعي، وحديثهما في سنن النسائي(٢).

قَوْلُهُ: (قال لا) زاد المصنف في الجهاد «لا والذي [١٥٥/ب] فلق الحبة وبرأ النسمة»(٤).

قَوْلُهُ: (إلا كتابُ الله) هو بالرفع.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: فكاك الأسير) برقم (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الديات، باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم (٢٩٠٣، ٦٩١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (١٠٨/٥) برقم (٢٠٨/٥)، وفي (كتاب السير، باب: إعطاء العبد الأمان) (٢٠٨/٥) برقم (٨٦٨٢)، وفي (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (٨٩٤-٢٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: فكاك الأسير) برقم (٣٠٤٧).

وقال ابن المُنيَّر: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه رجل»؛ لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبًا.

كذا قال؛ والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات الزيادة على ما في الكتاب.

وقد رواه المصنف في الديات بلفظ: «ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في الكتاب، فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه: لكن إن أعطى الله رجلاً فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار.

وقد روئ أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب، قال: شهدت عليًا على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة»(١). وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يُرِد بالفهم شيئًا مكتوبًا.

قَوْلُهُ: (الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة، وللنسائي من طريق الأشتر: «فأخرج كتابًا من قِرَاب سيفه».

قَوْلُهُ: (العقل) أي: الدية، وإنّما سُميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعِقَال: وهو الحبل، ووقع في رواية ابن ماجه بدل «العقل» «الديات»(۱)، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

قَوْلُهُ: (وفِكَاك) هو بكسر الفاء وفتحها، وقال القَزَّاز"): -بالفتح أفصح-، والمعنى: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.

قَوْلُهُ: (ولا يُقتلُ) بضم اللام، وللكُشْمَيهني: «وألاَّ يقتل»، بفتح اللام، وعطفت الجملة على المفرد؛ لأن التقدير: فيها -أي: الصحيفة- حكم العَقْل وحكم تَحريم قتل

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (كتاب الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر) برقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) في «الفتح»: «الفراء».

المسلم بالكافر، وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالَى.

ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: «ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فإذا فيها: المدينة حرم....» الحديث(١).

ولمسلم عن أبي الطُفيل، عن عَليِّ: «ما خَصَّنا رسول الله ﷺ بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافة إلا ما في قِرَاب سيفي هذا». فأخرج صحيفة مكتوبة فيها: «لعن الله من ذَبح لغير الله ....»(١) الحديث.

وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي : «فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم [١٥٦/أ] أدناهم ٥٠٠٠ الحديث (٣).

والأحمد من طريق طارق بن شهاب: «فيها فرائض الصدقة»(٤).

والجمع بين الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها، فنقل كل من الرواة عنه ما حفظه، والله أعلم.

وقد بَيَّن ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبَيِّن أيضًا السبب في سؤالهم لعلي علي عن ذلك، أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل، من طريق أبي حَسَّان أن عليًا: كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله عليه خاصة دون الناس (٥) فذكره بطوله.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: حرم المدينة) برقم (۱۸۷۰)، وكذلك في الأرقام التالية: (۲۸۷، ۳۱۷۹، ۲۷۵۵، ۷۳۰۰)، ومسلم (كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي على فيها بالبركة) برقم (۱۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالَىٰ ولعن فاعله) برقم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (٤/ ١٧) برقم (٢٩٣٦)، وفي (كتاب السير، باب: إعطاء العبد الأمان) (٥/ ٢٠٨) برقم (٢٠٨٨)، وكذلك في «السنن الصغرى» (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (٨/ ١٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١/٠٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ١١٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٢٨).

آلاً الله المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافة الله المنافقة المنافة المنافة المنافقة المنافق

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شَيْبَان) هو ابن عبد الرحمن، يكنى أبا مُعَاوية، وهو بفتح الشين المعجمة بعدها ياء تحتانية ثم موحدة، وليس في البخاري بهذه الصورة غيره.

قَوْلُهُ: (عن يَحيى) هو ابن أبي كثير.

قَوْلُهُ: (عن أبي سَلَمة) في رواية المصنف في الديات: «ثَنَا أبو سلمة: ثنا أبو هريرة»(١).

قَوْلُهُ: (أَن خُزَاعَة) أي: القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة مجازًا، واسم هذا القاتل خِرَاش بن أُميَّة الخُزَاعي، والمقتول في الجاهلية منهم السمه أَحْمَر، والمقتول في الإسلام من بني لَيْث لم يسم (١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) برقم (٦٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عند (كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) عند الحديث رقم (٦٨٨٠): وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش بمعجمتين ابن أمية الخزاعي، وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر وأن

قَوْلُهُ: (حَبَسَ) أي: منع عن مكة.

(القتل) أي: بالقاف والمثناة من فوق.

(أو الفيل) أي: بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية.

قَوْلُهُ: (كذا قال أبو نُعيم) أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه.

قُولُهُ: (وغيره يقول: الفيل) أي: بالفاء ولا يشك، والمراد بالغير: مَنْ رواه عن شيبان رفيقًا لأبي نُعَيم: وهو عُبَيد الله بن موسى، ومن رواه عن يحيئ رفيقًا لشيبان: وهو حَرْب بن شَدَّاد كما سيأتي بيانه عند المصنف في الديات (۱).

والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلَى القصة المشهورة للحَبَشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارًا، فَحُرْمَة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي على إيًاها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره، وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الحج مفصلاً إن شاء الله.

قَوْلُهُ: (وسُلِّط) هو بضم أوله.

و(**رسول**) مرفوع.

المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل، ثم رأيت في «السيرة النبوية» لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه منبه.

قال ابن إسحاق في «المغازي»: «حَدَّثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي، عن رجل من قومه قال: كان معنا رجل يقال له أحمر، كان شجاعًا، وكان إذا نام غط، فإذا طرقهم شيء، صاحوا به فيثور مثل الأسد، فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية، فقال لهم ابن الأثوع -وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة-: لا تعجلوا حتى أنظر، فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم، فاستمع فإذا غطيط أحمر، فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله، وأغاروا على الحي، فلما كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتح، أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة وهو على شركه، فرأته خزاعة فعرفوه، فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن الرجل، فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلاً، فقال رسول الله عشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل، ولقد قتلتم قتيلاً لأدينه...»

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) برقم (٦٨٨٠).

و (المؤمنون) معطوف عليه.

قَوْلُهُ: [١٥٦/ب] (ولا تـحل) للكُشْمَيهني: «ولم تحل»، وللمصنف في اللَّقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى: «ولن»(١)، وهي أليق بالمستقبل.

قَوْلُهُ: (لا يُعخْتَلَى) بالخاء المعجمة، أي: لا يحصد، يقال: خليته إذا قطعته، وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولَى، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالَى.

قُولُهُ: (إلا لِـمنشد) أي: مُعرَف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالَى.

قُوْلُهُ: (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا، وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: «فمن قتل له قتيل».

قَوْلُهُ: (وإما أن يقاد) هو بالقاف، أي: يَقْتَص، ووقع في رواية لمسلم: «إمّا أن يفادي»<sup>(٢)</sup>، بالفاء وزيادة ياء بعد الدال.

والصواب أن الرواية على وجهين، من قالها بالقاف قال فيما قبلها: «إما أن يعقل» من العَقْل: وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: «إما أن يقتل» بالقاف والمثناة، والمحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي في الديات إن شاء الله تعالَى.

قَوْلُهُ: (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شَاهِ بهاء منونة، وسيأتي في اللَّقطة مُسمى، والإشارة إلَى من حرَّفه، وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم: «قلت للأوزاعي: ما قوله: «اكتبوا لي؟» قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله عَلَيْتُهُ. قلت: وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري، (كتاب اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟) برقم (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام) برقم (١٣٥٥)، ولكن لفظه: «إما أن يفدى وإما أن يقتل».

قَوْلُهُ: (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة، ووقع في رواية لابن أبي شيبة: «فقال رجل من قريش يُقال: له شاه (۱۱). وهو غلط. قَوْلُهُ: (إلا الإذخر) هو في روايتنا بالنصب، ويجوز رفعه على البدل مما قبله. قَوْلُهُ: (إلا الإذخر إلا الإذخر) كذا هو في روايتنا، والثانية على سبيل التأكيد.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب المغازي، باب: حديث فتح مكة) (۳۹۸/۷) برقم (٣٦٩٠٠).

١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ مُنَبِّهِ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَحَدٌ وَهُبُ بْنُ مُنَبِّهِ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ.
 أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَوْلُهُ: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار المكي.

قَوْلُهُ: (عن أخيه) هو هَمَّام بن مُنَبَّه بتشديد الموحدة المكسورة، وكان أكبر منه سنًّا، لكن تأخرت وفاته عن وهب، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو.

قَوْلُهُ: (فإنه كان يكتب ولا أكتب) فهذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو -أي: ابن العاص- على ما عنده.

ويُستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازمًا بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثًا عن النبي على الله الله الله الله مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة.

فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكال؛ إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثًا لما تقتضيه العادة أم لا.

وإن قلنا: الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات:

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلَّت الرواية عنه.

ثانيها: أنه كان أكثر مُقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره.

ثالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي ﷺ بالاً ينسى ما يحدثه به كما سندكره قريبًا.

رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحِمْل جَمَل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه كثير من أئمة التابعين، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (تابعه مَعْمَر) أي: ابن راشد، يعني: تابع وهب بن مُنَبِّه في روايته لهذا الحديث عن هَمَّام، والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن مَعْمَر (١١)، وأخرجها أبو بكر بن علي المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشّاعر عنه.

وروئ أحمد والبيهقي في المدخل، من طريق عَمرو بن شُعيب، عن مُجاهد، والمغيرة بن حَكيم قالا: سَمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله على مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب، استأذن رسول الله على الكتاب عنه فأذن له (۱) إسناده حسن، ولا يلزم منه أن يكونا في الوعي سواء؛ لِمَا قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان.

ويُستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شَاهِ أن النبي ﷺ أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يُعارض حديث أبي سعيد الخُدري أن رسول اللهﷺ قال: ﴿لا تَكْتَبُوا عَنِي شَيئًا غير القرآن﴾. رواه مسلم (٢٠).

والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في الجمع بينهما أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱/ ۲٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد في «المسند» (٢/ ٣٠٤)، والبيهقي في «المدخل إلَىٰ السنن الكبرىٰ» (٢/ ٢٢٨-٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب الزهد، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم) برقم (٣٠٠٤)، ولفظه: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لفظ أحمد، أخرجه في «المسند» (٣/ ٥٦).

777

وقيل: النهي خاص لمن خُشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره.

قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظًا، لكن لما قَصُرت الهمم وخَشي الأئمة ضياع العلم دَوّنُوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزُهري على رأس المائة بأمر عُمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. ولله الحمد.



١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيُهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَـمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَجَعُهُ قَالَ: لَـمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَجَعُهُ قَالَ: هَا تُعْدُونِ بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَلَبَهُ اللَّ عَمْرُ وَا النَّبِيَ عَلَيْهُ عَلَبَهُ اللَّ عَمْرُ وَا النَّبِي عَلَيْهُ عَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ. قَالَ: «قُومُوا عَنِي، وَلاَ يَنْبَغِي الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ. قَالَ: «قُومُوا عَنِي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ». فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ وَبَيْنَ كِتَابِهِ.

(أخبرني يونس) هو ابن يزيد.

قَوْلُهُ: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي: ابن عُتبة بن مَسْعود.

قَوْلُهُ: (لَـمَّا اشتد) أي: قوي.

قَوْلُهُ: (وجعه) أي: في مرض موته، وللمصنف في المغازي: «لما حضره"، وللإسماعيلي: «لما حضرت النبي على الوفاة»، وللمصنف من حديث سعيد بن جُبير أن ذلك كان يوم الخميس"، وهو قبل موته على باربعة أيام.

قُوْلُهُ: (بكتاب) أي: بأدوات الكتاب، ففيه مجاز الحذف، وقد صَرَّح بذلك في رواية لمسلم قال: «ائتوني بالكتف والدواة» (ألمراد بالكتف: عظم الكتف؛ لأنهم كانوا يكتبون فيها.

قَوْلُهُ: (أكتب) هو بإسْكَان الباء جواب الأمر، ويَجوز الرفع على الاستئناف، وفيه مَجاز أيضًا، أي: آمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالَى.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته) برقم (٤٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: هل يُستشفع إلَىٰ أهل الذمة ومعاملتهم) برقم (٣٠٥٣)، وكذلك في المواضع التالية: (٣١٦٨، ٤٤٣١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) برقم (١٦٣٧).

قَولُهُ: (كتابًا) بعد قوله: «بكتاب» فيه الجناس التام بين الكلمتين وإن كانت إحداهُمَا بالحقيقة والأخرى بالمجاز.

قَوْلُهُ: (لا تضلوا) هو نفي، وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا؛ لأنه بدّل من جواب الأمر، وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز.

قَوْلُهُ: (غلبه الوجع) أي: فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتاب، وكأن عُمر فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل.

قال القُرْطبي وغيره: «ائتوني» أمر، وكان حق المأمور أن يبادر إلَى الامتثال [/١٥٨] لكن ظهر لعُمر مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالَى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّو ﴾ [الأنتَكان ١٨٥]. وقوله تعالَى: ﴿ بَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الانتكان ١٨٥]. ولهذا قال عمر: «حسبنا كتاب الله».

وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن تكتب؛ لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح.

ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار؛ ولِهذا عاش على بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وقد عُدً هذا من موافقة عُمر هيئنك.

واختُلف في المراد بالكتاب، فقيل: كان أراد أن يكتب كتابًا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه ﷺ قال في أوائل مرضه وهو عند

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/ ۹۰).

عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، ويأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجه مسلم وللمصنف معناه(١).

ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عُمر: «كتاب الله حسبنا» أي: كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم.

#### \* فائدة:

قال الخطابي: إنما ذهب عُمر إلَى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعُدم الاجتهاد، وتعقبه ابن الجَوْزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يُمكن حصرها، قال: وإنما خاف عُمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلاً إلَى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي.

قُوْلُهُ: (ولا ينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلَى امتثال الأمر، وإن كان ما اختاره عمر صوابًا، إذ لم يتدارك ذلك النبي ﷺ بعدُ كما قدمناه.

قال القرطبي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لَهم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»(١). فتخوف [١٥٨/ب] ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا، فما عنف أحداً منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والقصد الصالح، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق حميشنه) برقم (۲۳۸۷)، والبخاري في «صحيحه» (كتاب المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع) برقم (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً) برقم (٩٤٦)، وفي (كتاب المغازي، باب: مرجع النبي على من الأحزاب ومخرجه إلَىٰ بني قريظة ومحاصرته إيّاهم) برقم (٤١١٩)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين) برقم (١٧٧٠).

قول ابن عباس إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث، وفي رواية مَعْمَر عند المصنف في الاعتصام وغيره: قال عبيد الله: «فكان ابن عباس يقول»(۱)، وكذا لأحمد من طريق جَرير بن حازم، عن يونس بن يزيد(۱).

ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عُبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول إلَىٰ آخره، وإنّما يتعين حمله على غير ظاهره، لأن عُبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يُدرك القصة في وقتها، لأنه ولد بعد النبي عَلَيْ بمدة طويلة، ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى، والله أعلم.

قَوْلُهُ: (الرَّزِيئَة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء، ومعناها: المصيبة، وزاد في رواية معمر: «لاختلافهم ولغطهم» أي: أن الاختلاف قد يكون سببًا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك (3).

وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي ﷺ فيما لم يُنزل عليه فيه، وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالَى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الاعتصام، باب: كراهية الاختلاف) برقم (٧٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) قمسند أحمد، (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري، (كتاب المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته) برقم (٤٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) سبق في (كتاب الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) برقم (٤٩) من حديث عبادة بن الصامت هيشك .

### ٤٠- باب: الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

١١٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةً، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

وَعَمْرُو، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتِ اسْتَنْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْسَبِّ فَيْلِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْسَبِّ فَي اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْسَبِّ فَي اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْسَبِّ فَي اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْسَجْرَةِهِ. الشَّيْلَةَ عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِهِ.

قَوْلُهُ: (باب العلم) أي: تَعليم العِلْم بالليل.

و(العِظَة) تقدم أنها الوَعْظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العِشَاء مَخصوص بما لا يكون في الخير.

قَوْلُهُ: (صدقة) هو ابن الفَضْل المَروزي.

قَوْلُهُ: (عن هند) هي بنت الحارث الفِرَاسية بكسر الفاء وبالسين المهملة، وفي رواية الكُشْميهني بدلها: «عن امرأة».

قَوْلُهُ: (وعَمرو) كذا في روايتنا بالرفع، ويَجوز الكسر، والمعنى أن ابن عُيينة حدثهم عن مَعْمَر ثم قال: وعَمرو، وهو ابن دينار، فعلى رواية الكسر يكون معطوفًا على مَعْمَر، وعلى رواية الرفع [104/أ] يكون استئنافًا، كأن ابن عُيَيْنة حدث بصيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك.

وقد روى الحُمَيْدي (١) هذا الحديث في مسنده عن ابن عُيينة قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر، عَنْ الزُّهري قال: وَحَدَّثَنَا عَمرو، ويَحيى بن سعيد، عن الزُّهري، فَصَرَّح بالتحديث عن الثلاثة.

قَوْلُهُ: (ويَحيى بن سعيد) هو الأنصاري، وأخطأ من قال: إنه القَطَّان؛ لأنه لم يَسْمع من الزُّهري ولا لَقيه، ووقع في غير رواية أبي ذر: «عن امرأة» بدل قوله: «عن هند» في الإسناد الثاني، والحاصل أن الزُّهري كان ربما أبهَمها، وربما سَمَّاها.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ١٤٠) برقم (٢٩٢).

قَوْلُهُ: (سبحان الله ماذا) هماه استفهامية مُتضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، وعَبَر عن الرحمة بالخزائن لقوله تعالَى: ﴿خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ ﴾ [الآلانان العناب بالفتن لانها أسبابه، قال الكِرْمَانى: ويُحتمل أن تكون هماه نكرة موصوفة.

قَوْلُهُ: (أُنزل) بضم الهمزة، وللكُشْمَيْهني: «أنزل الله»، والمراد بالإنزال: إعلام الملائكة بالأمر المَقْدور، أو أن النبي ﷺ أوحي إليه في نَوْمه ذلك بما سيقع بعده من الفتن، فعبر عنه بالإنزال.

قَوْلُهُ: (فتح من الخزائن) قال الدَّاودي: الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا؛ لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة.

وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خَزَائن فَارس والرُّوم وغيرهما مما فُتِح على الصحابة؛ لكن المُغَايرة بين الخَزَائن والفِتن أوضح؛ لأنهما غير متلازمين، وكم من نائل من تلك الخزائن سالمًا من الفتن.

قَوْلُهُ: (صواحب الحُجَر) بضم الحاء وفتح الجيم، جمع حُجْرة: وهي منازل أزواج النبي ﷺ، وإنّما خَصَّهُن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب هابدأ بنفسك ثم بمن تَعوله.

قُولُهُ: (فرب كاسية) استدل به ابن مَالك على أن «رُبِّه في الغالب للتكثير؛ لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى.

وهذا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه.

قَوْلُهُ: (عَارِيَة) بتخفيف الياء، وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت، وقال السُّهَيْلي: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن «رُبُّه عنده حرف جر يلزم صَدْرَ الكلام، قال: ويَجوز الرفع على إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت، أي: هي عارية، والفعل الذي تتعلق به «رُبُّه مَحذوف انتهى

وأشار [١٥٩/ب] ﷺ بذلك إلَى موجب استيقاظ أزواجه، أي: لا ينبغي لهن أن يتغافلن عن العبادة ويَعْتَمدن على كونهن أزواج النبي ﷺ.

وفي الحديث جواز قول «سُبْحَان الله» عند التعجب، ونَدْبية ذكر الله بعد الاستيقاظ وإِيْقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيّما عند آية تَحْدُث. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن إن شاء الله تعالَى.

وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين؛ أحدهما: ابن عُيينة، عن مَعْمَر، والثاني: عَمرو، ويَحيئ، عن الزهري، وفيه رواية ثلاثة من التابعين في نَسَق، وهند قد قيل إنها صحابية فإن صَحَ فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها. و(أم سَلَمة) هي أم المؤمنين وكأن تلك الليلة كانت ليلتها.



۲۳٤ )

### ٤١- باب: السَّمَر بِالْعِلْمِ

١٦٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ سَالِم، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى لَسَنَا النَّبِيُ ﷺ الْعِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ فَلَاتَكُمْ فَلِلْتَكُمْ فَلِيَتَكُمْ فَلِيَتَكُمْ فَلِينَا لَهُ مِنْ فَلِي ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌه.

قَوْلُهُ: (باب السَّمَر) هو بفتح المُهملة والميم، وقيل: الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل، ومعناه: الحديث بالليل قبل النَّوم، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها.

قَوْلُهُ: (بالعلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلَىٰ السَّمر، وفي رواية غيره «بابُ السَّمَرُ في العِلْم» بتنوين باب.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي الليث حَدَّثه عبد الرحمن) أي أنه حَدَّثه عبد الرحمن، وفي رواية غير أبي ذر: حَدَّثِنِي عبد الرحمن، والليث وعبد الرحمن قرينان.

قَوْلُهُ: (عن سالِم) أي: ابن عبد الله بن عُمَر.

قَوْلُهُ: (أبي حَثْمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حَثْمَة عبد الله بن حُدَيْفَة العَدَوي، وأما أبو بكر الراوي تابعيُّ مشهور لَم يُسَم، وقد قيل: إن اسمه كنيته.

قَوْلُهُ: (صَلَّى لَنا) أي: إِمَامًا، وفي رواية: «بِنَا» بالموحدة.

قَوْلُهُ: (العشاء) أي: صلاة العِشَاء.

قَوْلُهُ: (في آخر حياته) جاء مُقيدًا من رواية جَابر أن ذلك كان قبل موته ﷺ بشهر(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: قوله ﷺ: «لا تأتي مائة سنة وعلىٰ الأرض نفس منفوسة اليوم») برقم (٢٥٣٨)، ولفظه: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ».

قَوْلُهُ: (أَرَأَيْتكم) هو بفتح المثناة، لأنها ضمير المُخاطب، والكاف ضَميرُ ثانِ لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولَى للاستفهام، والرُّؤية بمعنى العِلْم أو البَصَر، والمعنى أعَلِمْتُم أو أَبْصَرْتُم لَيْلَتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره: «فَاضْيِطُوها».

وتَرِدُ أَرَأَيْتَكُمُ للاستخبار كما في قوله تعالَى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنَّ أَتَنَكُمُ عَذَابُ اللّهِ ﴾ الآية [الانْتَظَان: ؛]. قال الزَّمَخشري: المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره: «مَن تدعون»، ثم [١٦٠/أ] بَكَتُهُم فقال: ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ يَدْعُونَ ﴾ [الانْتَظان: ؛]. انتهى

وإنّما أوْرَدتُ هذا؛ لأن بعضَ الناس نَقَل كلام الزّمخشري من الآية إلَى هذا الحديث وفيه نظرٌ؛ لأن التَقدير يصير: «أخْيروني لَيْلَتكم هذه فَاحْفَظُوها» وليس ذلك مُطابقًا لسياق الآية.

قَوْلُهُ: (فإن رأس) وللأصيلي: «فإن عَلَى رأس»، أي: عِنْد انْتِهَاء المائة. قَوْلُهُ: (منها) فيه دليل على أن «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في الزّمان.

قَوْلُهُ: (لا يبقى مِمن هو على ظهر الأرض) أي: الآن موجودًا أحد إذْ ذَاك، وقد ثبت هذا التقدير عند المُصَنِّف من رواية شُعَيْب، عن الزُّهري كما سيأتي في الصلاة(١١).

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا) برقم (١٤).

١١٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكُمُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّالُهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيِّهُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ وَكَانَ النَّبِيُ عَيِّهُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ وَكَانَ النَّبِيُ عَيِّهُ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُ عَيْلُهُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الْعُلَيِّمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَلَى كَلِمَة تُسْمِعُهَا- ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَسْ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ بَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَسْ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ -أَوْ خَطِيطَهُ -أَوْ خَطِيطَهُ -أَوْ خَطِيطَةُ -أَوْ خَطِيطَةُ -أَوْ خَطِيطَةً -أَوْ خَطِيطَةً - أَنْ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الحَكَم) بفتحتين هو: ابن عُتَيْبة بالمثناة تصغير عُتْبَة، وهو تابعي صغير وكان أحد الفقهاء.

قَوْلُهُ: (ثم جاء) أي: مِنَ المسجد.

قَوْلُهُ: (نام الغُلَيِّم) بضم المعجمة، وهو من تصغير الشَّفَقَة، والمراد به ابن عَبَّاس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه ﷺ بنومه، أو استفهامًا بحذف الهمزة وهو الواقع، ووقع في بعض النسخ: «يا أم الغَلَيِّم، بالنداء، وهو تصحيف لم تثبت به رواية.

قَوْلُهُ: (أو كلمة) بالشَّكِّ من الرَّاوي، والمُرَاد بالكلمة: الجُمْلة أو المُفرَدة، ففي رواية أخرى: «نَام الغُلام».

قَوْلُهُ: (غَطيطه) بفتح الغين المعجمة: وهو صَوْت نَفَس النائم، والنَّخير أقوى منه. قَوْلُهُ: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة، والشك فيه من الرَّاوي، وهو بمعنى الأول، قاله الدَّاودي، وقال ابن بَطَّال: لَم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتَبعه القاضي عِيَاض فقال: هو هُنَا وَهْمُ. انتهى

وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط.

قَوْلُهُ: (ثم صلى ركعتين) أي: ركعتي الفجر، وأغرب الكِرْمَاني فقال: إنّما فصل بينهما وبين الخمس ولم يقل: سبع ركعات، لأن الخَمْس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين، أو لأن الخَمْس بسلام والركعتين بسلام آخر. انتهى

وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل، لكن حملها على سنة الفجر أولَى ليحصل الختم بالوتر، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالَى.

ومناسبة [١٦٠/ب] حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه: «قام فقال» بعد قَوْله: «صلى العشاء».

وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يُريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله: «نَام الغُليم»، ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي على ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم، زاد الكَرْمَاني: أو ما يفهم من جعله إيّاه على يمينه، كأنه قال له: قف على يميني، فقال: وقفت.

وكل ما ذكروه معترض؛ لأن كل من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمئ سامرا، وصنيع ابن عباس يُسمئ سَهَرًا لا سَمَرًا، إذ السَّمر لا يكون إلا عن تحدث، قاله الإسماعيلي، وأبعدها الأخير؛ لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يُسمئ سَمَرًا.

وقال الكِرْمَاني تبعًا لغيره أيضًا: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا الجتمعوا لابد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه ﷺ كله علم وفوائد.

قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرًا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن.

وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا على حقيقة السَّمَر بعد العِشَاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كُريب عن ابن عباس قال: «بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد....»(۱).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، باب: ﴿ إِنَّ فِ خَلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية) برقم (٤٥٦٩).

● ۲۳۸ ← کتاب العالم

فصحت الترجمة بحمد الله تعالَى من غير حاجة إلَى تعسف ولا رجم بالظن، وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولاً في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالَى.

ويدخل في هذا الباب حديث أنس «أن النبي ﷺ خطبهم بعد العشاء»، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة(١).

ولانس حديث آخر في قصة أسيد بن حُضير وقد ذكره المصنف في المناقب "أ.
وحديث عمر: «كان النبي ﷺ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين».
أخرجه الترمذي، والنسائي "أ ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناده اختلافًا على عَلْقَمة، فلذلك لم يصح على شرطه.

وحديث عبد الله بن عَمرو [١٦١/أ]: «كان نبي الله ﷺ يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلَى عظيم صلاة». رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة (١٠)، وهو من رواية أبي حسان، عن عبد الله وليس على شرط البخاري، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاء) برقم (۲۰۰)، ولفظه: «انتظرنا النبي ﷺ ذات ليلة حتىٰ كان شطر الليل يبلغه فصلىٰ لنا ثم خطبنا».

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (کتاب المناقب، باب: منقبة أسید بن حضیر، وعباد بن بشر هیمنشه ) برقم (۲) «صحیح البخاري» ولفظه: «أن رجلین خرجا من عند النبی ﷺ في لیلة مظلمة...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء) برقم (١٦٩)، والنسائي في السنن الكبرى كما في «تُحفة الأشراف» (٨/ ٩١) وقال المزي: ببعضه. أي: لم يذكر الحديث كاملاً، وهو موجود في المطبوع من «السنن الكبرى» (كتاب المناقب، باب: عبد الله بن مسعود) (٥/ ٧١) برقم (٨٢٥٦)، ولفظه: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»، وليس فيه ذكر للسمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم، باب الحديث عن بني إسرائيل) برقم (٣٦٦٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (١٣٤٢).

# ٤٢- باب: حِفْظِ الْعِلْم

١١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْ لاَ آيَسَانِ في كِسَابِ اللهُ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَدَ وَالْهُدَىٰ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ اللهُ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَدَ وَالْهُدَىٰ ﴾ إِلى قَوْلِهِ: ﴿ اللهُ مَا حَدَّثُ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَدِ وَالْهُدُىٰ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ السَّهَ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، ﴿ السَّهَ المَّالَةِ مُن اللهُ عَلَيْهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمُوالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْسَةَ كَانَ يَلْذَمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَيَعَمُّلُ مَا لاَ يَحْفُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَلُونَ.

قَوْلُهُ: (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيئًا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث، قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث النبي على النبي النبي المسلمين سعد(۱).

وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين.

ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك؛ ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئًا سمعه، ولم يثبت مثل ذلك لغيره.

قَوْلُهُ: (حَدَّثنا عبد العزيز) هو الأوَيْسي المدني، والإسناد كله مدنيون.

قَوْلُهُ: (أكثر أبو هريرة) أي: من الحديث عن رسول الله على كما صرّح به المصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزُّهري (١)، وله فيه وفي المزارعة من طريق

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» (۶/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأَنتَشِرُوا

إبراهيم بن سعد عن الزُّهري هنا زيادة وهي: «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه»(۱)، وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار، ووضعه المُظهر موضع المُضمر على طريق الحكاية حيث قال: «أكثر أبو هريرة» ولم يقل: «أكثر ت».

قَوْلُهُ: (ولولا آيتان) مقول: «قال»، لا مقول: «يقولون».

وقَوْلُهُ: (ثم يتلو) مقول الأعرج، وذكره بلفظ المضارع استحضارًا لصورة التلاوة، ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدّث أصلاً، لكن لما كان الكتمان حرامًا وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده، ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: «إن إخواننا»، وأراد بصيغة الجمع: نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة: أخوة الإسلام.

قَوْلُهُ: (يشغلهم) بفتح أوله من الثلاثي، وحكي ضمه وهو شاذ.

قَوْلُهُ: (الصَّفْق) بإسْكَان الفاء، هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع.

قَوْلُهُ: (في أموالِهم) أي: القيام على مصالح [١٦١/ب] زرعهم، ولمسلم: «كان يشغلهم عمل أرضهم»(٢).

قَوْلُهُ: (وإن أبا هريرة) فيه التفات؛ إذ كان نسق الكلام أن يقول: وإني.

قَوْلُهُ: (لشبع) بلام التعليل للأكثر، وهو الثابت في غير البخاري أيضًا، وللأصيلي: «بشبع»، بموحدة أوله، وزاد المصنف في البيوع: «وكنت المرأ مسكينًا من مساكين الصُّفَّة» (٤).

فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَصَّـلِ ٱللَّهِ ... ﴾) برقم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>١) أي في الباب السابق، وكذلك في (كتاب المزارعة، باب: ما جاء في الغرس) برقم (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي عينه ) برقم (٢٤٩٢)

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد» (٢/ ٣٦٣) وفيه: «كان يشغلهم العمل في أموالهم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِـرُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّـلِ ٱللَّهِ ... ﴾) برقم (٢٠٤٧).

النكت على صحيح البخاري

قَوْلُهُ: (ويحضر) أي: من الأحوال.

(ويحفظ) أي: من الأقوال، وهُما معطوفان على قوله: «يلزم»، وقد روى البخاري في التاريخ، والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عُبيد الله شاهدًا لحديث أبي هريرة هذا(١).

واختلف في إسناد هذا الحديث على الزُّهري، فرواه مالك عنه هكذا، ووافقه إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup>، وسفيان بن عُينة<sup>(۱)</sup>، ورواه شُعيب، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسيب، وأبي سَلمة بن عبد الرحمن كلاهما، عن أبي هريرة<sup>(١)</sup>، وتابعه يونس بن يزيد<sup>(٥)</sup>، والإسنادان جميعًا محفوظان، وصححهما الشيخان، وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئًا سنذكره في الحديث الثاني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكر أبي هريرة ﴿ اللَّهُ ١١٠ / ٥١١ / ٥١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المزارعة، باب: ما جاء في الغرس) برقم (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة..) برقم (٧٣٥٤)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة علينه ) برقم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ الشَّكَوْةُ ... ﴾) برقم (٢٠٤٧)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة حييفه ) برقم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي المنافضة ) برقم (٢٤٩٣).

١٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ» فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ضُمَّ». فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ.
 قَالَ: «ضُمَّ». فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا، أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (ثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزُّهري المدني صاحب مالك، والإسناد كله مدنيون أيضًا، وكذا الذي بعده.

قَوْلُهُ: (كثيرًا) هو صفة لقوله: «حديثًا»؛ لأنه اسم جنس.

قَوْلُهُ: (فغرف) لم يذكر المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة.

قَوْلُهُ: (ضُم) وللكُشْمَيْهَني والباقين: «ضمه» وهو بفتح الميم، ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء أو كسرها.

قَوْلُهُ: (بعدُ) هو مقطوع الإضافة مبني على الضم، وتنكير «شيئًا» بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره.

ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزُّهري في الحديث الماضي: «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه»(١).

وفي رواية يونس عند مسلم: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به»(۱)، وهذا يقتضى تخصيص عدم النسيان بالحديث.

ووقع في رواية شُعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء»(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.

وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه؛ لأن أبا هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها، [١٦٢/أ] ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالقضية التي رواها الزُّهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المَقبَري عامة.

### \* فائدة:

المقالة المشار إليها في حديث الزُّهري أَبهِمت في جَميع طرقه، وقد وجدتها مصرحًا بها في «الحلية» لأبي نُعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على من رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله فيتعلَّمهن ويعلَّمهن إلا دخل الجنة»(۱). فذكر الحديث.

وفي المستدرك من حديث زيد بن ثابت قال: كنتُ أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي على فقال: «ادع»، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي على ثم دعا أبو هريرة وقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبي، وأسألك علمًا لا يُنسَى، فأمن النبي على فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله فقال: «سبقكما الغلام الدَّوْسِي»(١).

وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه، وفيه فضل التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر لذلك وأمن الإعجاب.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا ابن أبي فُدَيْك بهذا) أشكل قوله: «بهذاه على بعض الشارحين؛ لأن

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٢/ ١٥٩) في ترجمة الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكر أبي هريرة الدوسي عليك ) (٣/ ٥٠٨).

ابن أبي فُدَيْك لم يتقدم له ذكر.

وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل، فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن؛ لأن ابن أبي فُدَيْك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو لَيْشي يُكنى أبا إسماعيل، وابن دينار جُهَني يكنى أبا عبد الله لكن اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذِئب، وفي كونهما مدنيين.

وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف عن غير ابن أبي ذئب.

وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة(١)، وقد ساقه بالإسناد المذكور، والمتن من غير تغيير إلا في قوله: «بيديه»، فإنه ذكرها بالإفراد.

وقال فيها أيضًا: (فغرف) وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده: «فحذف» بدل [١٦٢/ب] «فغرف»، وهو تصحيف لما وضح من سياقه في علامات النبوة، وقد رواه ابن سعد في «الطبقات» عن ابن أبي فُديك فقال: «فغرف»<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: بقية أحاديث علامات النبوة) برقم (٣٦٤٨).

<sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۲۲)، (٤/ ۳۲۹).

١٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدٍ الْسَمَاعِيلُ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَنَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أويْس. (حَدَّثَنِي أخي) هو أبو بكر عبد الحميد. قَوْلُهُ: (حفظت عنه) وفي رواية الكُشْمَيهني: «من» بدل «عنه»، وهو أصرح في تلقيه من النبي ﷺ بلا واسطة.

قُولُهُ: (وعاءين) أي: ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال، أي: نوعين من العلم، وبهذا التقدير يندفع إيراد من زعم أن هذا يُعارض قوله في الحديث الماضي: «كنت لا أكتب»، وإنما مراده: أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين.

ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به، وليس مخالفًا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث [يجيء](ا) ما في الكبير في جرابين و[ما](ا) في الصغير في واحد، وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره.

قَوْلُهُ: (بثثته) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي بعدها، أي: أذعته ونشرته، زاد الإسماعيلي: «في الناس».

قَوْلُهُ: (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المُسْتَمْلِي: «قال أبو عبد الله -يعني: المصنف-: البلعوم مجرئ الطعام»، وهو بضم الموحدة، وكنى بذلك عن القتل، وفي رواية الإسماعيلي: «لقطع هذا» يعني رأسه.

وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الفتح».

منهم كقوله: «أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»(١)، يشير إلَىٰ خلافة يزيد بن مُعاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة فاستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة، وستأتي الإشارة إلَىٰ شيء من ذلك أيضًا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالَىٰ.

قال ابن المُنيّر: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلَى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال، قال: وإنّما أراد أبو هريرة بقوله: «قُطع»، أي: قَطَع أهل الجور رأسه إذا سمعوا [171/أ] عيبه، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٣٩٧) بنحو هذا اللفظ، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٢٦، ٣٥٥، ٤٤٨) بلفظ: «تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان».

<sup>(</sup>٢) هنا انتهىٰ آخر ما وجد من المخطوط.

وصلىٰ الله علىٰ محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# كتاب

تجريد تعليقات الحافظ ابن حجر على التنقيح للزركشي

# الكتاب الكتاب

[100/أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر كَالله على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرًا وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: «إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح» لم يكمل (١١).

وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعدما سمعه: فإتما إثمه على الذين يبدلونه [100/ب].

<sup>(</sup>١) قال شيخنا السخاوى: «وقفت على المجلد الأول منه».

### بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليمًا...

قوله فِي «باب: بدء الوحي»: (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما)(١١).

ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنّما فيه: «فَجَاءَهُ المَلَكُ»(١)، من المجيء.

قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلَىٰ آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنّما هو بعد هذا أ.

قوله في «الإيمان»: «وسبعون» (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون) ليس كما قال، بل الروايات في البخاري: «وستون» أ.

قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه) (١). إلَى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين) (١٠).

يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَثُّ<sup>(۸)</sup> على التواضع وترك الترفع.

<sup>(</sup>۱) «التنقيح» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان)، حديث رقم (٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۱/ ۳۰).

<sup>(</sup>٨) في الأصل «حثًّا» وهو خطأ.

قوله فِي: «لا يخرجه إلا إيهان بي»(۱): (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور)(۱).

قوله: «الأليق» فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحِّل (٣). قوله في «الغفاري» (٤): (نسبة لجده غفار بن مليكة) (٥).

هو بلامين، يعني: بلا هاء (١).

قوله فِي «أحب الدين إلَى الله الحنفية السمحة»(٧): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة)(٨).

نسبته لمسند أحمد (٩) أقرب وأسهل مأخذًا.

قوله في: «حسن إسلامه»(١٠٠): (وهذا التعليق أسنده البزار)(١١١).

نسبته إلَى النسائي(١٢) أقرب وأسهل مأخذًا.

قوله فِي «قال: هي النخلة»(١٢٠): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة في متنه) إلَى آخره (١٤٠).

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان) برقم (٣٦).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۱/ ۳۷).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في الأصل: «كذا»، وهو شهاب الدين ابن المرحل.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية) برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) أي: مُلَيْل، راجع: «الإصابة في تَمييز الصحابة» لابن حجر (٢٢/٤) في ترجمة أبي ذر الغفاري.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: الدين يسر) برقم (٣٩).

<sup>(</sup>A) «التنقيح» (۱/ ٣٨).

<sup>(</sup>٩) «مسند أحمد» (١/ ٢٣٦) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: حسن إسلام المرء) برقم (٤١).

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۱/۱).

<sup>(</sup>١٢) «السنن الكبرى للنسائي» (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (٦/ ٥٣٠)، وفي «السنن الصغرى» في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>١٣) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: قول المحدث حدثنا....) برقم (٦١).

<sup>(</sup>١٤) «التنقيح» (١/ ٥٢).

رواية الحارث من طريق أخرى فِي إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي فِي شرح الترمذي(١) من طريق الحارث بسنده.

قوله فِي «كحرمة يومكم هذا»(۱): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلَى آخره(۱). ذا لابن المنير.

قوله فِي هِباب متى يَصح سَماع الصغير»<sup>(٤)</sup>: (وأما رواية<sup>(٥)</sup> ابن الزُّبير تَردد أبيه..) إلَى أن قال: [١٥٦/أ] (فيحتاج إلَى ثُبوت أن قَضِية ابن الزُّبير صحيحة على شرط البخاري)<sup>(١)</sup>.

هذا عَجيبٌ من المصنف، فإن قَضية ابن الزُّبير ذكرها المصنف فِي صَحيح البخاري، وهي فِي كتاب المناقب(١).

قوله فِي هأبي القاسم خَالدبن خَلِيًّه (١٠٠): (والام مكسورة مشددة) (١٠). صَوابه: ثم ياء مشددة. قوله فِي هأَكْتُب لكم كتابًا (١٠٠): (فَهدى الله عُمر لمراده ومَنع من إحضار الكتاب) (١٠٠).

#### فائدة:

المأمور بذلك عَلي بن أبي طالب، رَوى أحمد من طَريق نُعيم بن يزيد، عن على قال: أمرني النبي ﷺ أن آتيه بِطَبق يَكتب ما لا يُضل أمَّته من بعده، قال:

<sup>(</sup>۱) قد رواها ابن العربي في «عارضة الأحوذي» بإسناده من طريق كثير بن هشام، أنا الحكم، عن محمد بن ربيع، عن عبد الله بن عمر، كنا عند رسول الله على ذات يوم فقال: «إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟» قالوا: لا، قال: «هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا يسقط لمؤمن دعوة»، وهو في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي (٢/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: قول النبي ﷺ: «رب مبلغ أوعىٰ من سامع») برقم (٦٧).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير).

<sup>(</sup>٥) «فِي التنقيح»: «رؤية».

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٦).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٣٧٢٠).

<sup>(</sup>٨) (صحيح البخاري، (كتاب العلم، باب: الخروج في طلب العلم) برقم (٧٨).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: كتابة العلم) برقم (١١٤).

<sup>(</sup>۱۱) »التنقيح» (۱/ ۲۷).

فخشيت أن تَفُوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: «أُوصِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (١٠).

قوله فِي «وعمرو يعني ابنَ دينار»(١) ... إلَى أن قال: (ويحيى بن سعيد القَطَّان، عن الزُّهري)(١).

القَطَّان وَهُمُ قَبيح، وإنما هو الأنصاريُّ، والقَطَّانُ لَم يسمع من الزُّهْرِيِّ شيئًا، وقد رَوى هذا الحديث مالكُ فِي «الموطأ» عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، ومالكُ لم يرو عن يحيى بن سعيد القَطَّان شيئًا.

قوله فِي «أرأيتكم»(٥) إلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين في وقت)(١).

ليس فِي المتن المساق هُنَا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه فِي غير الموضع الذي ذكر فيه.

قُوله فِي «نام الغُلَيم»(٧): (وفي رواية: «يا أم الغُلَيِّم» بالنداء)(٨).

ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها.

قوله فِي «غَطِيطة»(١) إلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا)(١٠٠٠.

فيه غفلة عما ورد فِي بعض طرقه: فتحدث النبي ﷺ هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (١١١).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: العلم والعظة بالليل) برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) «الموطَّا» (كتاب اللباس، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب) (٥٦٩-٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٦).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: السمر في العلم) برقم (١١٧).

<sup>(</sup>A) «التنقيح» (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٩) الصحيح البخاري، (كتاب العلم، باب: السمر في العلم) برقم (١١٧).

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۱/ ۷۸).

<sup>(</sup>١١) ورد ذلك فِي «صحيح البخاري» (كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية) برقم (٤٥٦٩)، وكذلك فِي (كتاب التوحيد، باب: ما جاء فِي تخليق السموات والأرض

قوله فِي «عن جرير أن النبي ﷺ قال له فِي حجة الوداع»(١) إلَى آخره: (أوضح من ذلك فِي الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ «له»)(١).

إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: «أن النبي ﷺ قال لجرير")، فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم.

قوله فِي «أفلا أخبر به الناس فيستبشروا»: (وعند أبي الهيثم)(٥) إلَىٰ آخره.

بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه.

قوله فِي «إذًا يتكلواه (١) إلَى أن قال: (وعند الكشميهني) (٧).

هو للأصيلي أيضًا(^).

قوله فيه<sup>(۱)</sup>: (من النكال)<sup>(۱)</sup>.

صوابه: النكول. [١٥٦/ب]

قوله فِي «لا يلبس»(١٠٠٠): (وأيضًا فإنه فصَّل فِي لباس السراويل)(١٢٠) إلَى آخره.

قد فصل في النعلين.

وغيرهما من الخلائق) برقم (٧٤٥٢).

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، بأب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ٧٩) ولكن العبارة فيه كما يلي: «ذكر بعض المتأخرين أن الصواب إسقاط لفظة «له» من الحديث؛ لأن جريرًا أسلم قبل وفاة النبي على بأربعين يومًا، وتوقف في ذلك المنذري؛ لأن هذه اللفظة ثبتت في الأصول العتيقة والأمهات المسموعة من الطرق المختلفة».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) بقم (٤٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>A) أي عند الأصيلي والكشميهني بدل «يتكلوا»: «ينكلوا».

<sup>(</sup>٩) أي فِي نفس الموضع.

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۱/۸٦).

<sup>(</sup>١١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله) برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>۱۲) «التنقيح» (۱/ ۸۷).

قوله فِي «وبيَّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة» (أ) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ) (٢).

ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق.

قوله: «ولم يزد على ثلاثة»(٣).

رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة «ثلاث».

قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص)(٤) إلَىٰ آخره.

قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث في غيرها، لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة ويلغي الشك وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.

قوله فِي «باب فضل الوضوء والغر المحجلين» (الأنه ليس من جملة الترجمة) (١٠٠٠). بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (١٠٠٠). قوله: «وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء» (١٠٠٠).

هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء).

ولم يذكر الحافظ ابن حجر كلام الزركشي، وهو كالتالي: «كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكر المعدود (ثلاث) كما تقول: عندي ثلاث نسوة». «التنقيح» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) أي رفع كلمة «المحجلين»؛ لأنها وردت فِي أكثر الروايات بالرفع «المحجلون».

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء).

ولم يذكر ابن حجر تعليق الزركشي، وهو كالتالي: «المعروف في اللغة أن الإسباغ: الإتمام والشمول، ومنه درع سابغ، لكن يلزم من ذلك الإنقاء، فكأنه فسر الشيء بلازمه». «التنقيح» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء) تعليقًا.

قوله فِي «المجمر»(١): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا)(١).

بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.

قوله: «فقام النبي ﷺ من الليل»(٣) إلَىٰ أن قال: (ورواه أبو ذر ....)(٤) إلَىٰ آخره.

الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: «فنام النبي عَلَيْهُ (٥)، والذي رواه بلفظ: «فنام، هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي، فإن قوله: «فلما» تفصيلية لما أجمل فِي قوله: «فقام»، فالفاء فِي قوله: «فلما» تفصيلية.

قوله فِي «زمعة» (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) فوله فِي «زمعة الله ومفتوحة) قوله فِي الله في الله ف

المشهور فتحها فِي النسبة.

قوله فِي «يعني: يستنجي بهه (٨): (كذا قاله الإسماعيلي)(٩).

ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: «معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ﷺ.

قوله فِي «فليجعل فِي أنفه»(١٠٠): (حذف مفعول يجعل..)(١١١) إلَى آخره.

قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [١٥٧]]

قوله: «ثم غسل رجله»(١٢). ليس هذا فِي محله.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء) برقم (١٣٨). (٤) «التنقيح» (١/ ٩٠)، وباقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده «فلما كان فِي بعض الليلَّ نام»).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (٨٥٩). (٦) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلى البراز) برقم (١٤٦). (٧) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة «التنقيح» (١٩٣/): «بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة». (٨) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (١٥٠). (٩) «التنقيح» (١/ ٩٢)

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>١٢) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (١٨٥). أما كلام الزركشيّ فهو كالتالي: «كذّا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: «رَجُليه» بالتثنية. «الفتح» (١/ ٩٥).

قوله فِي «لم تحلل أوكيتهن»(١): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا)(١).

قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا؛ لأن له شأنًا فِي كثير من الأعداد فِي الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: «لعلي أستريح فأعهد».

عبر شيخنا<sup>(۱)</sup> فِي النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولاً فِي كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.

فقوله: «أصبغ بن الفرج»(٤).

كتب شيخنا<sup>(٥)</sup> قبله: المسح على الخفين، إشارة إلَى المحل الذي وقع فيه، جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب.

قوله فِي «من عُكُل أو عُرَيْنَة»(١): (قاله السُّفَاقِسي)<sup>(٧)</sup>.

السُّفاقِسي تبع الدَّاودي، وغلط الداودي فِي ذلك، لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما فِي صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة.

قوله فِي «سُمِّرت أعينهم» (١٠): (أي كحل)(١٠).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحشب

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) القائل هو الإمام السخاوي.

 <sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: المسح على الخفين) برقم (٢٠٢).
 وكلام الزركشي في «التنقيح» (١/ ١٠٠) كالتالي: «بهمزة مفتوحة وغين معجمة مضمومة لا ينصرف».

<sup>(</sup>٥) القائل هو الإمام السخاوي.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/٦٠١)، وعبارة الزركشي كالتالي: «شك من الراوي، وعكل هم عرينة، قاله السفاقسي».

<sup>(</sup>٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١٠٦/١)، وعبارة الزركشي كالتالي: «بميم مشددة، قال النووي: كذا ضبطوه في البخاري، أي: كحل».

لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (١).

قوله فِي «ثُمُّ يغتسل فيه»(١): (ويُحتمل أنْ يَكُونَ هَـمَّامٌ فعل ذلك)(١).

وَهْمُ لأنّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهذا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التّينِ وابنُ المُنيّر، والكرمانيُ والمصنف.

قوله فيه (٤): (وإلا فليس في الحديث الأول مُناسبة) (٥).

قد أبدى ابنُ المُنيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا.

قوله فِي الغسل: «سُليمان بن صُرده (١٠)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (١٠).

أي: صُرَد.

قوله فِي «محمد بن يسار»: (بمثناة وسين مهملة)(^).

هذا غَلَط فَاحش ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَار لا يُشك فيه (١)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولا واحدا.

قوله فِي همَعْمَر بن يحيى»(١١): (وعند القَابِسي مشدد)(١١).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟) برقم (۱) «صحيح البخاري» (کتاب الحدود، باب: لم يُسْقُ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) برقم (۱۸۰۶).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم) برقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/٧٠١)، وعبارة الزركشي كالتالي: (واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة من النبي ﷺ مع ما بعده فِي نسق واحد، فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون هَمَّام .....).

<sup>(</sup>٤) أي فِي نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/٧١).

<sup>(</sup>٦) »صحيح البخاري» (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/١١).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (١/ ١١١)، وباقي كلام الزركشي: (وفي نسخة بموحدة وشين معجمة).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>١٠) الصحيح البخاري، (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (١/١١)، وكلام الزركشي كالتالي: (بإسكان ثانيه، وعند القابسي مشددة، وكذا قيده الحاكم).

وجَزَم المزِّيُّ (١) بأنه بالتخفيف.

قوله فِي «باب مَنْ بَدَأ بالحِلاَب»(١): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب...). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري....) إلَى آخره.

هذا كلام المُهَلِّب. [١٥٧/ب]

قوله فِي «ثم تنحى من مقامه»: (ولا يخالف فيه أحد)(٥).

بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية(١١) عن مالك.

قوله فِي «قال أبو عبد الله: الغسل أحوط» (۱): (وقال السفاقسي...) (١) إلَى آخره. لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.

قوله فِي «وإنّما بيناه لاختلافهم»: (هذا منه ميل لمذهب داود)(١٠).

ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.

قوله فِي «الحيض»: «فأخذت ثياب حيضتي»(١٠) (بكسر الحاء)(١١).

رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۱۸/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل) (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها في الماء على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل في اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها وانتفاء التعارض عنها).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري، (كتاب الغسل، باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/٣/١).

<sup>(</sup>٦) كتب فِي الأصل فوقها: «كذا»، فلعل الصواب بحذف حرف العطف.

<sup>(</sup>٧) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (٢٩٣).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (١/ ١١٦)، وباقي كلام الزركشي: (وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء، وقيل: إنه الوجه).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/٦١١).

<sup>(</sup>١٠) "صحيح البخاري، (كتاب الحيض، باب: من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا).

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۱/۸۱۱).

قوله فِي «طمثت»<sup>(۱)</sup>: (بفتح الميم وكسرها: حاضت)<sup>(۱)</sup>.

هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول في تفسيره: حضت.

قوله: (كست أظفار)<sup>(۱)</sup>.

الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره<sup>(١)</sup> من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.

قوله فِي «فرصه»<sup>(٥)</sup>: (وقيل: ...)<sup>(٦)</sup> إِلَىٰ آخره.

لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخاري.

قوله فِي «مُمَسَّكَة» ((ومنهم من كسر السين)(^).

كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.

قوله فِي «باب امتشاط المرأة»<sup>(۹)</sup>:....

(١) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (٣٠٥). (٢) «التنقيح» (١/ ١٢٠).

(٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (٣١٣)،
 وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، «التنقيح» (١/ ١٢١).

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (٩٣٨)، وأبو داود في «سننه» (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها) برقم (٣٠٠١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (٣/ ٣٩٥)، وفي «المجتبى» (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (٣/ ٢٠٢، ٣٠٠)، وعندهم «قسط» بدلاً من «كست».

(٥) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (٣١٤).

(٦) «التنقيح» (١/ ١٢١)، وكلام الزركشي في «التنقيح» كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).

(V) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (٣١٥).

(۸) «التنقيح» (۱/۱۲۱).

(٩) الصحيح البخاري، (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (٣١٦).

(قال الداودي...)(١) إلَى آخره.

يحتمل أن يكون قوله: «انقضي وامتشطي» كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.

قوله فِي وأن امرأة ماتت فِي بطن  $^{(7)}$ : (ذكره النسائي  $^{(7)}$ ).

هو فِي مسلم<sup>(٥)</sup> فعزوه إليه أولَى.

قوله فِي التيمم «أو ذات الجيش»(١): (وعند أبي داود)( $^{(v)}$ .

هو عند أبي داود (١٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.

قوله في «فأنزل الله آية التيمم»(٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين)(١٠٠.

ليست آية [١٥٨/أ] النساء مبدوءة بالوضوء.

قوله فِي هفصلوا فشكواه (١١١): (ورواه البجوزقي...)(١٢) إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «التنقيح» (١/ ١٢٢) وباقي كلام الزركشي: (ليس في الحديث ما ترجم له، إنما أمرت عائشة أن تمتشط لإحلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (كتاب الجنائز وتمني الموت، باب: الصلاة علىٰ الجنازة قائمًا) (١/ ٦٤١)، وفي «المجتبى» في نفس الكتاب والباب (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١٢٦/١) وباقي كلامه: (أي: حمل، وهذه المرأة تُسمىٰ أم كعب ذكره النسائي).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) برقم (٩٦٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ يُوجُوهِكُمْ وَالَّذِيكُمْ مِنْـنَةٌ ﴾) برقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ١٢٧) وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (كتاب الطهارة، باب: التيمم) برقم (٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) الصحيح البخاري» (كتاب التيمم، باب: قولُ الله تعالَىٰ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـةً ﴾) برقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء).

<sup>(</sup>١١) «صحيح البخاري» (كتاب التيمم، باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>١٢) «التنقيح» (١/٨/١) وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا).

هو فِي الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا(١).

قوله فِي «كتاب الصلاقه فِي هويذكر عن سلمة ٣٠٠: (وفي سنده موسى بن محمد..) الله آخره.

قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسئ بن أبي ربيعة، عن سلمة (٤)، فليس فيه موسئ بن محمد.

نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (٥)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.

قوله فِي هفلان بن هبيرةه (١٠): (قال الإخباريون...)(١٧) إلَى آخره.

هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ «عم»، وكان فيه «فلان ابن عم هبيرة»، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه في شرحي (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري فِي «صحيحه» (كتاب المناقب، باب: فضل عائشة ﴿ الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المعيض، باب: التيمم) برقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة، باب: في الرجل يصلي في قميص واحد) برقم (٦٣٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه) برقم (٧٧٧، ٧٧٨). وقال عقبه: «موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره». انتهى

ورواه ابن حبان فِي «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني فِي «المعجم الكبير» (٧/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ١٣٩) وباقى كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة).

<sup>(</sup>۸) «فتح الباري» (۱/ ٥٦١، ٥٦١).

قوله فِي الولكلكم ثوبان (افيه استقصار فهمهم) (١٠).

التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد.

قوله فِي «قلت: كان ثوبًا»<sup>(۱)</sup>: (أي كان الاشتمال)<sup>(٤)</sup>.

صوابه: «كان المشتمل به».

قوله: «ثم حُسِر» (بضم أوله...)(٥) إِلَىٰ آخره.

المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين (١)، ووقع فِي الإزار اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادَّعَى الإسماعيلي أنه الصواب.

قوله فيه<sup>(٧)</sup>: (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر)<sup>(٨)</sup>.

إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقِرَّ النبي ﷺ، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه، فإن فيه إعطاء حكم كلي، فكان المصير إليه أولَى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: «وحديث جرهد أحوط»(٩).

قوله فِي «النطع»(١٠٠): (لغاته السبع)(١١١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا) برقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٧) أي: فِي الموضع السابق.

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ).

<sup>(</sup>١٠) أي: الذي ذكر فِي الحديث فِي قوله: «وبسط نطَعًا» الذي أخرجه البخاري فِي «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (١/١٤٣)، وكلامه بتمامه: (بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع).

صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ب]

قوله: «فيشهد معه نساء متلفعات» (ومعناهما واحد)(٢).

قال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.

قوله فِي «باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب»؛ «ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد» ("): (بفتح الجيم وضمها)(").

لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.

قوله: (عمله فلان بن فلان)(٥).

كذا في رواية وللأكثر: «عمله فلان مولى فلانة»(١).

قوله فِي آخر القولة( $^{(v)}$ : (وكان اتخاذه سنة سبع) $^{(h)}$ .

كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي ﷺ صعد المنبر.

قوله فِي «آلَى» (٩): (لأنه صلى بهم) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (٣٧٢) وفيه: «نساء من المؤمنات متلفعات».

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١٤٣/١)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: «متلففات» بفائين، ومعناهُمًا واحد).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>۸) «التنقيح» (۱/۲۶۱).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٨).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (١/ ١٤٦)، وتمام كلامه: (وإنما أدخلُ هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشما).

كذا جزم به ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعًا أن تكون هي خشبًا، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم فِي مكان عال.

قوله فِي «قوموا فأصلي» (١٠): (على زيادة الفاء) (١٠).

هو مذهب الأخفش، ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذف، أي: قوموا فقيامكم لأصلى لكم.

قوله فِي «باب: قبلة أهل المدينة» ((1): (الكسر يؤدي إلى إشكال) (1).

إنّما يؤدي إلَى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفًا على «أهل»، أما لو جعلناه معطوفًا على «قبلة» فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها.

قوله فِي هفاستقبلوهاه (٥): (من حديث ابن مسعود)(١).

ليس هو من حديث ابن مسعود.

قوله فِي «باب إذا دخل بيتًا»، فِي «الدُّخَيْشن» (۱): (ويروى بالميم) (۸).

لم أره مصغراً بالميم، وفي الطبراني (١) عن أحمد بن صالِح: «الدخشم هو الصواب». قوله في المقالة (١١): (وقد شهد له الرسول)(١١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) برقم (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: قبلة أهل المدينة والشام والمشرق).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٥٠)، وتمام كلامه: (قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: «المشرق» بضم القاف، وبعضهم بكسرها، قلت: الكسر يؤدي إلَىٰ إشكال وهو إثبات قبلة لهم).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) برقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ١٥٢)، وتمام كلامه: (وقد أشار البخاري فِي ترجمته إلَىٰ هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: المساجد فِي البيوت) برقم (٤٢٥).

<sup>(</sup>A) «التنقيح» (۱/٥٥/).

<sup>(</sup>٩) «المعجم الكبير» للطبراني (١٨/ ٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>١٠) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۱/۲٥٦).

ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله ﷺ: «ألا تراه قد الله").

قوله: «عن أشعث» (بالفتح لا ينصرف) (١٠).

الذي فِي النسخ هنا: «عن الأشعث».

قوله فِي هفأقام النبي عَلَيْكَ بهمه (٤): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين) (٥).

هي [١٥٩/أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.

قوله فِي «فجاءوا متقلدي السيوف»<sup>(۱)</sup>: (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود)<sup>(۱)</sup>.

بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.

قوله فِي «ولا تتخذوها قبورًا» (تأوله البخاري) (١٠).

تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح(١٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (۲۸).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) الصحيح البخاري، (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨)، ولكن وقع في الصحيح: الفيهم، بدل البهم،

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) الصحيح البخاري، (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ١٥٧)، وتمام كلامه: (على منع الصلاة في المقابر).

<sup>(</sup>١٠) وهو قوله: «يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطُنّاً للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلى»، «فتح الباري» (١/ ٦٣٠).

قوله فِي «باب الحدث فِي المسجد» فِي «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»(١): (كذا لأكثرهم)(١) إلَى آخره.

قلت: وكذا فِي رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلاً.

قوله فِي ه فليأخذ على نِصَالها ١٦٠٠: (وكذا هو عند الأصيلي) (٤٠).

ليس ذلك في رواية الأصيلي كذلك(٥).

قوله فِي المقالة(٢): (على أن هذا الحديث....)(٧) إلَى آخره.

إن أشار بذلك إلَى الذي شرحه وهو قوله: «فليأخد...» إلَى آخره، فليس في إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلَى جابر، وفيه مسامحة، لأن الإسناد إلَى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام.

وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان.... وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يُكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال، فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: التعاون فِي بناء المسجد) برقم (٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۱/ ۱٦۱).

<sup>(</sup>٣) الصحيح البخاري، (كتاب الصلاة، باب: المرور في المسجد) برقم (٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: «تقديره والله أُعلم: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي».

<sup>(</sup>٥) فإن رواية الأصيلي: «فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا بكفه».

<sup>(</sup>٦) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: «ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: إن عَمْرًا قال له: نعم).

قوله فِي المقالة(١): (لكن وقع في رواية الأصيلي)(١).

لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.

قوله فِي هباب الحراب، (الله على الله على الله على الله الله الحراب، إلى المحره.

فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.

قوله: «البخاري في باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره»: «كيف بك إذا بقيت في حُثَالة»(٥).

أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.

قولِه: «مرجت عهودهم» (۱)، أي: «اختلطت»، و «أماناتهم» أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [۱۵۹/ب]

قوله فِي «سهل حين يفضي من أكمة» (أن (وعند النسفي...) أن إلَىٰ آخره.

هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.

قوله فِي «ابن بزيع»(١٠٠): (ثم غين معجمة)(١١١). صوابه: مهملة.

<sup>(</sup>١) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٦٣)، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرَتْ لُه).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (٤٨٠).

<sup>(</sup>٦) ليس هذا اللفظ في «صحيح البخاري» بل هو عند أبي داود في «السنن» (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشى أيضًا كسابقه.

<sup>(</sup>٧) ليس هذا اللفظ في «صحيح البخاري» بل هو عند أبي داود في «السنن» (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخّاري» (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي علىٰ طرق المّدينة) برقم (٤٨٧)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ١٧٠)، وتمام كلامه: (وعند النسفي: «حتى» وهو وهم).

<sup>(</sup>١٠) اصحيح البخاري، (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَىٰ العنزة) برقم (٥٠٠).

<sup>(</sup>١١) (التنقيح) (١/١٧١).

قوله فِي «اللهم عليك بقريش»(١): (هذا وهم)(١).

ليس بوهم، فإن المراد بقوله: «رأيتهم» أي: رأيت أكبرهم، والدليل عليه أن عُقبة بن أبي مُعيط منهم بلا خلاف، ولم يسحب إلَى القليب.

قوله فِي هنزل فصلى فصلى رسول الله (۱۳): (وقيل: هذا الحديث يعارض...)(٤) إلَى آخره.

لا تعارض بينهما؛ لأن قوله فِي هذا: «صلى فصلى» لا ينفي أنه صلى به فِي اليومين فِي الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أخر العصر إلَى وقت العصر المختار لا لكونه أخرها إلَى آخر وقتها حتى غربت الشمس.

قوله فِي «فضل الصلاة لوقتها»(٥): (وهو لا يبلغ مبلغ البجذام ونحوه)(١).

كتب المحشي: «المخراج»، ورقم عليها خ(٧).

قوله: (أشدما تجدون) (٨).

كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا فِي حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية (٩)، وفي تركيبه إشكال.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى) برقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ١٧٤-١٧٥)، وتمام كلامه: (أراد كفارهم، «عمارة بن الوليد)، ثم قال: (فلقد رأيتهم صرعىٰ يوم بدر»، هذا وهم، فإنه لا خلاف عند الإخباريين أن عمارة لم يحضر بدرًا....).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: مواقيت الصلاة وفضلها) برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٧٦)، وتمام كلامه: (يعارض حديث إمامة جبريل لكل صلاة، وقتين في يومين، إذ لو صح لم يكن لاحتجاج عروة على عمر معنى؛ لأن عمر أخرها إلى الوقت الآخر، فاحتجاج عروة يدل على أنه إنما صلى به في وقت واحد).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ١٨٠)، وتمام كلامه: (وقال غيره في هذا الحديث: إن الصغائر تكفَّرها المحافظة على الصلوات؛ لأنه شبه الصغائر بالدرن، وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه).

<sup>(</sup>٧) أي في نسخة أخرى للتنقيح: «الخراج» بدلاً من: «الجدام».

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر) برقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال) برقم (٩٤١).

قوله فِي الله فِي الله عن أبي موسى (١١): (وهذا أحد ما يُرَدُّ به على ابن الصلاح) (١٠).

لم يقل ابن الصلاح إنها لا تكون صحيحة عنده، وإنما قال: ليس فيه إشعار بالصحة، وذلك لا ينفي كونه في نفس الأمر صحيحًا، والله أعلم.

قوله فِي «حبان»<sup>(۳)</sup>، (بعدها ياء مثناة) <sup>(٤)</sup>.

هو سهو، والصواب باء موحدة (٥).

قوله فِي «باب الأذان مثني مثني...»: «أغار»(١).

كتب المحشي أغفل التنبيه على قوله: «لم يكن يَغْزُ بنا».

قوله يعني فِي «باب: من انتظر الإقامة..» «كان إذا سكب المؤذن»: (قال الصاغاني: بباء موحدة) (٧).

كذا قال الصاغاني في «العُبَاب»، ولكن معظم روايات البخاري بالمثناة (١٠)، وتوجيهها واضح، والتي بالباء الموحدة وقعت في رواية الأوزاعي (١٠) كما نبه عليه الخطابي. قوله في باب: «هل يتبع المؤذن في»، «فعليكم بالسكينة» (١٠): (وفي إدخاله الباء...) (١١) إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۱/ ۱۸٤)، وتمام كلامه: (على ابن الصلاح أن تعليقاته بصيغة التمريض لا تكون صحيحة عنده).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة الفجر) برقم (٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) هذا التعليق كتب في الحاشية، وكتب بعده: «ليس التنبيه عليه لشيخنا».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: ما يحقن بالأذان من الدماء) برقم (٦١٠).

 <sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۱/ ۱۹۵)، وتمام كلامه: (والمحدثون يقولون بالتاء المثناة من السكوت، وهو تصحيف، وأصله من سكب الماء بمعنى صبه، كما يقال: أفرغ في أذنه حديثًا).

<sup>(</sup>٨) رواية البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان، باب: من انتظر الإقامة) برقم (٦٢٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب الصلاة، باب: عدد ركعات قيام النبي ﷺ وصفتها).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: قول الرجل: فاتننا الصلاة) برقم (٦٣٥).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (١/ ٩٦)، وتمام كلامه: (وفي إدخالُ البّاء في الرواية الأولَى إشكال؛ لأنه متعدُّ بنفسه، كقوله تعالَىٰ: ﴿عَلَيْكُمْ آنفُسَكُمْ ۖ ﴾).

تكون على حذف مضاف تقديره: عليكم بأفعال السكينة، وقد جاء: «عليك بخويصة نفسك»(١).

قوله فِي أواخر «باب: تخفيف الإمام فِي القيام، «والهدم»(١): (بكسر الدال) (١) إلَىٰ آخره.

تكرر قبل ورقتين فِي هذا الكراس، يعني قبيل «باب: اثنان فما فوقهما حماعة» (٤).

قوله فِي «باب: إذا سَمَّع» (الا تفشي بآمين) (الم توله فِي «باب: إذا سَمَّع» (الم تفشي المين) قوله فِي الم

لم أره بالشين المعجمة، وإنّما هو «لا تفتني» (١) بعد الفاء مثناة فوق ساكنة ثم نون من الفوات، أو كأنه رأى النقط على التاء والنون ثلاثًا فظنها شينًا معجمة.

قوله فِي «موبق» (^): (وللطبري بمثلثة من الوثاق)(١٠).

الطبري(١٠) أحد رواة مسلم متأخر، وليس هو [١٦٠/أ] الإمام ابن جرير.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن، باب: قوله تعالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَتُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۖ ﴾) برقم (٤٠١٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: الصف الأول) برقم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ٢٠٨)، وتمام كلامه: (الذي يموت تحت الهدم).

<sup>(</sup>٤) في تعليقه على «وصاحب الهدم» حيث قال: (بإسكان الدال اسم الفعل، ومن رواه الهدم بكسرها: الميت تحت الهدم، بفتحها، وهو ما تهدم) «التنقيح» (١٩٨/١).

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان، فضل التهجير إلى الظهر) برقم (٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) أي (باب: إذا سمع الإمام الآية) وهذه رواية الكشميهني، وفي سائر الروايات: (إذا أسمع).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين) معلقًا.

<sup>(</sup>٨) في مطبوع «التنقيح» (يوبق)، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٢١/ ٤٦٢) تعليقًا على الحديث رقم (٢٥٧٣) (كتاب الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم) أن «يوبق» هي رواية شعيب، ولبعض رواة مسلم «الموثق»، ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد في كتاب التوحيد بالشك، وهي هنا في الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان، باب: فضل السجود) برقم (٨٠٦).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>١٠) هو أَبُو عبد الله الطبري الحسين بن علي الحسين الفقيه الشافعي، مُحدث مكة ونزيلها، توفي سنة «٤٩٨ه»،وانظر «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (٣/ ٤٠٨).

قوله فِي اللحبّة (الله في العلم) (٢). بل فِي الإيمان (١).

قوله فِي «باب: ما يتخير من الدعاء»: «واسمه نافذه (ع) إلَى أن قال: (وقيل: بقاف وذال معجمة) (٥).

صوابه: «مهملة».

قوله فِي «قوموا فلأصلي (١) لكم (٧): (فإن قيل: أصل الكلام: «أصلي (٨) بكم...») (١) إلَىٰ آخره.

يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام فِي لكم بمعنى من أجلكم. قوله فِي «باب ما يُقرأ فِي» (١٠٠): «كتب رُزيق... حُكيم» (١٠٠): (بضم أوله) (٢٠٠). فِي رزيق وحكيم الوجهان.

قوله فِي ﴿باب: لا يقيم اللهُ النَّهِ النَّالِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِّي النَّالِي النّالِي النَّالِي النَّالِّي النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّالْمِيلِي النَّالِي النَّلْل

- (١) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: فضل السجود) برقم (٨٠٦).
  - (۲) «التنقيح» (۱/ ۲۲۱).
- (٣) سبق في «التنقيح» (١/ ٣٣)، وفي «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم (٢٢).
  - (٤) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة) برقم (٨٤٢).
  - (٥) «التنقيح» (١/ ٢٢٧)، وقد أثبتها محقق «التنقيح» على الصواب لورودها في أحد النسخ التي اعتمد عليها.
- (٦) في مطبوع «التنقيح»: «فلأصل»، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» في شرح الحديث رقم (٣٨٠) (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: «فلأصل» بحذف الياء.
- (۷) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) برقم (٨٦٠)، وفيه: «فلأصلي بكم»، أما رواية: «فلأصلي لكم» فهي في الحديث رقم (٣٨٠) (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير).
- (٨) في مطبوع «التنقيح»: «فلأصل»، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» في شرح الحديث رقم (٣٨٠)
   (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: «فلأصل» بحذف الياء.
  - (۹) «التنقيح» (۱/ ۲۳۲).
  - (١٠) أي: (باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة) من (كتاب الجمعة).
  - (١١) (صحيح البخاري) (كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن) برقم (٨٩٣).
    - (١٢) والتنقيح، (١/ ٢٣٩).
  - (١٣) أي: (باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه) من (كتاب الجمعة).
  - (١٤) الصحيح البخاري، (كتاب الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد) برقم (٩٢٧).
  - (١٥) «التنقيح» (١/ ٢٤٥)، وتمام كلامه: «بغين معجمة مفتوحة، نسبه إلى جده، هو عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل).

ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك، لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة.

قوله فِي «صلاة الطالب والمطلوب»(۱): «زبيده(۱). (بضم الزاي)(۱). أشار شيخنا المحشي إلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضًا.

فِي النسخة الثانية: قوله: «يعني فِي «باب»: [كلام](1) الإمام والناس فِي خطبة العيد»... «عناق جذعة»(0).

ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره واستشكل الجمع فتأملت ذلك، فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان<sup>(۱)</sup>، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان<sup>(۱)</sup>، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس<sup>(۱)</sup>، ولعقبة بن عامر عند البيهقي<sup>(۱)</sup>، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة<sup>(۱)</sup>، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة<sup>(۱۱)</sup>، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري<sup>(۱۱)</sup>، فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس في قصة أحد منهم: «ولا تجزئ عن أحد بعدك»، أو «غيرك» إلا في قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم، تجزئ عن أحد بعدك»، أو «غيرك» إلا في قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،

<sup>(</sup>١) أي: (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً) من (كتاب صلاة الخوف).

<sup>(</sup>٢) جاء ذكره في (كتاب العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام) حديث رقم (٩٥١).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الصحيح.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد...) برقم (٩٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٩٤)، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب الذبائح) برقم (٥٨٦٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (كتاب الذبائح) برقم (٥٨٨٢).

<sup>(</sup>٨) «المعجم الأوسط» برقم (٨٩٧٤).

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرى» (كتاب الضحايا، باب: لا يُجزئ الجذع إلا من الضأن...) (٩/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱۰) «مسند أبي يعلَىٰ» (۱۱/ ۹۲).

<sup>(</sup>١١) «مسند أبي يعليٰ» (٢/ ١٩٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>١٢) «سنن ابنُ ماجه» (كتاب الأضاحي، بابّ: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة) برقم (٣١٥٤).

ويُمكن رد كل منهما إلَى المسمى؛ فينحصر فِي الاثنين، ويمكن أن تقع قصتهما دفعة واحدة؛ فيندفع الإشكال.

قوله فِي «وأبيض»(١): (وما ترك أقوام) (٢). صوابه: «قوم».

قوله فِي «وأخذ رجل من القوم كفًّا من حصى»(٢): (هو الوليد)(٤).

بل هو أمية بن خلف.

قوله: (التهجد.... كان يصلي جالسًا [فيقرأ وهو جالس]<sup>(٥)</sup> فإذا بقي من قراءته... <sup>(٦)</sup>)<sup>(٧)</sup> إلَىٰ آخره.

كتب المحشي: التهجد ترجمة، لأن كلامه على: «كان يصلي ...» إلَى آخره (^). قوله فِي «فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه» ( (هذه المرأة ....) (١١٠) إلَى آخره.

ليس هذا بغلط، وإنما حصل الإشكال من جعل المصنف قصة خديجة وقصة أم جميل واحدة، والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛ فلفظ أم جميل واحدة، والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛

وما ترك أقوام لا أبا لك سيدًا يحوط الذمار غير ذَرْبِ مواكل

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) برقم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (١/ ٢٦٢) وقد أثبتها المحقق للتنقيح على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ، وتمام كلامه: (لا يَجوز أن يكون في موضع جر بالرب، مضمرة لأن قبله ما يمنع منه وهو قوله:

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها) برقم (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) زيادة من الصحيح.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح....) برقم (١١١٩).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٨) وهذا الحديث ليس في (كتاب التهجد)، وقد ذكر محقق «التنقيح» أنه جاء في حاشية أحد النسخ للكتاب ما يلي: (التهجد محله بعد كلامه في «كان يصلي.. إلى آخره» من خط المؤلف).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب التهجد، باب: ترك القيام للمريض) برقم (١١٢٥).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (١/ ٢٨٥)، وتمام كلامه: (هذه المرأة قيل: إنها أم جميل بنت حرب، أخت أبي سفيان، وهي امرأة أبي لهب، وهذا رواه الحاكم في مستدركه، والعجب من ابن بطال ومن تبعه كابن المنير في نسبة ذلك لخديجة، وهذا لولا اشتهار قائله لما جسرت على حكايته، لكن قصدت التنبيه على غلطه لئلا يغتر به).

ولفظ خديجة ليس فيه ذلك، وقد رواهما جميعًا الحاكم فِي المستدرك وغير واحد (١٠). قوله فِي «اليزني» (٢): (وهذا السند كله مصري وهو من النوادر) (٢).

له فِي الكتاب أنظار.

قوله فِي «فطار لنا عثمان بن مظعون» (٤٠): (حكاه عيسى بن سهل) (٥٠).

عيسى المذكور يكنى أبا الأصبغ، من شيوخ عياض، له شرح على البخاري،

ذكره ابن رشيد، وذكر خطبة كتابه وعدة فوائد عنه. [١٦٠/ب]

قوله فِي «يرثى له»(١): (بتقدير تسليمه فليس بمرفوع) ١٠).

صوابه: «بموصول».

قوله فِي هوجده فِي غشية» (١٠): (قال الدارقطني) (١٠).

يُحْتَمل القرطبي.

قوله: (والناس حوله أولاد الناس) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرج الحاكم في «المستدرك» (كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب: أنزل على النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين) (٢/ ٦١٠-٢١١) قصة خديجة ﴿ الله على النبي ﷺ

وأما قصة أم جميل فأخرجها في (كتاب التفسير، باب: تفسير سورة والضحيٰ) (٢/ ٥٢٦- ٥٢٧)، وفيه: «ما أرى صاحبك» بدلاً من: «أبطأ عليه شيطانه».

<sup>(</sup>٢) أي مرثد بن عبد الله اليزني، وهو يعني الحديث الذي في (كتاب التهجد، باب: الصلاة قبل المغرب) برقم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) برقم (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز، باب: ما ينهىٰ عن الحلق عند المصيبة) برقم (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٨) لفظ البخاري «غاشية» وهو في (كتاب الجنائز، باب: البكاء عند المريض) برقم (١٣٠٤)، وأما لفظ «غشية» فأخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجنائز، باب: البكاء على الميت) برقم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (١/ ٣١٩)، وتمام كلامه: (بسكون الشين وتخفيف الياء، وبكسر الشين وتشديد الياء، قال الدارقطني: لا فرق بينهما، هُما بمعنى واحد).

<sup>(</sup>١٠) لفظ البخاري «والصبيان حوله: فأولاد الناس» وهو في (كتاب الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين) برقم (١٣٨٦)، وراجع: «التنقيح» (١/ ٣٣١).

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.

فكتب المحشي: «والولدان».

قوله قبيل الحج: وأرى بهه(١).

صوابه: «أرى مُدَّاه<sup>(٢)</sup>.

قوله فِي النسخة الثانية: قوله يعني فِي أول الحج: «من خثعم»(٦).

الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.

قوله يعني فِي فرض مواقيت الحج والعمرة... «الفسطاط»<sup>(1)</sup>: (بضم الفاء وكسرها...)<sup>(ه)</sup> إِلَىٰ آخره.

اللغتان فِي الطاء الأولى.

قوله يعني فِي غسل الخلوق .... «الجعرانة....» (١) إلَى أن قال: «وأهل الأفعال والأدب، (١). لعله الإتقان.

قوله فِي «ثم قال: قُدْ بيده»(١): (ليس فِي هذا الحديث التصريح بكلام...)(١) إلَى آخره.

أليس قوله «قُدْه أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله فِي الرواية

- (١) «التنقيح» (١/٣٦٨)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة).
- (٢) «صحيح البخاري» (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (١٥٠٨).
- (٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (١٥١٣)، وقال في «التنقيح»
   (١/ ٣٧٠): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).
- (٤) أي في قوله: «وله فسطاط وسرادق»، «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (١٥٢٢).
  - (٥) لم أجده في «التنقيح»، وكان يفترض أن يكون موضعها (١/ ٣٧٢) قبل قوله: (فرضها، أي: وقَّتها وبينها).
- (٦) أي في قوله: «فبينما النبي ﷺ بالجعرانة»، «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (١٥٣٦).
  - (٧) «التنقيح» (١/ ٣٧٥).
  - (٨) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (١٦٢٠).
  - (٩) «التنقيح» (١/ ٣٩٦)، وتمام كلَّامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: «الكلام في الطواف»).

الأخرى التي استدركها(۱): «وأمره أن يقوده بيده»(۱)، يعني قال له: «قُدْ بيده» فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.

فِي النسخة الثانية: قوله فِي «لا ترجعوا بعدي كفارًا» (سبق فِي كتاب الإيمان)(٤). صوابه العلم(٥).

قوله فِي «كان يرمى الجمرة الدنيا»(١): (أقرب إلى مكة)(٧).

غلط، والصواب إلَىٰ منى، أو إلَىٰ مسجد الخيف، فهي التي تُرْمىٰ فِي أيام التشريق أولاً، وبذلك جزم صاحب النهاية فِي تفسير قوله: «الجمرة الدنيا» (^ ).

عبر فِي النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به فِي النهاية، وهو الواقع.

فِي النسخة الثانية: قوله «الخربة»<sup>(۱)</sup>: (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة.....) إلَى آخره: (في الأحوذي (۱۱): وإن روي بجزية بكسرها والزاي...) آخره.

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «التنقيح» (۱/ ٣٩٧-٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) وهي في «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (٢٠٠٣)، وفيه: «ثم أمره».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (١٧٥١).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٨) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) أي في قوله: «ولا فارًا بخربة»، «صحيح البخاري» (كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>١٠) «عارضة الأحوذي» (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة) (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (١/ ٢٥).

ما ذكره المصنف وهو كلام على قول الترمذي (وقد روي «بخزية»)(۱). فجوز صاحب الأحوذي أن تكون الخاء مكسورة، وهو أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في النهاية (۲)، والآخر أن يكون بفتحها للمرة.

قوله «ولا تلتقط لقطتها» (قال القرطبي....) أن إلَى آخره. تكرر (٥).

«باب: الإيمان يَأْرِزُ»، قوله: «عبدالله بن خبيب»(١).

صوابه: «عبيد الله، عن خبيب، (٧).

قوله فِي «الصوم»: «لا تقدموا رمضان»(^).

الذي فِي هذه الرواية: ﴿لا يتقدمن﴾ الذي

قوله: «وقال مـحمد»(١٠).

وقع فِي رواية بعضهم «وقال أحمد» وهو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات: «وقال محمد»، وقد ذكر الترمذي(١١) عقب هذا الحديث عن

<sup>(</sup>١) قاله الترمذي في «الجامع الصحيح» عقب الحديث رقم (٨٠٩) (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم) برقم (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) سبق في «التنقيح» (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل المدينة، باب: الإيمان يأرز إلى المدينة) برقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم (١٩١٤)، وأما رواية: «لا تقدموا رمضان»، فقد أخرجها مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>١٠)أي «وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص»، وهو في «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: شهرا عيد لا ينقصان)، وتعليق الزركشي في «التنقيح» (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>١١) «الجامع الصحيح» (كتاب الصوم، باب: مَا جَاء في شهرا عيد لا ينقصان) عقب حديث رقم (٦٩٢).

أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا(١).

قوله فِي «حتى يتبين له رئيهما»: (وحكى النووي ثالثة....) (٢) إلَى آخره. هي رواية مسلم (٣).

قوله في هباب: لا يمنعنكم من سحوركمه (أنه: (ولم يصح عند البخاري...) (أنه إلَى آخره . بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (١٠) . قوله في المقالة (١٠): (قد رواه الترمذي) (١٠) . أي من حديث سمرة (١٠) . قوله في هباب بركة السحور (١٠٠): (قال ابن بطال...) (١١) إلَى آخره .

ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي ﷺ عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: «أيكم أراده"، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا... الحديث (١٦٠)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَىٰ الأول. [١٦١/أ]

<sup>(</sup>١)وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٤٩) معلقًا علىٰ هذا الموضع أن محمدًا هنا هو البخاري نفسه، وأن الترمذي نقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، فكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو تواردا عليها.

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٤٤٣)، وتمام كلامه: (وهي راء مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناها: لونهما).

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) برقم (١٠٩١).

وأماً رواية البخاري فهي: «رؤيتهما» أخرجها في «صحيحه» (كتاب الصوم، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيِّنَ لَكُرِ ...﴾) برقم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: (باب: قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال») من (كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٤٤٤)، وتمام كلامه: (لفظ الترجمة، فاستخرج معناه من حديث عائشة).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان، باب: الأذان قبل الفجر) برقم (٦٢١)، ولفظه: «لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره....».

<sup>(</sup>٧)أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٩) «الجامع الصحيح» للترمذي (كتاب الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر) برقم (٧٠٦).

<sup>(</sup>١٠) «صحّيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (٢/٦٤)، وتمام كلامه: (هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خَرَج في باب الوصال حديث أبي سعيد أنه على قال لأصحابه: «أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر»، فقد ذكر السحور فهو مفسر يقضى على المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك).

<sup>(</sup>١٢) «صَحيح البَخَارِي» (كتَابُ الصّوم، باب: الوصالُ إِلَىٰ السحر) برقم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>١٣) «صحيح البخاريّ» (كتاب الصوّم، باب: التنكيل لمنّ أكثر الوصّال) برقم (١٩٦٥).

قوله: «إن الأخره<sup>(١)</sup>. بهمزة مفتوحة.

قوله فِي هليس من البر الصوم فِي السفر، (اوروى أهل اليمن...) [أ] إلَى آخره.

هو فِي مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.

قوله فِي «نحن أحق بموسى منكم» (ولذلك لم يأمر بقضائه) (١).

هذا النفي مردود؛ فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو فِي سنن أبي داود (٧). قوله: «انزعوها» (٨). (بكسر الهمزة) (٩).

إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.

قوله فِي «البيوع»: (تــأثَّموا فيــه...) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّــها كــرر البخــاري الأسانيد....)(١١).

لم يكرر البخاري الأسانيد فِي حديث النُعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُعْمَان.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (١٩٣٧)، وفي «التنقيح» (٢/ ٤٤٩)، ولفظه: «بهمزة وخاء مكسورة».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر») برقم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: «فأنا أحق بموسىٰ منكم»، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في «سننه» (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٢/ ٥٥٨)، ولفظه: (يدل علىٰ أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).

<sup>(</sup>٧) السنن أبي داود، (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله وَجَهَّلَةَ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّـلَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْ ...﴾) برقم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، «الحلال بين» لأجل معارضة قول يحيئ بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي ﷺ، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).

قوله في «العداء بن خالده (١١): (بطرق كثيرة) (٢٠).

ليس بصحيح، بل فِي أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله فِي بعضها طريق أخرى.

قوله فِي هفإذا قدمت فالكيس الكيس ("): (والكيس شدة المحافظة...)(٤) إلَى آخره. هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان فِي صحيحه (٥) فِي هذا الحديث؛ فعلى هذا قول البخاري: «يعني: الولد»(١)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد الشهوة.

قوله فِي «رضيت بقضاء رسول الله»(١): (ولم يقف الخطابي....) (١) إلَى آخره.

من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته فِي بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني.

قوله فِي «وزاد أحمده (١٠): (هو ابن حنبل) (١٠٠).

ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته فِي «تغليق التعليق»(١١)،

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) تعليقًا. (٢) «التنقيح» (٢/ ٤٧٠) ولفظه: (وهو المشتري لا النبي ﷺ هكذا ثبت في الفائق..... بطرق كثيرة).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير) برقم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن حبان» (كتاب الصلاة، باب: المسافر) برقم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٦) وقول البخاري ليس في هذا الموضع وإنما في «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: طلب الولد) بعد الحديث رقم (٥٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب) برقم (٢٠٩٩) ولفظه: «رضينا بقضاء رسول الله».

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/ ٤٧٥-٤٧٦)، ولفظه: (معناه: رضيت بهذا البيعه على ما فيه من التدليس والعيب، ولا أعدي عليك وعليه حاكمًا، ولا أرفعكما إليه، ولم يقف الخطابي على هذا المعنى).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: كم يجوز الخيار) برقم (٢١٠٨).

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۲/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>١١) «تغليق التعليق» (٣/ ٢٢٧)، وقال الحافظ فيه: «أحمد هذا لم يذكره أبو علي الجياني في «التقييد» البتة، وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه: حَدَّثَنَا أبو جعفر الدارمي، ثَنا بهز بهذا الحديث،

والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي: «ثَنَا أحمد ابن أحدهما فِي الذي فِي المغازي: «ثَنَا أحمد ابن الحسن: ثَنَا أحمد بن حنبل»(۱)، وقال فِي الذي فِي النكاح: «قال لنا أحمد بن حنبل»(۱). قوله فِي «المُحَفَّلَة»(۱): (وتفسير البخاري التصرية...)(١) إلَى آخره.

هو بالعكس، البخاري فِي تفسيره [١٦١/ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي. قوله: (جـملوه)(٥). ويروى: «أجـملوه»(١).

تكرار(٧).

قوله فِي هعلى قراريط لأهل مكةه (^): (قال ابن ناصر الدين....) (١) إلَى آخره. هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره.



واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا؛ لأنه علق عنه في هذا وعلق عنه في التاريخ أحاديث، ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل عن بهز».

(١) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: كم غزا النبي ﷺ) برقم (٤٤٧٣).

- (٢) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم) برقم (٥١٠٥)، وهناك موضع ثالث في (كتاب اللباس، باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) برقم (٥٨٧٩)، وفيه: «قال أبو عبد الله: وزادني أحمد»، هكذا غير منسوب، وقد قال عنه الحافظ في «مقدمة فتح الباري» (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص٧٣٧): «ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو وجزم المزي في «الأطراف» في ترجمة أنس، عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه». فالله أعلم.
  - (٣) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة).
  - (٤) «التنقيح» (٢/ ٤٨٣)، ولفظه: (وتفسير البخاري التصرية هو قول الشافعي، وخالف فيه أبا عبيد).
    - (٥) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام) برقم (٢٢٣٦).
      - (٦) «التنقيح» (٢/ ٥٠١).
      - (٧)سبق في ﴿التنقيحِ (٢/ ٤٩٨).
    - (٨) (صحيح البخاري، (كتاب الإجارة، باب: رعي الغنم علىٰ قراريط) برقم (٢٢٦٢).
- (٩) «التنقيح» (٢/ ٢٠٥)، ولفظه: «قال سويد -يعني: ابن سعيد أحد رواته- يعني: كل شاة بقيراط. وعلىٰ هذا جرىٰ البخاري في الترجمة، لكن قال إبراهيم الحربي: قراريط: اسم موضع، ولم يرد بذلك القراريط من الفضة، قال ابن ناصر: وهذا هو الصحيح، وأخطأ سويد في تفسيره).

قوله: «الا أغبق<sup>(۱)</sup>ه (۲).

لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي.

قوله: «فثمرت أجره<sup>(٢)</sup>».

زعم القطب أنه وقع فِي رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث.

قوله فِي هقال: ما نراه إلا نفسهه(٥): (أراد ابن مسعود) (١٠).

صوابه: أبو.

قُوله فِي المقالة(٧): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف...) (٨) إلَى آخره.

ليس بينهما تناف، فلا وجه للاستدراك.

قوله فِي «فلذغ»(١٠): (بذال وغين معجمتين)(١٠٠).

دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (١١٠). قوله في «فصدَّقَهم» (١٣٠): (حدثني حمزة بن عمرو) (١٣٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد...) برقم (۲۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۰۰۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد...) برقم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة، باب: من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال) برقم (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) أي في تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/ ٥٠٨)، ولفظه: (مائة ألف، لكن سبق في كتاب الزكاة: «وإن لبعضهم اليوم مائة ألف).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة، باب: ما يعطىٰ في الرقية علىٰ أحياء العرب بفاتحة الكتاب) برقم (٢٢٧٦)، وفيه: «فلدغ».

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>١١)ذكر الجافظ في هنت الباري، (٤/ ٥٣٢) في هذا الموضع أن اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو اللسع وزنًا ومعنى، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف.

<sup>(</sup>١٢) «صحيح البخاري» (كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>١٣) «التنقيح» (٢/ ٥١٠)، ولفظه: (والبخاري اختصره من خبر أورده ابن وهب في مواطئه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو، عن الأسلمي، عن أبيه حمزة).

صوابه: حَدَّثنِي محمد بن حَمْزة.

قوله فِي هما أحب أن يحول ذهبًاه(۱): (ويروى يتحول...)<sup>(۲)</sup> إلَىٰ آخره.

هو مدرج على كلام ابن مالك.

فِي النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: «عن ابن الدغنة»(۱) أن اسمه ربيعة بن رفيع (٤).

هذا وهم، فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة، ويقال له أيضًا: ابن لدغة، وهو سُلَمي لا قَارِّي، وهو الذي قتل دُرَيْد بن الصُّمَّة فِي حُنَيْن، وأما سيد القارَّة فاسمه الحارث بن يزيد سَمَّاه البَلاذِرِي فِي سياق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته في المقدمة (٥)، وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم.

قوله: -يعني في [باب إذا]<sup>(١)</sup> وكَّلَ رجلاً فترك الوكيل [شيئًا]<sup>(١)</sup> أحرص شيء على السخير (<sup>١)</sup> إلَى أن [قال] <sup>(١)</sup>: (فيه نظر) (١٠).

توجيه ما فِي البخاري أن أبا هريرة كان وكيلاً فِي الحفظ وأجازه النبي ﷺ. قوله: «أو قال الله»(١١). (ولأبي أحمد)(١٦).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) برقم (٢٣٨٧)، ولفظه: «يحول لي ذهبًا».

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۵۳۱– ۵۳۲)، ولفظه: (قال ابن مالك: تضمن استعمال «حوَّل» معنىٰ «صير».... ويروني...)

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الكفالة، باب: جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده) برقم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) مقدمة فتح الباري المسماة «هدي الساري» (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب الوكالة، باب: إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئًا...) برقم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٩) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۲/ ۱۵–۱۶۰).

<sup>(</sup>١١) «صحيح البخاري» (كتاب الاستقراض، باب: هل يعطىٰ أكبر من سنه) برقم (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>١٢) «التنقيح» (٢/ ٥٣٢).

صوابه: ولأبي نُعيم.

قوله فِي «باب: من رد أمر السفيه»(١): (رواه الدارقطني....) (١) إلَى آخره.

أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.

قوله فِي «إذًا يحلف ويذهب، (٣): «بنصبهما» (٤).

قدَّم فِي الشركة (٥) عن ابن خروف أنهما بالرفع.

قوله «فيضع عليه كنفه»(١): (قال القاضي....)(١٧) إلَى آخره.

هي رواية أبي ذر عن الكشميهني.

فِي النسخة الثانية: قوله: «وعن يمينه غلام»(١٠).

فِي مسند أحمد<sup>(٩)</sup> ما يدل على أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولاً رابعًا، لكن عدّ خالد بن الوليد فِي هذا غلط، وإنّما ورد فِي موضع الأعرابي

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الخصومات، باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣٨/٢)، ولفظه: (ويذكر عن جابر: أن النبي على الدلم المتصدق... أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي على يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاءه في الجمعة الثانية فأمر النبي على الصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عَلَيْهِ، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) برقم (٢٤١٦، ٢٤١٧).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٥)سبق في «التنقيح» (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿أَلَا لَمْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿) برقم (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/٣٤٥-٤٤٥) وباقي كلامه: (وصحفه بعضهم تصحيفًا قبيحًا، فقاله بالناء).

 <sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب الشرب والمساقاة، باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم) برقم (٢٣٥١)، وفي «التنقيح» (٢٣/٣٥) وقيل: إنه عبد الله بن عباس، وقيل: الفضل بن عباس، وقيل: خالد بن الوليد، نُقل عن سفيان في مسنده.

<sup>(</sup>٩) «مسند أحمد» (٤/ ٢٢١).

الذي ذكر مع أبي بكر فِي حديث أنس -رضي الله عنهم-(١).

قوله فِي «تُنْعل، (وأورد الحديث: تنعل المخيل) (القوله فِي «تُنْعل، (الله المخيل) (الله عليه المخيل)

رواية تنعل الخيل فِي النكاح(٤).

قوله: (إذا تَشَاحُوا) (٥).

الذي فِي جميع الروايات فِي البخاري: «تشاجرواه(١).

قوله فِي «العتق»: «قال أغلاها ثمنًا (<sup>(۱)</sup>)».

ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-.

قلت: وإنّما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [١٦٢/أ]

قوله فِي «باب: إذا أُسِرَ [أخو](١) الرجل أو عمه ١٠٠٠): (لأن النبي عَلَيْ قد

<sup>(</sup>۱) ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٣٨/٥) تعليقًا على هذا الحديث: (وقوله في حديث أنس، «وعن يمينه أعرابي» قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين، وتُعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله على وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدًا، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدًا»، فظن أن القصة واحدة وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة، وقصة أنس في دار أنس، فافترقا، نعم؛ يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس)، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب المظالم والغصب، باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها) برقم (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٥٤٩)، ولفظه: (لكن القاضي حكاه وأورد الحديث: «تنعل الخيل»، والموجود في البخاري: «تنعل النعال»).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (١٩١٥).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٥٥١)، ولفظه: (ويروى: «تشاجروا»).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم والغصب، باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء....) برقم (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) اصحيح البخاري، (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/ ٥٥٩)، ولفظه: (بالغين المعجمة، ويروى بالمهملة).

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب العتق، باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا كان مشركًا).

مَلَكَ...)(١) إلَىٰ آخره.

هذا التعليل صَرَّح به البخاري فِي هذه الترجمة، لكن اقتصر على بعض السياق. قوله فِي «يعني: أتبرر بها»<sup>(۱)</sup>: (هو برائين من تفسير البخاري...) <sup>(۱)</sup> إلَى آخره. بل هو من تفسير هشام بن عروة بيَّنه مسلم<sup>(٤)</sup>، والأوزاعي<sup>(۵)</sup>.

قوله فِي الشهادات، فِي «وسل الجارية»(١١): (والمخلِّص...)(٧) إلَى آخره.

لا يحتاج إلَىٰ ذلك، وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.

قال فِي النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يَجوز أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ويَجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضًا، فلا إشكال فِي هذين الاحتمالين، بخلاف الذي ذكره، فإنه لا يرفع إشكالاً، واستلزم إثبات إشكال، وهو توهيم الرواية الصحيحة.

قوله: «فلم يُجِزْني (٨)ه (٩) إلَى آخره.

لا حجة فيه؛ لأنه ثبت في بعض طرقه: «ولم يرني بلغت»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «التنقيح» (۲/ ٥٦٢)، ولفظه: (مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الرحم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي على قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك على، ولم يُعتقا عليهما).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (كتاب العتق، باب: عتق المشرك) برقم (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده) برقم (١٢٣).

<sup>(</sup>٥)كذا بالأصل، وفي «فتح الباري» (٥/ ٢٠١) «الإسماعيلي»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا) برقم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٥٨٩)، ولفظه: «وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله على بريرة» قيل: إن هذا وهم، فإن بريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك... فقال النبي على: «يا عباس؛ ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها له؟» والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، والمخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنًا منه أنها هي).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم) برقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٥٩٣)، ولفظه: (بضم الياء، أي: في القتال، ولهذا قيل: إنّما ردّه أولاً لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه).

<sup>(</sup>١٠)أخرجه ابن حبان «في صحيحه» (كتاب السير، باب: الخروج وكيفية الجهاد) برقم (٤٧٠٨)

قوله فِي هوأن لا يدخلها إلا بجُلْبَان السلاح»(١): (قال الأزهري...)(١) إلَى آخره.

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: «السيف ونحو» تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.

قوله: «فعدى عليه<sup>(۱)</sup>»(٤).

كتب كاتب بالهامش: «يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر»(٥).

فِي النسخة الثانية: قوله -يعني: فِي «باب: الشروط فِي الجهاده-: (حَلْ حَلْ (١٠)(١٠).

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على «بخ»؛ فليراجع منه.

قوله فِي «أبي بصيره (^): (اسمه عبد الله)(١٠).

والدارقطني في «سننه» (كتاب السير) (٤/ ١١٥، ١١٦).

(۱) «صحيح البخاري» (كتاب الصلح، باب: كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان»، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (٢٦٩٨).

(۲) «التنقيح» (۲/ ۹۹۹)، ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مُخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).

(٣) «صحيح البخاري» (كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: «إذا شئت أخرجتك»)، برقم (٢٧٣٠).

(٤) «التنقيح» (٢/ ٢٠٤).

(٥) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في «فتح الباري». فالله أعلم.

(٦) «صحيح البخاري» (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

(٧) «التنقيح» (٢/ ٢٠٥)، ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقال لها: «حَلْ» ساكنة اللام، فإذا كررت قلت: «حَلِ حَلْ» كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك: «بَخِ بَخْ»، أو «صَه صَهْ»).

 (٨) «صحيح البخاري» (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

(٩) «التنقيح» (٢/ ٦١٠).

بل اسمه عتبة، وقيل: عُبيد بالتصغير بغير إضافة.

قوله قبيل الجهاد، فِي هوقال للمردودة من بناتهه(١١): (وهو أصوب)(٢).

ليس كما قال، بل قوله: «من بناته» أصوب، وقد أوضحته فِي شرحي (١٠).

قوله فِي «هل أنت إلا أصبع دميت»(٤): (ومنهم من ينشده...)(٥) إلَىٰ آخره.

ما فر منه الذي أنشده، هكذا وقع فِي أشد مما فر منه، وذلك أنه على ما هو عليه من الرجز، والرجز مختلف فيه، وإذا أنشد بسكون التاء صار هكذا: «هل أنت إلا أصبع دَمِيَتْ» وهذا قسيم من بيت شعر بلا خلاف؛ لأنه من جملة ضروب الكامل.

قوله قبيل «باب: الكافريقتل المسلم ثم يسلم»(١): «كهندات،(٧).

لعله كهبات؛ لأن واحد الثُبَات ثُبة، وواحد الهبات هبة، بخلاف الهندات.

قوله فِي «قتل أخوها معي» (^): (فالمعنى قتل في سبيلي) (١٠).

صوابه: «سببي».

قوله فِي «اللَّحيف»(١٠٠): (أهداه له سعد بن البراء)(١١١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الوصايا، باب: إذا أوقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) تعلقًا.

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۲۱۸)، ولفظه: (ويروى: «من نسائه»، وهو أصوب).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٥/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: من ينكب في سبيل الله) برقم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٢٢٤-٦٢٥)، وباقي كلامه: (ومنهم من ينشده بإسكان التاء حتى يخرج من الوزن).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل) والمواضع الذي قصده هو ما رواه البخاري في الباب الذي قبله: (باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) معلقًا عن ابن عباس: «انفروا ثبات: سرابًا متفرقين»، ثم قال البخاري: «ويقال: واحد الثبات: ثبة».

 <sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٦٢٩)، ولفظه: (ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات»، ووقع في رواية القابسي: أثباتًا بالألف، ولا وجه له؛ لأنه جمع المؤنث السالم كهندات).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير) برقم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٩) «التنقيع» (٢/ ٦٣٥)، ولفظه: (هذا لابد من تأويله، فإنه قُتل ببئر معونة، ولم يشهدها النبي ﷺ، فالمعنى: قتل في سبيلي).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: اسم الفرس والحمار) برقم (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۲/ ۱۳۸).

صوابه ربيعة بن أبي براء، واسم أبي براء: مالك بن عامر، وهو المعروف بملاعب الأسنة. [١٦٢/ب]

قوله فِي «الـمقالة»(١): (لأنه كان كالـملتحف...) (٢) إِلَى آخره.

التعليل لا يناسب ذلك(ا).

قوله فِي «بنت قَرظة» (٤): (قاله أبو مسعود) (٥).

أخطأ أبو مسعود فِي ذلك وقد بينه على الصواب فِي «تغليق التعليق»(١).

قوله: «قال: هل تنصرون وترزقون» (زاد النسائي.....) (^) إِلَى آخره.

فِي رواية النسائي: «وإخلاصهم»(٩).

قوله فِي هفيها يبدوا للناس،(١٠٠): (وقد ذكر الخطيب)(١١١).

لم أر هذا فِي كتاب الخطيب.

قوله فِي «باب: الحرير فِي الحرب»(١٢): (تشهد لكل منهما)(١٢).

(١)أي في تعليقه على الجملة السابقة.

(٢) «التنقيح» (٢/ ٦٣٩)، ولفظه: (وحكى البلاذري عن الواقدي: أنه الحليف بتقديم الحاء المهملة؛ لأنه كان كالملتحف بعرقه، وقيل: النحيف بالنون)

(٣)كُتِبَ فوقها: (التي بتقديم الحاء).

(٤) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: غزو المرأة في البحر) برقم (٢٨٧٧، ٢٨٧٧).

(٥) «التنقيح» (٢/ ٦٤٢)، ولفظه: (وأسقط البخاري من إسناد هذا الحديث زائدة بن قدامة الثقفي بين أبي إسحاق الفزاري، وأبي طوالة، قاله أبو مسعود الدمشقى).

(٦)قد بينه الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٩٠، ٩١) تعليقًا على هذا الحديث، ولم يتعرض له في «تغليق التعليق»، فالله أعلم.

(٧) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) برقم (٢٨٩٦).

(٨) «التنقيح» (٢/ ٦٤٥-٦٤٦)، وباقي كلامه: (في سننه: «بصومهم وصلاتهم ودعائهم).

(٩)أخرجه النسائي في «المجتبئ» (كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف) (٦/ ٣٥٢)، وفي «السنن الكبرئ» (٣/ ٣٠)، ولفظه: «بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم».

(١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: لا يقول فلان شهيد) برقم (٢٨٩٨).

(١١) «التنقيح» (٢/ ٦٤٧-٦٤٨) وباقي كلامه: (في كتاب الفصل: إن من أول الحديث إلى قوله: «شقي أو سعيد» من كلام النبي ﷺ، وما بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ثم رواه كذلك مفصلاً).

(١٢) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب).

(١٣) «التنقيح» (٢/٢٥٢)، ولفظه: (بحاء مهملة وراء ساكنة، ويروى بالجيم والراء المفتوحتين،

لكن سياقه فِي أبواب الجهاد يؤيد الأول.

قوله في «العَنْسِي،(١): (وبنو عبس بالباء بالبصرة)(١).

صوابه: «بالكوفة».

قوله فِي «باب: السفر بالمصاحف»(١٠): (كذا وقع ...)(١٤) إلَى آخره.

هذا الفصل من أوله إلَى آخره مردود بما يطول بيانه؛ فليراجع شرحي<sup>(6)</sup>.

وقال فِي النسخة الثانية: «بل صح ذلك مرفوعًا فِي نفس الخبر من طريق غير واحد، حتى من طريق مالك نفسه، كما أوضحته فِي الشرح، وأوضح من ذلك كله رواية أيوب عن نافع بلفظ: «فإني لا آمن أن يناله العدو....» أخرجه مسلمه(١).

قوله فِي «وما يدريك لعل الله أن يكون»(١): (وإذا الحبيب أتى بذنب واحد)(١). أت، صوابه: «جاءت».

قوله فِي «باب: حرق الدور»(١٠): (وهو بيت صنم...) (١٠) إلَى آخره.

وأحاديث الباب تشهد ...).

(١) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: ما قيل في قتال الروم) برقم (٢٩٢٤).

(٢) «التنقيح» (٢/ ٢٥٢).

(٣) تصحفت في الأصل إلى «بالصاحب»، «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو).

(٥) «فتح الباري» (٦/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٦٦٠)، ولفظه: (باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وكذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على كذا وقع هذا صدر الباب، وكأنه من تغيير النساخ، وإنما موضعه بعد حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ثم يقول: وكذلك يروى عن محمد بن بشر، وتابعه ابن إسحاق، وإنما احتاج إلى ذكر هذه المتابعة؛ لأن بعضهم زاد في الحديث: «مخافة أن يناله العدو»، وجعله من لفظ النبي على ولم يصح ذلك، وإنما هو من قول مالك).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (كتاب الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلَى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم) برقم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: الجاسوس) برقم (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>A) «التنقيح» (٢/ ٢٦٢)، وتمام البيت: «جاءت محاسنه بالف شفيع».

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: حرق الدور والنخيل) برقم (٣٠٢٠).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٢/ ٦٦٥)، وباقي كلامه: (و «ذو الخلصة»: بفتح الخاء... وهو بيت صنم ببلاد فارس).

هذا هو العجب بينا هو ببلاد فارس إذا به بأرض اليمن!

قوله فِي «ائتوني بكتاب»(۱): (وقد روى مسلم عن عائشة....) (۱) إلَى آخره.

هي فِي البخاري أيضًا(").

قوله «ابن صياده<sup>(٤)</sup>: (غلام) هو إلَى قوله: (كما فِي مسلم وغيره) (٥).

لفظ القرطبي برمته من مختصر البخاري. وكذا من قوله: «خلطه إلَىٰ قوله: «الدخان».

قوله فِي «عار»(١٠): (بعين وراء مهملتين، أي: انطلق من قريظة)(١٧).

صوابه: «مريطة».

قوله فِي «المقالة»(^): (قاله بعض الحفاظ)(١).

البعض المذكور هو ما حكاه ابن التين عن غيره.

قوله فِي وأنشدكم الله (١٠٠٠: (وقد زاد البرقاني...) (١١١) إِلَىٰ آخره.

(١) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: جوائز الوفد) برقم (٣٠٥٣).

(٢) «التنقيح» (٢/ ٢٧٢)، وباقي كلامه: (قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادع لي أباً بكر وأخاك أكتب كتابًا...»).

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر) برقم (٢٣٨٧).

(٣)أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في «صحيحه» (كتاب المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول:
 إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتد بي الوجع) برقم (٦٦٦٦)، وفي (كتاب الأحكام، باب:
 الاستخلاف) برقم (٧٢١٧).

(٤) الصحيح البخاري، (كتاب الجهاد والسير، باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي) برقم (٣٠٥٥).

(٥) «التنقيح» (٢/ ٦٧٣ - ٤٧٢).

(٦) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) برقم (٣٠٦٨).

(V) «التنقيح» (۲/ ۷۷۷).

(٨)أي في تعليقه على الجملة السابقة.

(٩) «التنقيح» (٢/ ٦٧٧)، ولفظه: (وما ذكره البخاري آخرًا أنه كان في خلافة أبي بكر خلاف ما ذكره أولاً، لولا أنه كان في زمن النبي ﷺ، والصحيح الأول، وعبيد الله أثبت في نافع من موسى، قاله بعض الحفاظ).

(١٠) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس) برقم (٣٠٩٤)، وفيه: «أنشدكم بالله».

(١١) «التنقيح» (٢/ ٦٨٥)، ولفظه: (في روايته من طريق معمر قال: فغلب عليٌّ عليها، وكانت بيد علي، ثم بيد حسن بن علمي.....).

فِي نسبة هذا للبرقاني قصور شديد، فإن هذا عند البخاري أيضاً (١) لكن فِي موضع آخر دون كلام معمر الأخير.

قوله فِي هباب: بركة الغازي، $^{(7)}$ : (كان عام ستة وثلاثين) $^{(7)}$ .

كأنه اغتر بقول ابن التين: كان قتل عثمان سنة خمس وثلاثين، ووقعة الجمل سنة ست وثلاثين؛ فظن أن بينهما سنة، وليس كذلك، بل قتل عثمان فِي ذي الحجة، والجمل فِي جمادي الآخرة فبينهما ستة أشهر.

قوله فِي «وكان للزبير أربع نسوة»(٤): (والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وستهائة)(٥). [178/أ] صوابه: «وثمانمائة».

قوله فِي «المقالة»(١٠): (فلعل الوهم...)(١٧) إلَى آخره.

هذا الذي قاله تبعًا لعياض غلط أشد من الوهم الواقع فِي الأصل، فتأمل وتعجب!

قوله فِي «لا ها الله»(^): (والصواب لا هآء الله....) (١) إِلَىٰ آخره.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير) برقم (٤٠٣٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا مع النبي ﷺ وولاة الأمر).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٢٩١)، ولفظه: («عام الجمل» كان عام ستة وثلاثين، بعد مقتل عثمان بسنة).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا...) برقم (٣١٢٩).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٦٩٢).

<sup>(</sup>٦)أي في تعليقه على الجملة السابقة.

 <sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٦٩٢)، ولفظه: (فلعل الوهم في ذلك وقع في نصيب الزوجات وجميع المال، فإنه مائة ألف واحدة حيث وقع).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب....) برقم (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٩) «التنفيح» (٢/ ٢٩٦)، وباقي كلامه: (.... وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مدها وإثبات الألف في «ذا»، والصواب: لاها الله، بالقصر في «ها» وحذف الألف من «ذا» غير منون، وقالوا: إنها «ذا» التي للإشارة، وفصل بينها وبين «ها» التنبيه باسم الله تعالَىٰ.... وقال أبو البقاء: الجيد لا ها الله ذا، والتقدير: هذا والله، فأخر «ذا»، ومنهم من يقول: ها بدل من همزة القسم المبدلة من الواو، و«ذا» مبتدأ، والخبر محذوف، أي: هذا ما أحلف به، وقال: وقد روى في الحديث: «إذا» وهو بعيد).

بل الألف ثابتة فِي ﴿إِذًا ۚ فِي جميع الروايات الصحيحة، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لقول هؤلاء، وتوجيهه واضح كما أشار إليه أبو البقاء، وإن كان استبعده فليس ببعيد، وإنّما أتوا من قبل التقدير؛ لأنهم جعلوا ﴿إِذَّا لَا تَعْلَقُ بِالنَّفِي الَّذِي بعدها؛ فحملهم ذلك على ارتكاب تخطيئة المحدثين، بل التقدير أن وإذاه ظرف يتعلق بالقسم وتم بها الكلام، ثم ابتدأ فقال: «لا يعمد» وقد فهم البخاري نفسه هذا التقدير بعينه فقال فِي أوائل الأيمان والنذور: «وقال أبو قتادة: قال أبو بكر بحضرة النبي عَلَيْقَةِ: لا ها الله إذا الله إذا اقتصر عليه هنا، ودل على أنه رأى أن «إذا اتعلق بالقسم كما قررناه. والله أعلم.

قوله قبيل «باب: كيف ينبذ على سواء»(٢): (وقال الخطابي: هي القضية)(٢).

صوابه: «الغيضة».

قوله فيه (٤): (وجملة هؤلاء يقع بمائة ألف)(٥).

صوابه: «تسعمائة».

قوله فِي «أمي قدمت علي وهي راغبة» (٦): (وهي قرشية)(٧).

صوابه: «فراسية».

قوله فِي «الملأمن قريش»(١٠): (لم يكن من أنفسهم)(١٠).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ) تعليقًا.

<sup>(</sup>٢)أي تعليقًا على كلمة «غاية» في «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة، باب: ما يحذر من الغدر) برقم (٣١٧٦)، والباب الذي أشار إليه هو: «باب: كيف ينبذ إلَىٰ أهل العهد».

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٢٠٤)، وقد أثبتها المحقق علىٰ الصواب اعتمادًا علىٰ «أعلام الحديث» للخطابي. (٤)أي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٧٠٤)، وقد أثبتها المحقق علىٰ الصواب، وكأن ذلك في جميع النسخ التي اعتمد عليها، فالله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة، باب: إثم من عاهد ثم غدر) برقم (٣١٨٣).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة، باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن) برقم (٣١٨٥).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٢٠٦)، ولفظه: (فإن عقبة -أي: ابن أبي معيط- لم يكن من أنفسهم، إنما كان ملصقًا بهم).

هذا ليس بصحيح، بل كان من أنفسهم، وإنما قال: إنه كان ملصقًا بهم من أراد ثلبه، وقد تعقبه ابن التين على الداوودي.

قوله فِي «أروى»(١): ( وكانت حاضنة لـمروان) (١٠).

صوابه: خاصمته إلَى مروان.

قوله فِي وإن ذهبت تقيمه ١٦٠ : (وَرُدَّ....) (أَ الَّي آخره.

غفلة عما فِي صحيح مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: «إن المرأة خلقت من ضلع، ولن يستقيم ذلك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها»(٥).

قوله فِي النسخة الثانية: «قال ابن سلام: كركرة»(١): (يعني: بفتح الكاف)(١).

أي: الكاف الأولى، قال النووي فيه: بكسر الكاف الأولى وفتحها مع كسر الثانية فيهما.

قوله «ما اختارها» (مقال: خار الشيء واختاره: جمعه) (١٠).

المشهور بالحاء المهملة والزاي، ووقع فِي رواية الكشميهني بالخاء المعجمة والراء.

قوله فِي هضئضئ (١٠٠): (وأجمعوا أن إدريس...)(١١١) إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين) برقم (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته) برقم (٣٣٣١).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٧٢٦)، ولفظه: («كسرته» قيل: يعني الطلاق، ورُدُّ بأنه ليس في الحديث إلا ذكر الضلع).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء) برقم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير، باب: القليل من الغلول) عقب حديث رقم (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس) برقم (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَغَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُواْ الله ...﴾) برقم (٣٣٤٤).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (٧٢٨/٢)، ولكن ليس هذا التعليق علىٰ كلمة «ضئضئ» بل علىٰ قول البخاري: (ويذكر عن ابن مسعود، وابن عباس أن إلياس هو إدريس)، وقد أخرجه معلقًا في «صحيح<u>ه»</u>

نقل هذا الإجماع باطل.

قوله فِي همتطلخ..ه (١): (وأين الإسهاعيلي عن قوله...) (٢) إلَى آخره.

هذا مما يقوي إشكال الإسماعيلي فليتأمل. [١٦٣/ب]

وقال فِي النسخة الثانية: يوهم أن المذكور بعده جواب إشكاله وليس كذلك، بل يقوي إشكاله، وقد أجابَ عنه الكرماني بجواب لا بأس به.

قوله «قالت: بلي كنَّجهم قومهم» (٢): (حاصل ما ذكر)(٤).

أي: المصنف فِي الآيتين تأويلين، هذان التأويلان لم يتواردا على محل واحد، بل الأول فِي قراءة التشديد، والثاني قراءة التخفيف.

وقال فِي النسخة الثانية: بل أحسن الأجوبة ما ذكره الطبري بسند قوي عن سعيد بن جبير قال: «يئس الرجل من قومهم أن يصدقوهم، فظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فقال له الضحاك: لو رحلت إلى اليمن فِي هذه لكان قليلاً(٥)، هو عند النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعناه(١).

<sup>(</sup>كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ...﴾)، وباقي كلام الزركشي: (وأجمعوا أن إدريس كان قبل نوح).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَالتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞...﴾) برقم (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ ﴿ لَٰقَذَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ يَمَايَنَتُ لِلسَّالِمِاينَ ۞..﴾) برقم (٣٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٧٣٨/٢)، وباقي كلامه: (حاصل ما ذكر في الآيتين تأويلان.....).

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبري» (سورة يوسف: قوله تعالَىٰ: ﴿حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ...﴾) (٧/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرئ» (كتاب التفسير، سورة يوسف) (٦/ ٣٧٠).

قوله فِي «وأما موسى»(١): (وغيره عن مجاهد)(٢).

قوله: «وغيره» يعني بسنده عن مجاهد.

قوله «فِي المناقب»("): (وقال صاحب المفهم: هذا الذي أنكره معاوية...)(أ) إلَى آخره.

الجواب: لعل معاوية لم يأخذ بمفهوم العبارة، لأنه ممن روى أن طائفة من هذه الأمة لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله، فبنى على أن القيام بأمر الدين مستمر ولا ينقطع، لكن وقع الأمر بخلاف ما ظن.

قوله فِي «هلم ما عندك» (وكذا رواه أبو ذر) (١٠).

إنما رواه أبو ذر كذلك عن المُستَملي والحَموي، وأما روايته عن الكُشمَيْهَني فقال: «هلمي». قوله فِي «فقال: مَن الباب؟ قال: عمر»(١): (فإن الواقع فِي الوجود يشهد أن الأولى بذلك الباب...)(١) إلَى آخره.

بل أول الفتن حدثت فِي زمن عمر قبل أن يقتل حتى كان قتله، فهذا تبين أن الباب عمر؛ لأن الفتن ابتدأ ظهورها بعده؛ لا أن ابتداء ظهورها كان بعد قتل عثمان.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: ﴿وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنَ أَهْلِهَا﴾) برقم (٣٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٧٤٤)، وباقي كلامه: (لأني رأيته في سائر الروايات عن ابن كثير -أي: محمد بن كثير- وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس...).

<sup>(</sup>٣)أي تعليقًا على الحديث رقم (٣٥٠٠)، «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: مناقب قريش).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٤ ٥٧)، ولفظه: (أنكره معاوية على عبد الله بن عمرو، قد صح من حديث غيره على ما رواه البخاري بعد من حديث أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج من قحطان رجل يسوق الناس بعصاه»، ولا تناقض بين الحديثين؛ لأن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تُقم قريش الدين، فيدال عليهم في آخر الزمان).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (٣٥٧٨)، ولفظه: «هلمي يا أم سليم ما عندك».

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٢/ ٧٦٧)، ولفظه: (وكذا رواه أبو ذر: هلمي).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (٣٥٨٦).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٢/ ٧٦٨)، ولفظه: (أن الأولى بذلك أن يكون عثمان....).

قوله فِي هفلما خرجوا إلى بدر وجاءهم الصريخ، (١٠): (فيه تقديم وتأخير)(١٠).

بل التقدير: فلما خرجوا، أي: فلما أرادوا الخروج، وجاءهم أي: حين جاءهم فالواو حالية.

قوله فِي «والبرنس»(أ): (طرحه عليه عبد الرحمن بن عوف)(٤).

الصواب: «عبد الله كما في طبقات ابن سَعْد (٥).

قوله فِي هعبد الله بن الزبير كنت يوم الأحزاب، (١٠): (فإنه ولد فِي السنة الثانية)(١٠).

بل ولد فِي السنة الأولى، وقيل: بعد مضي عشرين شهرًا من الهجرة.

قوله فيه هفقال رجل من الأنصار»(^): (هو أبو طلحة زيد بن سهل)(١٠).

جزم الخطيب بأنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل.

قوله فِي «فلما بلغ قريبًا من المسجد»(١٠): (رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شعبة)(١١).

ينظر الواسطة بين أبي بكر وبين شعبة فقد سقط ذكره هنا.

قوله فِي «قال: لا أدري، قال مالك الآية»(١٢): (وقائل هذا عن مالك هو القعنبي)(١٢).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (٣٦٣٢)، ولفظه: (وجاء الصريخ).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة.....) برقم (٣٧٠٠)، ولفظه: (طرح عليه برنسًا).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ذكر استخلاف عمر) (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٣٧٢٠).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٧٨٩)، وجعلها المحقق «الثالثة».

<sup>(</sup>٨) الصحيح البخاري، (كتاب مناقب الأنصار، باب: قول الله وَيَجَانَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِمْ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾) برقم (٣٧٩٨).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: مناقب سعد بن معاذ) برقم (٣٨٠٤).

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۲/ ۹٤).

<sup>(</sup>١٢) الصحيح البخاري، (كتاب مناقب الأنصار، باب: مناقب عبد الله بن سلام) برقم (٣٨١٢).

<sup>(</sup>۱۳) «التنقيح» (۲/ ۲۹۷).

ليس هو عن القعنبي هنا، إنما هو عن عبد الله بن يوسف. [174/أ] قوله وقبل المبعث فقدّمت له سفرة...ه (١) إلَى آخره.

انظر كيف يجتمع ذا مع قوله في الحديث قبل المبعث.

قوله فِي «النجاشي، (١): (إنه بكسر النون أيضًا) (١٠).

أصحمة بالحاء المهملة.

قوله: (أنا وأبي وخالاي(٤))(٥).

صوابه: ﴿وَخَالَى،

قوله فِي «فوعكت<sup>(۱)</sup>»: (أي: مرضت)<sup>(۷)</sup>.

سقمت ومرضت.

قوله فِي «ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة»(١٠): (وقد قيل: كان له ورثة سواها)(١٠).

كلا؛ لَم يكن لسعد حين قال هذه المقالة للنبي ﷺ ولد ذكر، ولم يذكر أحد من العلماء أحدًا من أولاده في الصحابة، إلا أن ابن فتحون ذكر «عمر» لأنه ولد في آخر حياته ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل) برقم (٣٨٢٦)، «التنقيح» (٧/٢٩)، ولفظه: (فقدمت له سفرة فأبئ -أي: زيد بن عمرو بن نفيل- أن يأكل» إن قبل: كان نبينا ﷺ أولى بهذه الفضيلة، قلنا: ليس في الحديث أن النبي ﷺ أكل من السفرة...).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة الحبشة) برقم (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَىٰ النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩١)، وكل من «خالاي» و«خاليُّ» رواية عند البخاري، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها) برقم (٣٨٩٤).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار، باب: قول النبي ﷺ: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»، ومرثيته لمن مات بمكة) برقم (٣٩٣٦).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٨١٩).

وقال في النسخة الثانية: فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه مات عن ثلاثة من الذكور أن يكونوا موجودين لما قال تلك المقالة، والواقع في نفس الأمر أنه لم يكن منهم أحد موجود حينئذ: لا عامر الذي روئ عنه هذا الحديث، ولا محمد، ولا مصعب، هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا من ولده.

وكان له من الذكور أيضًا عمر الذي كان أمير الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، ولعمر رواية، وكذا لأخيه إبراهيم بن سعد، وسرد ابن سعد في الطبقات (۱۱) أولاد سعد فذكر عددًا كثيرًا من الذكور والإناث، وقد بينت في مقدمة شرحي على البخاري (۱۱) أن هذه البنت يقال لها: أم الحكم، وهي أكبر بنات سعد، وهي شقيقة إسحاق الأكبر أكبر أولاده الذكور، والحق أن قول سعد: «ولا يرثني إلا ابنة» أي من الصلب، وإلا فليس الحصر مرادًا، فإن عصباته من زهرة كانوا موجودين يوم قال ما قال، وكذا كان له عدة زوجات (۱۱).

قوله «إن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد...<sup>(١)</sup> (٩) إلَى آخره.

الذي فِي الصحيح أنه كان بدريًا، ولا اعتراض عليه، لأن النبي ﷺ لما ضرب له بسهمه وأجره نزل منزلة من شهدها.

قوله فِي «وللناس طَبَاخ»(٢): (كما روى ابن أبي خيثمة....) (٧) إِلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) مقدمة فتح الباري المسماة بـ «هدي الساري» (الفصل السابع، كتاب الجنائز) (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام يوافق ما نقله الزركشي، فلم يقصد من وجود الورثة وجود أولاد له حين قال هذه المقالة، بل يقصد ورثة آخرين خلاف ابنته.

<sup>(</sup>٤) اصحيح البخاري، (كتاب المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا) برقم (٣٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٨٢٨)، وباقي كلامه: (سعيد بن زيد شهد بدرًا).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (٤٠٢٤).

قال ابن الأثير في «النهاية»: أصل الطباخ القوة والسمن، ثم استعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له؛ أي: لا عقل له ولا خير عنده، أراد أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحدًا.

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٢/ ٨٣٣)، ولفظه: (والمعروف: «ولو وقعت الثالثة لم ترتفع وللناس طباخ»، كما روى ابن أبي خيثمة.... حَدَّثَنَا سُفيًان.... وقعت فتنة الدار فلم تبق من أهل بدر أحدًا، ووقعت وقعة الحرة فلم تبق من أهل الحديبية أحدًا، ولو وقعت فتنة لم ترتفع وبالناس طباخ).

ما أدري لِمَ جعل رواية سفيان هي المعروفة ورواية الليث مقابلها من غير مرجح؟ قوله فِي «عثمان بن عفان» (١): (وكان ينبغي أن يذكر....) (١) إلَى آخره.

ما أدري من أين له ذلك؟! والبخاري إنّما ذكر فِي هذا الباب من وقع ذكره فِي الجامع بالتنصيص على ذلك ممن وقع ذكره بإسناد صحيح، وليس ذلك موجودًا فِي عاصم بن عدى.

قوله فِي المقالة (٢): (قال السهيلي....) (٤) إلَى آخره.

إنَّمَا ذكره لقوله: «كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر»(٥).

قوله فِي «ظهير بن رافع»(١): (ولم يشهد مظهر ولا ظهير بدرًا)(٧).

هذا النفي مردود؛ لما ثبت فِي البخاري فِي حديث رافع بن خُديج أن عميه وكانا شهدا بدرًا<sup>(۱)</sup>.

قوله فِي «عقبة بن عمرو(٩)»: (لم يشهد بدرًا) (١٠٠).

قَد بَرْهَن البخاري فِي صحيحه على أنه شهد بدرًا(١١)، والمثبت مقدم على النافي.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٨٣٣)، ولفظه: (كذا ذكره فيمن شهد بدرًا ولم يشهدها.... وكان ينبغي أن يذكر عاصم بن عدي...)

<sup>(</sup>٣) أي في تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٨٣٣)، ولفظه: (قال السهيلي: وذكر البخاري في البدريين جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وقال أبو عمر: ولا يصح شهوده بدرًا، وذكر اختلاف الناس فيه).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة جابر بن عبد الله (١/ ٢٠٧/٢). الميح: النزول إلى البئر وملء الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري؛ (كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر....).

<sup>(</sup>V) «التنقيح» (۲/ ۸۳٤).

<sup>(</sup>٨) اصحيح البخاري، (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (٢١٠٤، ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري؛ (كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر....).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٢/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>١١) أخرج البخاري في ذلك ثلاثة أحاديث في «صحيحه» (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (٢٠٠٦، ٢٠٠٧،).

قوله فِي هفما زال فِي حذيفة بقية خيره (١): (قيل: بقية حزن)(٢).

الصواب أن المراد بقوله: «بقية خير» أي: لكونه قال للمسلمين: عفا الله عنكم لما علم أنهم قتلوه خطأ.

قوله (إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار)("): (إنّما هو طعيمة..) (أنّ إلَى آخره.

تكرر هذا<sup>(ه)</sup>. [۱٦٤/ب]

قوله قبيل غزوة الرجيع هورأيت فيها بقرًا والله خيره(١): (سبق)(٧). في علامات النبوة(٨).

قوله ﴿ وَأُمَّر عليهم عاصم بن ثابت (١) ، وهو جد عاصم...(١١١) إلَى آخره.

يجوز أن يكون قوله: ﴿وهو اي: ثابت، فيصح الكلام ويرتفع التغليط.

قوله قبل غزوة الرقاع «فلما دنا من الـمسجد (١٣)..» (١٣) إلَى آخره.

قد يُراد به موضع السجود وهو موضع مصلى النبي ﷺ حيث كان هناك.

<sup>(</sup>١) «صحيح ا لبخاري» (كتاب المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَأُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﷺ) برقم (٤٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۲۶۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب) برقم (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٨٤٣).

<sup>(</sup>٥)سبق في «التنقيح» (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد) برقم (٤٠٨١).

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۲/ ۸٤٥)، وقد سبق (۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (٣٦٢٢).

<sup>(</sup>٩)في مطبوعة «التنقيح»: «عاصم بن أبي ثابت» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان...) برقم (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (٨٤٦/٢)، ولفظه: (قال المنذري: قد غلط عبد الرزاق، وكذلك ابن عبد البر، فقالا: إن عاصمًا هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، وذلك وهم.....).

<sup>(</sup>١٢) «صحيح البخاريّ» (كتاب المعازي، باب: مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة) برقم (١٢١).

<sup>(</sup>١٣) «التنقيح» (٢/ ٨٥٣)، ولفظه: (سبق أن هذا وهم؛ إذ لا مسجد هناك....).

قوله فِي هوسأل زينب بنت جحش عن أمريه(١): (والصحيح أنه تزوجها فِي ذي القعدة...) (٢) إِلَى آخره.

لا يصح، لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت في شعبان، واختلفوا هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع في ذي القعدة سنة أربع، وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب، واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زينب بنت جحش، فيكون تزويج زينب قبل شعبان سنة أربع، فإن ثبت كونه في ذي القعدة فليكن في سنة ثلاث، وسواء كانت المريسيع في سنة أربع أو بعدها.

قوله فِي «وكان عليٌّ مُسَلِّمًا فِي شأنها» (الله أشار بفراقها وشدَّ على بريرة فِي أمرها) (الله غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه ﷺ لما رآه منحصرًا من ذلك، فأشار بفراقها ليسكن جأشه، ويزول انحصاره، ولم يقل ذلك بغضًا فيها، ولا هضمًا من جانبها، ولا نقصًا من حقها، أعاذه الله من ذلك.

قوله فِي «أهداه له أحد بني الضباب»(٥): (صوابه: الضَّبيب)(١). سيأتي فِي الأيمان والناور بلفظ: «من بني الضُّبَيْب»(٧). قوله فِي «فيها سُمّ»(١): (وشربه البراء)(١).

صوابه: «بشر بن البراء».

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (٤١٤١) وفيه: «سأل زينب، بغير واو.

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٨٥٨)، وباقى كلامه: (سنة أربع من الهجرة).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر) برقم (٤٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٢/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) برقم (٦٧٠٧).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: الشاة التي سُمت للنبي ﷺ بخيبر) برقم (٤٢٤٩).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٨٧١).

قوله فِي حديث عمرة القضاء<sup>(۱)</sup>: (قاضاهم<sup>(۲)</sup> على أن يقيم ثلاثة أيام....)<sup>(۲)</sup> إلَى آخره.

أو ما أحبوا من زيادة على الثلاث، وأما الثلاث فلابد منها؛ فأحبوا أن لا يزيدوا ليها.

قوله فِي وأن امرأة سرقت فِي عهد رسول الله (٤٠).

هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود<sup>(٥)</sup>.

قوله هبالجعرانة: بين مكة والمدينةه (١).

اللام فِي قوله: «المدينة» للعهد عن البلد التي كانوا فِي حصارها وهي الطائف. [1/170]

قوله فِي ﴿إِن قريشًا حديث عهد ١٠٠٠: (صوابه) (١٠).

فيه نظر؛ فإن الأول مُوَجَّه.

قوله فِي «أَن أَنْقُب»<sup>(٩)</sup>:....

(١) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء) برقم (٢٥١).

(٢) تصحفت في الأصل إلى: «فأضافوهم إلى».

(٣) «التنقيح» (٢/ ٨٧٢)، ولفظه: (يخالف ما بعده، أنه يقيم بها ما أحبوا، ويجمع بينهما بأن محبتهم كانت ثلاثة أيام).

(٤) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: مقام النبي على بمكة زمن الفتح) برقم (٤٣٠٤). لم يذكر الحافظ كلام الزركشي، وهو في «التنقيح» (٢/ ٨٧٦): «هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود».

(٥) قد ضبب علىٰ كلمة «الأسود» الثانية في الأصل وكتب فوقها «الأسد»، وهذا هو الصواب؛ لأنه لا خلاف بين كلام الزركشي واعتراض ابن حجر، وقد ذكر ابن حجر اسمها علىٰ الصواب في «الإصابة» (٤/ ٣٨٠).

(٦) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف..) برقم (٤٣٢٨)، ولم يذكر الحافظ
 كلام الزركشي، وهو في «التنقيح» (٢/ ٨٧٨): «قيل: إنه وهم، وصوابه بين مكة والطائف».

(٧) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف) برقم (٤٣٣٤).

(٨) (التنقيح؛ (٢/ ٨٧٨) وباقي كلامه: (صوابه: حديثو عهد).

(٩) اصحيح البخاري، (كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب عَلَيْهِ، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) برقم (٤٣٥١).

 $(V_{1}, V_{2}, V_{3}, V_{4}, V_{5}, V_{5},$ 

ابن ماهان من رواية مسلم(١) لا ينبغي التصدير بذكر روايته هنا.

قوله فِي «حدثني إسحاق أنا بشر بن شعيب» (٤): (قال الدمياطي....) (٥) إلَى آخره. لم ينفرد به شعيب؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الزهري.

قوله «كتاب الله القصاص<sup>(۱)</sup>»(<sup>(۱)</sup>.

تقدم بأبسط من هذا في الصلح (٨).

قوله: «قال رجل برأيه ما شاء»(١): (قال البخاري: يقال: إنه عمر)(١٠).

هذا الحصر باطل، فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك فِي حديث أبي موسى فِي مسلم (١١)، وصح قوله: متعتان أنهَى عنهما (١١).

- (١) ابن ماهان: هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي، راوي صحيح مسلم.
- (۲) «التنقيح» (۲/ ۸۸۱)، ولفظه: (بفتح الهمزة وسكون النون وضم القاف لابن ماهان، ولغيره بضم الهمزة وفتح النون وتشديد القاف مع كسرها....).
  - (٣) «صحيح مسلم» (كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) برقم (١٠٦٤).
  - (٤) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي، باب: مرض النبي عِين ووفاته) برقم (٤٤٤٧).
  - (٥) «التنقيح» (٢/ ٩٩٣)، ولفظه: (قال الدمياطي: انفرد البخاري بهذا الإسناد عن الأئمة...).
- (٦) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَدَلُقُ ...﴾) برقم (٤٤٩٩).
  - (۷) «التنقيح» (۲/ ۹۸-۹۹۸).
  - (۸)تقدم في «التنقيح» (۲/ ۱۹۹ ۲۰۰).
  - (٩) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ وَأَتِمُوا أَلْحُجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾) برقم (٤٥١٨).
- (١٠) «التنقيح» (٩٠٠/٢)، وباقي كلامه: (استشكله الشارح بأن عمر إنما ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سُنّة).

هذا؛ وفي نسبة هذا للبخاري قد ذكر الحافظ في «فتح الباري» تعليقًا على الحديث رقم (١٥٧١) (كتاب الحج، باب: التمتع على عهد رسول الله ﷺ) ما نصه: «وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء، عن عمران، قال البخاري: يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن الحصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك»، فالله أعلم.

(١١) «صحيح مسلم» (كتاب الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام) برقم (١٢٢٢).

(١٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بمعناه (١/ ٥٢)، (٣/ ٣٢٥).

قوله فِي ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (١) [النَّظْلَانَانَا]: (قيل عن النبي يَتَظِيَّةُ أنه قال: «نحن نكمل سبعين أمة»)(٢).

هذا حديث صحيح من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدم مخرج في السنن<sup>(۱)</sup>. قوله فِي «فقال: هذه نعم لنا»<sup>(۱)</sup>. (فلابد من تأويل هذا اللفظ)<sup>(۵)</sup>.

تأويله سهل بأن إبله ﷺ كانت ترعى حيث ترعى إبل الصدقة.

قوله فِي «عن ابن عمر، عن عمر: أنزل تحريم الخمر» (١٠): (هذا خلاف ما رواه...)(٧) إِلَىٰ آخره.

ليس بينهما مُخالفة، بل قول ابن عمر: «ما فيها شراب العنب»(^)، أي: فِي المدينة، وأما قول عمر: وهي من خمسة، أي: تصنع فِي البلاد.

قوله فِي هوزادني محمده (٩): (هو الفربري) (١٠٠).

هذا ليس بصحيح، بل القائل: «وزادني محمد»، هو البخاري كعادته، ويا ليت

- (١) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: ﴿ كُنُّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... ﴾).
  - (۲) «التنقيح» (۲/ ۹۰۶).
- (٣)أخرجه الترمذي في «الجامع الصحيح» (كتاب تفسير القرآن، باب: سورة آل عمران) برقم (٣٠٠١)، وابن ماجه في «سننه» (كتاب الزهد، باب: صفة أمة محمد ﷺ) برقم (٤٢٨٦، ٤٢٨٨).
- (٤) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: ﴿ إِنَّمَا جَزَّآوُا ٱلَّذِينَ يُمَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ...﴾) برقم (٤٦١٠).
- (٥) «التنقيح» (٩١٧/٢)، ولفظه: (كذا بالإضافة إليه، وقد سبق: وأخرجوا إلى إبل الصدقة، فلابد من تأويل...).
- (٦) الصحيح البخاري، (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسُرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكَمُ بِجَسُّ مِنَ عَسَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾) برقم (٢٦١٩)، وفيه: النزل تحريم».
- (۷) «التنقيح» (۹۱۸/۲)، ولفظه: («وهي من خمسة: من العنب»، وهذا خلاف ما رواه أولاً عن ابن عمر: «ما فيها شراب العنب»).
- (٨) الصحيح البخاري، (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ...﴾) برقم (٤٦١٦).
- (٩) الصحيح البخاري، (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُواْ ...﴾) برقم (٤٦٢٠).
  - (١٠) «التنقيح» (٢/ ٩١٧)، ولفظه: (القائل «وزادني محمد»: هو الفربري، ومحمد هو البخاري).

شعري، أي معنى لقول الفَربري: وزادني محمد، مع أن محمدًا هو الذي حدثه بالأول، والدليل على أن محمدًا ليس هو البخاري، أن فِي رواية أبي ذر: «وزادني محمد البيكندي، عن أبي النعمان».

قوله فِي ﴿ كَتِلَ بَعِيرٍ ﴾ (١) [كَتُنْكَ ١٠]: (لأن المقالة لم تكن بأرض كنعان) (١).

بل كانت بأرض كنعان، وهذه غفلة عظيمة عن سياق القرآن؛ فإن المراجعة وقعت بين يعقوب وبنيه، وكان يعقوب إذ ذاك بأرض كنعان قطعًا.

قوله فِي (وفي كتاب الأنبياء سألت أم رومان.... وقد رواه أبو سعيد الأشج، عن حصين....)<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ آخره.

سقط بين أبي سعيد، وحصين رجل، وهو محمد بن فضيل. [170/ب]
قوله قبيل الرعد «عن عبد الرحمن بن القاسم» (أ): (إنه ليس له فِي البخاري غير هذا المحديث) (٥).

بل له فِي البخاري غير هذا الحديث فيما أحسب (١). قوله فِي ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ﴾ (٧) [الانِلَاءَ]: (قضى فِي اللغة على وجوه)(٨).

بلغها فِي «الأسماء» للبيهقي فِي القرآن خاصة إلَى ثلاثة عشر معنى.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة يوسف).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۹۳۷ - ۹۳۸).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٩٣٨/٢)، وهذا التعليق على قول البخاري: «مسروق قال: حدثتني أم رومان وهي أم عائشة» في «صحيحه» (كتاب التفسير، سورة يوسف، باب: ﴿ قَالَ بَلَ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنَّ أَفَصَـبَرُ \* عَيْثُلُ ... ﴾) برقم (٤٦٩١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة يوسف، باب: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ...﴾) برقم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٩٣٩).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢١٧) في تعليقه على هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم: «وليس له في البخاري سوى هذا الموضع»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: ﴿وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾).

<sup>(</sup>۸) «التنقيح» (۲/ ۹٤۸).

قوله فِي «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من البجن»(۱): (استشكله السفاقسي)(۱). كتب كاتب ما نصه(۱): ما استشكله السفاقسي ليس بصحيح، لأنه يجوز أن يكون من باب المشاكلة، وإذا قلنا: إن ناسًا مشتق من ناس ينوس إذا تحرك فما كممً مانع من الإطلاق.

قوله فِي «فجعل يطعنها» (هو بالضم) (٥).

بضم (١) العين.

قوله (۱) فِي ﴿ اَلْسِيَحِلِ ﴾ (۱) [الانتخاء ۱۰۰]: (أنه رجل.... رواه أبو داود فِي سننه) (۱). يحرر (۱۱) أهو فيه أو فِي مسند الطيالسي (۱۱).

قوله فِي هنقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿ وَيَشْفَلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوْجَ ﴾ [الاَيْلَة: ١٥] (١٠): (أنه من أمره)(١٢).

أمر ربه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِـ فَلَا يَمْلِكُونَكَمَّفَ ٱلضُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۞﴾) برقم (٤٧١٤).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٢/ ٩٥١)، وبأقي كُلامه: (لأن اللَّجن لا يُسمُّون ناسًا).

<sup>(</sup>٣) هذا النص أضيف إلى النسخة وليس من كلام ابن حجر، وقد وضع عليها ضبة كأنه تحشية لشخص آخرٍ.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: ﴿ وَقُلُّ جَآةَ ٱلْعَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنْطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنْطِلُ } كَانَ زَهُوقًا ۞﴾) برقم (٤٧٢٠).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٩٥٢)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.

<sup>(</sup>٦) ضبب عليها في الأصل.

<sup>(</sup>٧)ضبب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما زال في سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة الأنبياء) تعليقًا عن مجاهد.

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٢/ ٩٦٢).

<sup>(</sup>١٠)ضبب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما زال في سورة الإسراء.

<sup>(</sup>١١) بل هو في «سنن أبي داود» (كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب: في اتخاذ الكاتب) برقم (٢٩٣٥)، وقد عزاه إليه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٩١) في تعليقه علىٰ هذا الموضع.

<sup>(</sup>١٢) الصحيح البخاري، (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾) برقم (٤٧٢١).

<sup>(</sup>١٣) «التنقيح» (٢/ ٩٥٢)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على بعض النسخ.

قوله فِي النور: هوالله ما كشفت كنف أنثى قطه(١): (وكان حصورًا)(٢).

أي: قبل ذلك، وإلا فقد ثبت فِي سنن أبي داود(") أن امرأته جاءت.... فذكر صة.

قوله فِي الأحزاب: «قالت: ثم فعل أزواج النبي ﷺ (<sup>۱)</sup>: (هذا بعمومه...) (<sup>()</sup> إلَىٰ آخره.

ليس فِي عمومه ما يدل على بطلان ذلك كما زعمه، بل اللاتي خيرن حينئذ اخترن الله ورسوله على العموم، ثم صار كل من يريد تزوجها يخيرها، فاختارت المذكورة ما نقل عنها، فَعُوقِبَتْ كما نقل، ولا بطلان.

قوله فِي الانشقاق(١): (فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة....) (١) إلَى آخره.

لم يتعين هذا الاحتمال، بل يحتمل أيضًا أن يكون سمعه منها أولاً، ثم لقي القاسم فاستثبته فيه.

### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة النور، باب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِيرَكِ ءَامَنُواْ ...﴾) برقم (٤٧٥٧).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۹٦۹).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (كتاب الصيام، باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها) برقم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب: ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدِّكَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ....﴾) برقم (٤٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٢/ ٩٧٩)، وباقي كلامه: (بعمومه يدل على بطلان ما رُوي أن امرأة منهن اختارت الدنيا وأنها عوقبت).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير، سورة: ﴿إِذَا ٱلتَمَاَّهُ ٱنشَقَّتْ۞ ﴾، باب: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۞﴾) برقم (٤٩٣٩).

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۲/ ۱۰۱۹)، ولفظه: («ابن أبي مليكة سمعت عائشة»، ثم أورده بإسناد آخر عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه أولاً من القاسم عن عائشة، ثم لقي عائشة فسمعه منها، فجمع البخاري بينهما).

قوله فِي فضل سورة الفتح من فضائل القرآن «نَزَرْتُه''): (وقال السفاقسي'''..)'" إِلَىٰ آخره.

تقدم فِي سورة الفتح(٤).

قوله قبيل النكاح فِي «ومثل المنافق»(٥): (وهو وهم)(١).

جَزْمُه هـنا بأنه وهم وإشارته إلَى أنه خطأ خلاف قوله فِي الأطعمة: «إن له تأويلاً.... وذكره»(٧).

قوله فِي النكاح: «و لا يقسم لواحدة» (ألا يقسم لودة) وأله فِي سودة (ألا يقسم لواحدة المات).

مُفَسِّرٌ برواية أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير (١٠٠).

قوله فِي «فاختص (١١) على ذلك أو ذر» (١٢): (ولم يصل سنده....) (١٢) إلَى آخره.

- (١) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة الفتح) برقم (٥٠١٢).
- (٢) كذا في الأصل، ووقع في «التنقيح» (٣/ ١٠٢٩): «القابسي»، وكذلك في «فتح الباري» عند شرحه للحديث رقم (٤٨٣٣)، (كتاب التفسير، سورة الفتح، باب: قوله: ﴿إِنَّافَتُحَنَّالُكُفَّتُمَاتُمِينَا۞﴾).
- (٣) «التنقيح» (٣/ ٢٩)، وباقي كلامه: (وقال القابسي: قوله: «فقال عَمر: فحركتُ بعيريْ.... إلَىٰ آخره» بيّن أن أسلم عن عمر رواه).
  - (٤) تقدم في «التنقيح» (٢/ ٩٩١).
- (٥) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القرآن، باب: إنم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به) برقم (٥٠٥٩).
- (٦) «التنقيح» (٣/ ١٠٣٢)، ولفظه: («ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مر»
   كذا لجميعهم هنا وهو وهم، والصواب ما وقع في صدر هذا الباب وغيره: «ولا ريح لها»).
  - (۷) «التنقيح» (۳/ ۱۰۸۸).
  - (٨) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: كثرة النساء) برقم (٦٠٠٥).
    - (٩) «التنقيح» (٣/ ١٠٣٣).
- (١٠) «مسند أحمد» (٣٤٨/١)، وفيه عن عطاء، عن ابن عباس، والتفسير من كلام عطاء، وليس عن سعيد بن جبير، وفيه أيضًا أنها صفية بنت حيي بن أخطب، وكذا في «صحيح مسلم» (كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها) برقم (١٤٦٥)، وانظر كلام الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ١٥، ١٦) تعليقًا علىٰ هذا الموضع.
  - (١١) تصحفت في مطبوعة «التنقيح» إلى: «فاقتصر».
  - (١٢) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: ما يكره من التبتل والإخصاء) برقم (٥٠٧٦).
- (١٣) «التنقيح» (٣/ ١٠٣٤)، ولفظه: (كذا ساقه البخاري فقال: «وقال أصبغ: ثُنَّا ابن وهب»، فذكره ولم يصل سنده به).

مردود، فإن أصبغ من شيوخه، فهو محمول على السماع عند ابن الصلاح، ووافقه المصنف.

قوله فِي «جاءت امرأة»(۱): (هي أم شريك.... وقال الواقدي...)(۱) إلَى آخره. ليس قول الواقدي مغايرًا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقصة الجونية غير قصة أم شريك. [177/أ]

قوله فِي «قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن» (في حديث سعد (٤)) صوابه: سهل بن سعد (٦).

قوله فِي حديث أم زرع (۱): (سعيد بن مسلم المدني) (۱). صوابه: سلمة.

قوله فِي اليعلم البث (١٠٠)، فقال: (أبو عبيدة (١١٠)) قوله

صوابه: أبو عبيد، كذا هو فِي غريبه.

قوله فِي «ولا تـملأ بيتنا تعشيشًا» (<sup>١١١)</sup>: (في رواية القابسي) <sup>(١١٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) برقم (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣/ ١٠٣٦)، وباقي كلامه: (وقال الواقدي: غزية بنت جابر، وفي مسند أحمد: أمينة الجونية).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) برقم (١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إلى كون التعليق على هذه الكلمة فقط.

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١٠٣٩).

<sup>(</sup>٦)وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوكالة، باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح) برقم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (٥١٨٩).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٠٤٤)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على بعض النسخ.

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، بأب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>١٠) وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إلى كون التعليق علىٰ هذه الكلمة فقط.

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۳/ ۱۰٤۸).

<sup>(</sup>١٢) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>١٣) «التنقيح» (٣/ ١٠٥٤)، ولفظه: (في رواية القابسي: وقال سعيد بن سلّمة، عن هشام: «ولا تغش بيتنا تغشيشًا»).

عجب، فإنه فِي رواية غيره.

قوله فِي الطلاق هابنة البجونه(١٠): (هي عمرة)(٢٠).

هذا الذي جزم به مما يستبرد (٣)، فإنها سميت فِي البخاري (٤): أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فهو أولى أن يجزم به، وإلا ففي اسم الجونية اختلاف، قيل: أميمة، وقيل: أسماء، وقيل: عمرة، والأول أولى أن يعتمد عليه.

قوله فِي «عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أُبَيِّ»(°): (وصوابه بنت عبد الله....)('') إلَىٰ آخره.

لعل مراده بعبد الله بن أبي ابنه عبد الله فنسب إلَى جده.

قوله فِي «باب: حكم المفقود فِي أهله وماله». «إلا مارت على جلده(٧)ه. ١٠٠٠).

شرحه بالراء تبعًا لابن بطال، وهو كذلك فِي رواية، ووقع لأبي ذر: «إلا مادت» بدال ثقيلة.

قوله فِي الأطعمة «فاستقريته آية كذاه ((): (وفي الحلية (١١)....) (١١) إلَى آخره. هي فِي النسائي (١٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم (٥٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۳/ ۱۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولعلها: «يستبعد».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم (٥٢٥٦، ٥٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق به) برقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٣/ ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور) برقم (٥٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٠٦٨).

<sup>(</sup>٩) اصحيح البخاري، (كتاب الأطعمة، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَنْتِ مَارَزَقَنْكُمْ ... ﴾) برقم (٥٣٧٥).

<sup>(</sup>١٠) «حلية الأولياء» لأبي نُعيم (١/ ٣٧٨، ٣٧٨).

<sup>(</sup>١١) «التنقيح» (٣/ ١٠٧٩)، ولفظه: (لأبي نعيم في حديث أبي هريرة هذا زيادة حسنة).

<sup>(</sup>١٢) لَم نَجده في النسائي، ولكنه في «جامع الترمذي» (كتاب صفة القيامة) برقم (٢٤٧٧).

قوله فِي «باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له....»: (وحمل ابن عمر الحديث على ظاهره (۱) ...) ألَى آخره.

ليس كما قال.

قوله فِي «ومثل المنافق الذي لا يقرأه (٢): (هذا أجود من رواية الترمذي (٤) (٥).

عجيب؛ فإن الحديث بهذا اللفظ فِي البخاري كما تقدم فِي فضائل القرآن<sup>(۱)</sup>، ونسب المصنف راويه للوهم هناك.

قوله فِي «كفانا وأروانا» (الله عنه الله الله الله عنه ال

يوهم أنه روى حديث الباب، وليس كذلك، بل وقعت هذه اللفظة عنده فِي حديث آخر (٩)، فكان ماذا؟!

قوله في «باب: إذا أصاب المعراض» ... «إلا كلب ماشية أو ضار...» (١٠٠) إلَى آخره. وقع في رواية عبد الله بن دينار هنا: «كلب ماشية أو ضارية» (١١٠)، وكذا لمسلم (١٠٠)، فكان ينبغى توجيهها.

قوله فيه (١٦): (كما في الرواية الأخرى)(٤١).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد) برقم (٥٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣/ ١٠٨٤)، وباقي كلامه: (علىٰ ظاهره أن كثير الأكل يكون ناقص الإيمان).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة، باب: ذكر الطعام) برقم (٥٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (كتاب الأمثال: باب: مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١٠٨٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم في «التنقيح» (٣/ ١٠٣٢).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة، باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه) برقم (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>۸) «التنقيح» (۳/ ۱۰۹۳).

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع) برقم (٢٧١٥)، ولفظه: «كفانا وآوانا».

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۳/ ۱۰۹۸، ۱۰۹۹).

<sup>(</sup>١١) الصحيح البخاري، (كتاب الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية) برقم (٥٤٨٠).

<sup>(</sup>١٢) الصحيح مسلم الكتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب...) برقم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>١٣)أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>١٤) «التنقيح» (٣/ ١٠٩٩)، ولفظه: (الرواية الأخرى: «إلا كلب ماشية أو كلب صائد»).

هذه الرواية الأخيرة ما هي فِي الصحيح(١).

قوله فِي «وقال أبو الدرداء: فِي الـمُرِّي: ذبح الـخمرَ النِينَانُ»(١): (واعلم أن البخاري جزم بهذا التعليق...)(١) إلَى آخره.

هذا قصور من المصنف، قد رواه إبراهيم الحربي فِي غريب الحديث بسند [١٦٦/ب] متصل (٤)، وأخرجه أيضًا أبو بشر الدولابي فِي «الكني» كما بينت ذلك فِي «تغليق التعليق»(٥).

قوله فِي «كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة» (١٠): (قال الداودي....) (١٧) إِلَىٰ آخره.

لم يتكلف لتعريف ذي الحُلَيْفَة، ومحل ذلك باب المواقيت، إلا ليبين أن ذا الحُلَيْفَة المذكور هنا ليس هو الميقات.

قوله فِي الأشربة: «إنَّما كان خمرهم الفضيخ...، (^) إلَى آخره.

هذا اللفظ لم أره فِي هذا الموضع<sup>(٩)</sup> من أصل البخاري<sup>(١٠)</sup>.

ولم نقف عليه في «غريب الحديث» للحربي، ولكن ذكر ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٨٢) شارحًا معناه تمامًا كما نقل الحافظ عن الحربي، ووقفنا عليه موصولاً من طريق آخر في «تاريخ دمشق» (١١٢/٣٤) بإسناد ابن عساكر، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان: «غيرته الشمس»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١)أي: صحيح البخاري، وقد أخرجها مسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب....) برقم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الذبائح والصيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾) تعليقًا.

<sup>(</sup>۳) «التنقيح» (۳/ ۱۱۰۱، ۱۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٥٣٢) تعليقًا على هذا الموضع: «وقد وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» له من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء فذكره سواء، قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر».

<sup>(</sup>٥) «تغليق التعليق» (٤/ ٥١٠، ٥١١٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الذبائح والصيد، باب: التسمية علىٰ الذبيحة ومن ترك متعمدًا) برقم (٥٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٣/ ١١٠٣)، ولفظه: (قال الداودي: وهي من أرض تهامة ليست بالقريبة من طيبة).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة، باب: خدمة الصغار والكبار).

<sup>(</sup>١٠) كتب في الحاشية: (والذي هنا: «من فضيخ»).

قوله: «فأهريقها»(۱) (بتحريك الهاء.....)(۱) إلَى آخره. تكرر مرارًا(۱).

قوله فِي «باب: فيمن يستحل الخمر» (اعلم....) (ه) إلَى آخره.

ليس كما قال المصنف، وإنّما قال أبو ذر عقب تخريج الحديث من طريق البخاري معلقًا: «ثناه أبو منصور العباس بن الفضل البصروي: ثَنَا الحسين بن إدريس....» فذكره.

قوله فِي «باب: شرب اللبن»: (والعريش (١)....)(١) إلَى آخره. تقدم تفسير العريش بلفظ آخر (١).

قوله فِي المرضى «تُفيئها» (٩)، (تميلها.... وقد ذكره فِي باب كفارة المريض) (١٠). هذا الباب هو باب كفارة المرض، وثبت فيه لفظ: «الريح» فِي الأصول كلها. وقوله (١١): (وقال: فإذا اعتدلت) (١٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وصوابه: «فأهرقتها» كما في «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) برقم (٥٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۳/ ۱۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم في «التنقيح» (١/ ٩٩، ١٠٣)، (٣/ ١٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) الصحيح البخاري، (كتاب الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) برقم (٥٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١١١١)، ولفظه: (اعلم أن معظم رواة البخاري يذكرون هذا الحديث معلقًا تحت الترجمة فيقول: «وقال هشام بن عمار»، وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال: «قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس، قال: حدثنا هشام...».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة، باب: شرب اللبن بالماء) برقم (٥٦١٣).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٣/ ١١١٥)، ولفظه: («والعريش»: شبه الظلة تتخذ من الخشب والثمام).

<sup>(</sup>A) تقدم في «التنقيح» (٣/ ١٠٩١)، بلفظ: (ظل يستظل به حول البئر).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (٥٦٤٣).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٣/ ١١١٨)، ولفظه: (تميلها، ولم يذكر هنا الفاعل وهو الريح....).

<sup>(</sup>١١)أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>١٢) «التنقيح» (٣/١١١٨)، ولفظه: (وقد ذكره في باب كفارة المريض وقال: «فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء»...).

ليس هذا فِي هذا الحديث، وإنّما هو فِي حديث أبي هريرة الذي بعده(١).

قوله: «انجعافها...» (٢) إِلَىٰ آخره.

لم تقع هذه اللفظة فِي هذه الرواية هنا(٦).

قوله فِي هباب: فضل من يصرعه: (.... قال السفاقسي: صوابه...) (أ) إلَى آخره. الذي أنكره السفاقسي وأقره المصنف عجيب، فإن هذه اللفظة ثابتة فِي اللغة،

يقال: خال يخال وخيّل يخيّل.

قوله فِي «باب: التقنع»... فِي «فأدركه أعرابي» $^{(0)}$ : (صوابه: ببرده) $^{(1)}$ .

ما المانع أن يرتدي بالبردة.

قوله فِي «فقام رجل من الأنصار» (٧): (عن ابن عبد البر....) (١) إلَى آخره.

ليس بين قوله: «من الأنصار»، وبين قوله: «من المنافقين» منافاة، فقد كان جل المنافقين من الأوس والخزرج، وهم داخلون فِي الأنصار بالظاهر، وأما الباطن فعِلْمه إلَى الله تعالَى.

قوله فِي هوقال معاوية: لا حلم إلا بتجربة»(٩): (رفعه ابن حبان....) (١٠) إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (٥٦٤٤).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۳/ ۱۱۱۹).

<sup>(</sup>٣)بل وقعت هنا كما في «صحيح البخاري» (كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (٥٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١١٢١)، ولفظه: («فيما يُخال إليَّ» قال السفاقسي: صوابه: فيما يخيل إلي، من التخيل والوهم). وهو يقصد قوله: «فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إليَّ حتى الساعة»، وهو في «صحيح البخاري» (كتاب المرضى، باب: وضع اليد علىٰ المريض) برقم (٥٦٥٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب اللباس، باب: البرود والحبر والشملة) برقم (٥٨٠٩).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٣/ ١١٤٠)، ولفظه: («فأدركه أعربي فجبذه بردائه» صوابه: ببرده، لقوله أوله: «عليه برد نجراني غليظ الحاشية» وهذا لا يسمئ رداء).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب اللباس، باب: البرد والحبر والشملة) برقم (٥٨١١).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١١٤٠)، ولفظه: (هذا يرد علىٰ ما حكاه ابن عبد البر أنه كان من المنافقين، وأنه إنما ترك الدعاء له لذلك).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) تعليقًا.

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۳/ ۱۱۲۵).

قلت: من حديث أبي سعيد لا من حديث معاوية(١).

قوله فِي «غير سعد سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي» (۱): (ولا يرد عليه ما فِي صحيح مسلم (۱) الله آخره. [١٦٧/أ]

عجب؛ فإنه فِي المناقب من البخاري من حديث الزبير<sup>(٥)</sup>، بل أشار إليه البخاري فِي هذا الباب بعينه<sup>(١)</sup>.

قوله: «و لا ينكأ العدو (٧)....» (أ) إِلَى آخره.

تقدم أبسط من هذا<sup>(٩)</sup>.

قوله فِي الاستئذان: «خلق الله آدم على صورته (١١).... إلَى آخره. سبق فِي بدء الخلق (١١).

قوله فِي «إياكم والجلوس»(١٣) .... (وقد ترجمه البخاري....) (١٤) إلَى آخره.

هو كما قال، وقد ذكر ذلك بعينه عقب الحديث أيضًا من غير فصل، ثم ذكر

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: قُول الرجل فداك أبي وأمي) برقم (٦١٨٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير) برقم (٢٤١٦).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١١٧٠)، وباقي كلامه: «في صحيح مسلم من تفديته للزبير لأن عليًا إنما نفى سماعه، وهذا لم يسمعه».

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٣٧٢٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: قول الرجل فداك أبي وأمي) بقوله: «فيه الزبير، عن النبي

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب، باب: النهي عن الخذف) برقم (٦٢٢٠).

<sup>(</sup>۸) «التنقيح» (۳/ ۱۱۷۳).

<sup>(</sup>٩)سبق في «التنقيح» (٣/ ١٠٩٨).

<sup>(</sup>١٠) اصحيح البخاري، (كتاب الاستئذان، باب: بدء السلام) برقم (٦٢٢٧).

<sup>(</sup>۱۱) «التنقيح» (۳/ ۱۱۷٤).

<sup>(</sup>١٢) سبق في كتاب الأنبياء «التنقيح» (٢/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>١٣) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـذَخُلُواْ بُيُوتِـا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ...﴾) برقم (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>١٤) «التنقيح» (٣/ ١١٧٤).

بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (۱)، لكن هذا كله وقع في رواية المستملى وحده.

قوله فيه (٢): (وإيراده حديث عمر) (٢).

فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.

قوله فِي «إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم» (في (وبإدخالها يقع الاشتراك...) (ه) إلَى آخره.

بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجاب الخطابي فِي «شرح البخاري»، وكان أجاب بمعنى ما في «شرح أبي داود».

قوله: «ابن<sup>(۱)</sup> عَقيل» (۱) (بفتح العين) (۱).

صوابه: أبو عقيل.

<sup>(</sup>١) أي الأحاديث رقم (٦٢٣٨، ٦٢٣٩، ٦٢٤٠)، «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: آية الحجاب).

<sup>(</sup>٢) أي في نفس التعليق على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٣/ ١١٧٤)، ولفظه: (وإيراده حديث عمر ﴿ فَضِي بعد قضية زينب لا ينافي ذلك؛ لأنه حرص على ذلك حتى وقع هذا السبب).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) برقم (٦٢٥٨)، ولفظه: «وعليكم» بغير خلاف في نسخ البخاري.

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١١٧٥ - ١١٧٦)، ولفظه: (هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو.... وبإدخالها يقع الاشتراك...).

هذا التعليق على الحديث رقم (٦٢٥٧)، «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) فهو الذي من رواية مالك، ولفظه: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: وعليك»، بإثبات الواو بغير خلاف بين نسخ البخاري في هذا الموضع، وفي (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي على الله المرتدين والمعاندين وفي رواية: «فقل: عليكم» بدون واو، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وضع عليها علامة كأنه يشير إلى أن التعليق علىٰ هذا الحرف.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان، باب: المصافحة) برقم (٦٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٧٦)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.

قوله فِي «باب: وضع اليد تحت الخدّ اليمني»(١): (لكنه ورد....) (١) إلَى آخره.

كان ينبغي أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد.

قوله فِي «وسبع فِي التابوت»("): (وفيه بُعْدٌ) (٤).

هذا الذي استبعده جزم به ابن بَطَّال بمعناه، ولكن الأصوب الأول.

قوله فِي «فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا بهه(٥): (كذا رواه ابن أبي شيبة (١)(٧) قصور، فإنه فِي صحيح مسلم(٨).

قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد(١) بن السكن(١١٠)(١١١).

صوابه: يحيى.

قوله: (أيُحوِّي (١٢)...) (١٢) إِلَى آخره.

تكرر (١٤).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات، باب: وضع اليد تحت الخد اليمنيٰ) برقم (٦٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣/ ١١٨١)، ولفظه: (ليس في الحديث الذي أورده تعرض لليمنى، لكن ورد التصريح بها علىٰ غير شرطه، فأشار إليها في الترجمة مفسرًا بها الرواية المطلقة).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه من الليل) برقم (٦٣١٦).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١١٨١)، ولفظه: («وسبع في التابوت» يعني: الجسد.... قال أبو الفرج ابن الجوزي كَالْفَة: إنه يعني بالتابوت الصندوق، أي: لم يحفظها في ذلك الوقت وهي عنده مكتوبة، وفيه بعد).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات، باب: قول الله تبارك وتعالَىٰ: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمٌ ﴾) برقم (٦٣٣١).

<sup>(</sup>٦) «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب المغازي، غزوة خيبر) (٧/ ٣٩٢) برقم (٣٦٨٧٤).

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۳/ ۱۱۸۱).

<sup>(</sup>٨) «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر) برقم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٩) وضع عليها علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر علىٰ هذه الكلمة.

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الدعاء) برقم (٦٣٣٧). (١١) «التنقيح» (٣/ ١١٨٢).

<sup>(</sup>١٢) الصحيح البخاري، (كتاب الدعوات، باب: التعوذ من غلبة الرجال) برقم (٦٣٦٣).

<sup>(</sup>۱۳) «التنقيح» (۳/ ۱۱۸۳).

<sup>(</sup>١٤) تكرر فِي «التِنقيح» (٢/ ٠٠٠هـ، ٦٤٥)، (٣/ ١٠٨٧).

قوله فِي «بالقُمْقُم»(١): (هكذا قال أبو عمر) (١).

وكذا ذكره ابن عديس فِي الباهر كما قال أبو عمر تفسيرًا وضبطًا.

قوله فِي القدر: (حديث ابن مسعود (١) سبق فِي) (١) وَيَيَّض (٥).

بدء الخلق<sup>(٦)</sup>.

قوله فِي هفما زالت فِي حذيفة منها بقية خيره(١): (أي: بقية حزن....) (١) إِلَى آخره.

هذا تفسير باطل [١٦٧/ب]، والحق أن المراد لم يزل حذيفة بعد أن عفا عن

قاتل أبيه فِي خير بسبب العفو المذكور، ومن فِي قوله: «منها» سببية، أي: بسبب الكلمة التي قالها، وهي قوله: «غفر الله لكم».

قوله: «أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم(١)، (١٠٠).

يصام(١١).

قوله هقبيل المحاربين....»: (وسبق في الإيمان، المرأة المخزومية(١٣)....)(١٣) إلَى آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣/ ١١٩٨)، ولفظه: (هو البُسر المطبوخ، هكذا قال أبو عمر المطرز).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب القدر) برقم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) أي تركُّ بياضًا في الأصل ولم يذكر موضعه الذي سبق فيه، وقد أثبتها المحقق اعتمادًا علىٰ ما في حاشية أحد النسخ.

<sup>(</sup>٦) في الحاشية: (سبق هذا لشيخنا المحشي أيضًا، لكن هنا زيادة).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان) برقم (٦٦٦٨).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٢٠٨). هذا؛ وقد سبق أن علق ابن حجر علىٰ نفس الجملة (ص٥٤٣).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور، باب: من نذر أن يصوم أيامًا، فوافق النحر أو الفطر) برقم (٦٧٠٦)، وفيه: «ونهينا أن نصوم».

<sup>(</sup>۱۰) «التنقيح» (۳/ ۱۲۰۹).

<sup>(</sup>١١) كتب عليها (ح) فهي من كلام المحشي، وفي جميع نسخ البخاري: «نصوم»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١٢)يقصد هنا الحديث رقم (٦٧٨٨)، «صحيح البخاري» (كتاب الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلَىٰ السلطان).

<sup>(</sup>۱۳) «التنقيح» (۳/ ۱۲۱۳).

ذكر اسمها في الشهادات باختصار (١) وأعاده في غزوة الفتح نحو ما هنا (١) إلا قوله: (وكان....) إلَى آخره، وهذا لا يليق بالمختصرات، وفي الحديث فوائد كثيرة جدًا أغفلها واشتغل بتكرير بيان اسم السارقة.

قوله فِي الرجم «التجنية (٢) ... »(٤) إِلَى آخره.

صوابه ثم موحدة وآخره هاء ليست بتاء تأنيث، بل أصلية من جبهت، قال عياض: جاء تفسيره فِي الحديث أنهما يُجلدان.... إلَى آخره.

قال الحربي: كذا فسره الزهري، وحكى ثابت نحوه ثم قال: وقد يكون معناه الإغلاظ جبهت الرجل أي قابلته بما يكره.

قوله فيه(٥): (قيل أصل التجنية....) (١) إلَى آخره.

هذا لائق بالتجبية بالموحدة وهاء التأنيث، ومنه كان يأتي المرأة مجبية؛ أي: باركة.

قوله فِي هباب: إذا أقر بالحده(١): (وفيه ما يضاهي قوله....)(١) إلَىٰ آخره.

قوله فِي «يوعكُ»<sup>(۱)</sup>: (وكأن ذلك....) ألَى آخره.

عجب فينظر فِي التفسير.

<sup>(</sup>١) ذكره في «التنقيح» (٢/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحدود، باب: الرحم في البلاط) برقم (٦٨١٩).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١٢١٥)، ولفظه: (بمثناة ثم جيم ثم نون ثم ياء مثناة من تحت).

<sup>(</sup>٥) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٣/ ١٢١٥)، ولفظه: (أصل التجنية أن تقوم مقام الراكع، وقيل: هو السجود).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب الحدود، باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه) برقم (٦٨٢٣).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٢١٦)، ولفظه: (وفيه ما يضاهي قوله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ...﴾ في قوله: «ألست قد صليت معنا؟»).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الحدود، باب: رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت) برقم (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٣/ ١٢١٨)، ولفظه: (أي: بالحمَّىٰ والرَّعدة، وَكَأَنْ ذلك -والله أَعلم- لهول ذلك المقام).

من أبطل الباطل، وقد صرح ابن إسحاق فِي روايته بأن ذلك كان من مرض به، أخرجه ابن أبي شيبة (١).

قوله فِي هفقال قائل للأنصاره "": (ففي صحيح البخاري فِي غير هذا الموضع....) "ا

الموضع المذكور فِي مناقب أبي بكر (١)، وأي فائدة فِي إبهامه وهو فِي مقام شرح.

قوله قبيل هباب: إذا قتل نفسه خطأ<sup>(۵)</sup>ه: (والصواب أخت النضر بن أنس وهي الربيع)<sup>(۱)</sup>.

انظر إلَىٰ هذا التناقض بعد(٧) أربعة أسطر.

قوله فِي هوسمر الأعين (١٠٠): (وذكر النسائي)(١).

هو فِي مسلم بالإسناد الذي أورده النسائي(١٠٠).

- (١) «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب المغازي، ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة) (٧/ ٤٣١) برقم (٣٧٠٤٣).
  - (٢) «صحيح البخاري» (كتاب الحدود، باب: رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت) برقم (٦٨٣٠).
- (٣) «التنقيح» (٣/ ١٢١٩)، ولفظه: (هو حباب بن المنذر، وقيل: سعد بن عبادة، والصحيح الأول، ففي صحيح البخاري في غير هذا الموضع التصريح به من حديث عائشة).
- (٤) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي على: «لو كنت متخذ خليلاً....») برقم (٣٦٦٨).
- (٥) يعني في «صحيح البخاري» (كتاب الديات، باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) تعليقًا قوله: وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي ﷺ: «القصاص».
- (٦) «التنقيح» (٣/ ١٢٢٢)، ولفظه: («عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية»، كذا وقعت الرواية، والصواب: أخت النضر بن أنس وهي الربيع).
- (٧) الصواب: «قبل»، حيث قال في «التنقيح» (٣/ ١٢٢٢) قبل هذا الموضع: («وجرحت أخت الربيع». بضم الراء، قال أبو ذر: كذا وقع هنا، والصواب: الربيع ابنة النضر بن أنس).
  - (٨) الصحيح البخاري، (كتاب الديات، باب: القسامة) برقم (٦٨٩٩).
  - (٩) (التنقيح» (٣/ ١٢٢٤)، وباقي كلامه: (بإسناده إلى أنس أن العرنيين سملوا أعين الرعاة).
- (١٠) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: حكم المحاربين والمرتدين) برقم (١٦٧١)، والنسائي في «المجتبى» (كتاب تحريم الدم، باب: تأويل قول الله رَجِيَّةُ: ﴿ إِنَّمَا جَنَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾) (٧/ ١١٥).

قوله بعد يسير اعن فلان (٣): (هو سعيد بن عبيدة)(١).

صوابه سعد. [۱٦٨/أ]

قوله قبيل «باب: التواطؤ على الرؤياه (٥): (البديع والمبتدع) (١).

والمبدع قوله فيه (٧): (والصواب الأول) (٨).

ليس بالصواب، بل للآخر وجه، وقد ثبت في بعض طريق حديث الأسماء الحسني بالدال.

قوله هفيه (٩٠٠): (ودعوى البخاري الوحدة....) (١٠) إلَى آخره.

الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم.

قوله: «ثَنَا خالد بن خَلِي (١١١): (بفتح الخاء...) (١٢١) إلَى آخره.

- (۱) «صحيح البخاري» (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسبب النبي ﷺ..) برقم (٦٩٢٦).
- (٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٢٧)، ولفظه: (نعم، ليس في الحديث التعريض؛ لأن ذلك اليهودي كان من أهل الذمة والعهد والحرب، ولا حجة فيه لعدم القتل بالتعريض، لخروجه مخرج الائتلاف).
- (٣) «صحيح البخاري» (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين) برقم (٦٩٣٩).
  - (٤) «التنقيح» (٣/ ١٢٢٧).
  - (٥) أي في اصحيح البخاري، (كتاب التعبير، باب: رؤيا يوسف).
  - (٦) «التنقيح» (٣/ ١٢٣١)، ولكن وقع فيه على الصواب، فالله أعلم. هذا؛ وقد وضع في الأصل على كلمة «والمبتدع» علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.

(٧) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.

- (٨) «التنقيح» (٣/ ١٣٣١)، ولفظه: (كذا لأبي الهيثم وأكثرهم: الباري بالراء، وعند أبي ذر: البادي بالدال، والصواب الأول).
- (٩) «التنقيح» (١٢٥١/٣)، ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر ألأ يقضى فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا...).
  - (١٠) «التنقيح» (٣/ ١٣٣١)، وباقي كلَّامه: (الوحدة في ذلك ممنوع عند المحققين).
  - (١١) اصحيح البخاري، (كتاب التعبير، باب: من رأى النبي على في المنام) برقم (٦٩٩٦).

(۱۲) «التنقيح» (۳/ ۱۲۳۲).

تکرر".

قوله وإن يكن من عند الله... (١) الله آخره.

تكرر(4).

قوله(٥): (كما سبق في النكاح)(١).

بل سبق فِي الهجرة إلَى المدينة فِي أوائل المغازي، وهو قبل النكاح بكثير (٧). قوله فِي هفإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ٩ (١): (قال الخطابي.....) (١) إلَى آخره.

تقدم هذا فِي صفة الجنة منسوبًا لابن قتيبة، وأجاب المصنف عنه(١٠).

قوله فِي الفتن «عارية» (١١١)، (وقد سبق توجيهه فِي الإيمان) (١٣).

صوابه في العلم(١٣).

#### \* \* \* \*

- (١) سبق في «التنقيح» (١/ ٦٢).
- (٢) «صحيح البخاري» (كتاب التعبير، باب: كشف المرأة في المنام) برقم (٧٠١١)، وفيه: «إن يكن هذا من عند الله».
  - (٣) «التنقيح» (٣/ ١٢٣٣).
  - (٤) سبق في «التنقيح» (٣/ ١٠٣٥).
  - (٥) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
    - (٦) «التنقيح» (٣/ ١٢٣٣).
- (٧) لعل ابن حجر يقصد أن الحديث سبق في المغازي، ويكون الزركشي يقصد أن نفس الكلام على هذه الجملة سبق في النكاح؛ لأنه موجود في باب النكاح «التنقيح» (٣/ ١٠٣٥). والله أعلم.
- (٨) «صحيح البخاري» (كتاب التعبير، باب: القصر في المنام) برقم (٧٠٢٣)، وأيضًا في (كتاب التعبير، باب: الوضوء في المنام) برقم (٧٠٢٥).
- (٩) «التنقيح» (٣/ ١٢٣٤)، ولفظه: (قال الخطابي: إنّما هو امرأة شوهاء، وإنّما أسقط الكاتب منه بعض حروفه فصار تتوضأ لإلباس ذلك في الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة).
- (١٠) سبق في «التنقيح» (٧١٦/٢)، ولفظه: (قال ابن قتيبة: إنما هو شوهاء؛ لأن الجنة ليست دار تكليف، قلت: ولا فيها شوهاء، والوضوء لغوي، ولا مانع منه).
  - (١١) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) برقم (٧٠٦٨).
    - (١٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٣٩)، ولفظه: (بالرفع والجرُّ وقد سبق....).
      - (١٣) سبق في «التنقيح» (١/ ٧٦-٧٧).

قوله هورجل آخره<sup>(۱)</sup>: (هو حميد)<sup>(۲)</sup>.

قلت: سمي فِي البخاري فعزوه له أولى، وهو فِي كتاب الحج(١٠).

قوله فِي «فلما كان يوم حُرِّق ابن الحضرمي» (٤): (والوجه أحرق) (٥).

هذا تبع فيه الدمياطي، وقد جزم أهل اللغة بأن الأصل أحرق، وأن حَرَّق بالتشديد للتكثير، وهو هنا للمبالغة التي تقوم مقام التكبير(١)، والتقدير: يوم أحرق ابن الحضرمي ومن معه، وكانوا على ما ذكر المدائني وغيره أكثر من سبعين نفسًا.

قوله فِي هباب: يأجوج ومأجوج ((): (وهو رواية أربعة من الصحابة)( $^{(\wedge)}$ .

صوابه: أربع من الصحابيات بعضهن.

وفي قوله: «أربع» نظر فإن البخاري لم يذكر إلا ثلاثًا.

قوله فِي هالأحكام (١٠): (قال الخطابي: كانت قريش...) (١٠) إِلَى آخره.

هو كلام الشافعي نقله منه الخطابي فعزوه للشافعي أعلى.

قوله «يعقل (۱۱۱)» (۱۲) إلَى آخره.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض») برقم (۷۰۷۸).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۳/ ۱۲۶۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٤١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: قول النبي على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض) برقم (٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعلها «التكثير».

<sup>(</sup>٧) «صحيّح البخاري» (كتاب الفتن، باب: يأجوج ومأجوج) برقم (٧١٣٥).

<sup>(</sup>۸) «التنقيح» (۳/ ۱۲٤٦).

<sup>(</sup>٩) لعله يقصد (باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) من (كتاب الأحكام) في «صحيح البخاري»، وما تحته من أحاديث.

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٧)، ولفظه: (كانت قريش وغيرهم من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يتمنعون على الأمراء).

<sup>(</sup>١١) «صحيح البخاري» (كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح) برقم (٧١٥٠).

<sup>(</sup>۱۲) «التنقيح» (۳/ ۱۲٤۸).

مَع ق ل اسم الصحابي.

قوله وأبغض الرجال إلى الله الألدُّ الْحُصَم (١)....،٥ [١] إِلَى آخره.

قال فِي البقرة (۱): الألد الشديد الخصومة، وقال فِي المظالم (٤): الخصم بفتح الخاء وكسر الصاد من صيغ المبالغة أي الشديد الخصومة [١٦٨/ب]، قال تعالَى: ﴿بَلَ مُرْفَعُ مُحَصِمُونَ ﴿ الْحَنْكَ: ﴿ اللَّهُ الْحَنْكَ: ﴿ اللَّهُ الْحَنْكَ: ﴿ اللَّهُ الْحَنْكَ: ﴿ اللَّهُ ا

قوله فِي «قول أبي بكر لوفد بُزَاخَة»(٥): (وتـمـامه.... (١)) إلَى آخره.

ليس هذا لفظ الحديث، وإنما هو كلام ابن بطال، ولو راجع الجمع للحميدي لعرف سياقه.

قوله فِي «باب: ما يـجوز من اللو»، «عن ابن عباس أن رسول الله بعث بكتابه إلَى كسرى (۱) (۱) إلَى آخره.

الشرح لا يلاقي المتن، لأن فِي المتن كسرى وفي الشرح قيصر.

زاد فِي الثانية: فأنَّى يَتَّحِدَان.

قوله فِي الاعتصام «النذير العريان (١٠) ..... إلَى آخره. تكر , (١١).

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (كتاب الأحكام، باب: الألد الخصم) برقم (٧١٨٨).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۳/ ۱۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) «التنقيح» (٢/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (كتاب الأحكام، باب: الاستخلاف) برقم (٧٢٢١).

<sup>(</sup>٦) «التنقيح» (٣/ ١٢٥١)، ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر الأُ يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا....).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (كتاب أخبار الأحاد، باب: ما كان يبعث النبي ﷺ من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد) برقم (٧٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٢٥٤)، ولفظه: (كذا وقع الحديث في الأمهات، ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: بعث، والصواب إثباته، وقد ذكره البخاري فيما رواه الكشميهني معلقًا: «وقال ابن عباس بعث النبي ﷺ دحية بكتابه إلى عظيم بُصْرىٰ وأن يدفعه إلى قيصر»، وهو الصواب).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله علي ) برقم (٧٢٨٣).

<sup>(</sup>١٠) «التنقيح» (٣/ ١٢٥٥).

<sup>(</sup>١١) سبق في «التنقيح» (٣/ ١١٩٢).

قوله في التوحيد(١): (فِي مسند البزار وغيره...) ١٦) إلَىٰ آخره.

أبعد بنسبته إلَى البزار، وهو عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه كذلك، وعند ابن ماجه في طريق أتم سياقًا مما ذكر (٣).

قُوله فِي «باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (٤) [المخذ ٧]: (واقتفى بابن أبي شيبة)(٥).

كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متأخر جدًا، يصلح أن يكون تلميذًا للبخاري لا كونه من مشايخه.

قوله «وقعت ساجدًا<sup>(١)</sup>...، ٩ اللي آخره.

تكرر فيما مضي.

قوله فِي الله وأنه ينشئ للنار من يشاء (الكما قاله عبد الحق) (١٠).

لم يقل عبد الحق هذا فِي حديث هذا الباب، وإنما قال فِي رواية أخرجها

<sup>(</sup>١) أي: في «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ...﴾) تعليقًا: قال الأعمش: عن تميم، عن عروة، عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات....».

<sup>(</sup>٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٦٣)، وتمامه (وغيره: قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/٦٤)، والنسائي في «المجتبىٰ» (كتاب الطلاق، باب: الظهار) (٦/ ٤٨٠)، وفي «السنن الكبرىٰ» (كتاب الطلاق، باب: الظهار) (٣/ ٣٦٨)، وفي (كتاب التفسير، سورة المجادلة) (٦/ ٤٨٢)، وابن ماجه في «سننه» في المقدمة (باب: فيما أنكرت الجهمية) برقم (١٨٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْمَالِي ﴾).

<sup>(</sup>٥) «التنقيح» (٣/ ١٢٦٨)، ولفظه: (ترجم علىٰ ذكر العرش بالتنبيه علىٰ أنه مخلوق حادث، واقتدىٰ بابن أبي شيبة في إفراده كتاب العرش).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ...﴾) برقم (٧٤١٠)، وأيضًا في (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وُبُحُونُ يَوَهَلِزَا ضِرَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ: ﴿وُبُحُونُ يَوَهَلِزَا ضِرَا اللهُ عَالَىٰ: ﴿وَبُحُونُ يَوَهَلُونَ اللهُ عَالَىٰ: ﴿وَبُحُونُ يَوَهُلُونَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

<sup>(</sup>۷) «التنقيح» (۳/ ۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله تعالَىٰ: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾) برقم (٧٤٤٩).

<sup>(</sup>٩) «التنقيح» (٣/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠)، ولفظه: (وتمسّك بها بعضهم على إخراج غير المؤمنين، وهي معلولة من وجهين:

أحدهما: أنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين.

والثاني: علىٰ تقدير اتصالها محمولة علىٰ ما سوىٰ التوحيد كما بينته الأحاديث الأخر).

البخاري عن أبي سعيد فِي موضع آخر بلفظ هحبة خردل من خيره(١١)، هذه الرواية ليست متصلة.

وقال فِي النسخة الثانية: قوله (غير متصلة)(٢).

ليس بصحيح بل هي متصلة على رأي ابن الصلاح جزمًا، فإنه قال في أولها (قال: حجاج بن منهال) وحجاج من شيوخه، وثبت مع ذلك في بعض الروايات بلفظ (ثنا حجاج بن منهال)، وعلى تسليم الانقطاع فوصلها ثابت في مسند إسحاق بن راهويه (٣)، ومستخرج الإسماعيلى، وغيرهما.

وأما قوله: (كما قال عبد الحق)(٤).

فغلط على غلط، فلم يقل عبد الحق إنها غير متصلة.

وفي قوله: (معلولة من وجهين) (٥).

مؤاخذة أيضًا، فإن الثانية لا تُسمى علة، بل هي جواب عن الإيراد، والجواب يشرع بتسليم(١) السؤال فلا يسمى علة.

قوله فِي «باب: قول الله: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوْتِ ﴾ (١) [قطل: ١١]: (ظن المهلب) (١) إلَى آخره.

ليس هذا خاصًا بالمهلب، بل سبقه الخطابي وغيره، وإن كان الصواب خلاف ما قالوا.

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>١)أخرجها البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم (٢٥٦٠). (٢٢)، وأيضًا في (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٢)راجع الهامش قبل السابق.

<sup>(</sup>٣) «مسند إسحاق بن راهويه» (١/ ٢٢٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤)راجع الهامش رقم (٨١٧).

<sup>(</sup>٥) راجع الهامش رقم (٤) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٦) مشتبهة في الأصل.

 <sup>(</sup>٧) «صحیح البخاري» (کتاب التوحید، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن
 نَزُولًا ﴾) برقم (٧٤٥١).

<sup>(</sup>٨) «التنقيح» (٣/ ١٢٧١)، ولفظه: (ظن المهلب أن قول النبي ﷺ وضحكه ردٌّ علىٰ الخبر، وليس كذلك).

قُولُهُ فِي (ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس، سمعتُ رسول الله ﷺ [١٦٩/أ] يقول: المحشر العباد....)(١): (كذا ذكره هنا معلقًا....)(١) إلَى آخره

الذي علق منه في العلم قوله: ورحل جابر إلَى ابن أنيس(١٠).

وإنما جزم به؛ لأن أصل هذه الرحلة جاء من طرق عديدة، ولم يجزم بالذي هنا لتفرد هذه الطريق باللفظ المذكور، وهذا من دقائق تصرف البخاري.

وعبر فِي النسخة الثانية عن هذا بقوله: علقه بصيغة التمريض هنا لأجل لفظ المتن؛ فإن فيه نكارة ومخرجه واحد، وجزم به فِي العلم؛ لأن رحلة جابر جاءت من طرق متعددة فقويت، والله أعلم.

قوله فِي النسخة الثانية ٥باب: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ ﴾(٤) [النَّكَلَّة:١٦٤]: (فيه حديث شريك، عن أنس، وقد خلط فيه شريك بأشياء، وذكر ألفاظًا منكرة وقدم وأخر...)(٥) إلَىٰ آخره.

ليس بعجيب، فإن رؤيا الأنبياء فيها ما يقع بعينه، ومنها ما يعبر.

قوله فِي «باب: قول الله: ﴿وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ ﴾ (١) [التلك: ١٠]: (ورُد بأنه...) (١) إِلَىٰ آخره. الرَّادُ هو ابن المنير وهذا كلامه إلَىٰ آخره.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَلَا نَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ ...﴾) تعليقًا.

<sup>(</sup>٢) «التنْقيح» (٣/ ١٢٧٢)، ولفظه: (هنا معلقًا بصيغة التمريض، وقد علقه بصيغة الجزم في كتاب العلم في باب: الرحلة).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (كتاب العلم، باب: الخروج في طلب العلم) تعليقًا.
 (٤) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله رئيجًا ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ ﴾) برقم (۱۷ ۵۷).

<sup>(</sup>٥) والتنقيح» (٣/ ١٢٧٥)، وباقي كلامه: (وقدم وأخر.... وأجاب ابن الجوزي تتملله بأن هذا كان منامًا وحكم المنام غير حكم اليقظة، قلت: عجيب، فإن رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-

<sup>(</sup>٦) «صحّيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلفُّنُدُودِ ۞ ... ﴾).

<sup>(</sup>٧) «التنقيح» (٣/ ١٢٧٩)، ولفظه: (قال ابن بطال: قصده بالترجمة إثبات صفة العلم، ورد بأنه لو كان كذلك لكان أجنبيًا من هذه الترجمة وإنما قصد....).

- تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 🇨

قوله فِي (ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا المعتمر بن سليمان) (١٠). (قيل هذا وهم...)(٢) إِلَىٰ آخره.

هذا شيء زعمه الدمياطي وهو حجر مردود.

قوله فِي (قال ابن عباس: ﴿يُحَرِّفُونَ ﴾ السَّنَا اللهِ اللهِ (اللهُ اللهُ معصية ما غضب منه) (على الله على الله على عنه على الله على الله

ممنوع، قد غضب من مراجعة السائل له عن ضالة الإبل، وليس في ذلك السؤال معصية.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكُ ....﴾) برقم (٧٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) (التنقيح) (٣/ ١٢٨٠)، وباقي كلامه: (وصوابه المعمر).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري، (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَىٰ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْمَانٌ يَجِيدُ ۞ فِي لَتِج تَحَفُوطٍ ۞﴾) تعليقًا.

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/ ١٢٨٠-١٢٨١)، ولفظه: (وقد غضب النبي ﷺ حين رأىٰ مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: «لو كان موسىٰ حيًّا ما وسعه إلا اتباعى»، ولولا أنه معصية.....).

آخر الحواشي التي كتبها شيخنا ابن حجر على نسخته من تنقيح الزركشي، جردها تلميذه محمد بن السخاوي، ختم له بخير ولوالديه والمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسكم تسليمًا كثيرًا.

نقله إلَىٰ هنا فِي أوقات آخرها فِي يوم السبت ثالث عشري شعبان سنة ست وتسعمائة بمنزله من مكة المشرفة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي، لطف الله بهم آمين.

والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وصحبه، وسلم تسليمًا، حسبنا الله ونعم الوكيل.



# فهرس أطراف الأحاديث

| رقم الحديث | طرف الحديث                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 118        | ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده                 |
| ٦٣         | آلله أرسلك إلَى الناس كافة                                 |
| 17         | آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار             |
| ٣٢         | آية المنافق ثلاث                                           |
| ٤٥         | آية في كتابكم تقرءونها                                     |
| ٥٨         | أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم                |
| 119        | ابسط رداءك                                                 |
| 97         | أبوك حذافة                                                 |
| 94         | أبوك حذافة                                                 |
| 97         | أبوك سالم مولى شيبة                                        |
| ٤٣         | أحب الدين إلى الله أدومه                                   |
| ۲          | أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده                     |
| 77         | أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان  |
| ٤٢         | إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها |
| ٤١         | إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة           |
| 00         | إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو صدقة                   |
| ۳۱         | إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار      |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 09           | إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة                                      |
| ۸۳           | اذبح ولا حرج                                                        |
| 1.8          | أذن لي فيها ساعة من نهار                                            |
| 117          | أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة                                 |
| <b>72</b>    | أربع من كن فيه كان منافقا خالصا                                     |
| 79           | أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن                             |
| ۸۳           | ارم ولا حرج                                                         |
| 99           | أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه |
| 41           | اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها                                        |
| <b>Y</b> V   | أعطى رسول الله ﷺ رهطا وسعد جالس                                     |
| . <b>*</b> • | أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية                                     |
| ٧٦           | أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله ﷺ يصلي بمنى                    |
| ٣            | اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني                              |
| 77           | ألا أخبركم عن النفر الثلاثة                                         |
| ١            | الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوي                                     |
| 02           | الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوي                                     |
| 77           | اليس يوم النحر                                                      |
| ٥٠           | الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه                                |
| 9            | الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان                      |
| ٤٩           | التمسها في السبع                                                    |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٥٢         | الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات                   |
| 37         | الحياء من الإيمان                                       |
| ٧٥         | اللهم علمه الكتاب                                       |
| ٦٣         | اللهم نعم                                               |
| 1.         | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده                    |
| ٥٨         | النصح لكل مسلم                                          |
| 20         | اليوم أكملت لكم دينكم                                   |
| 70         | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله       |
| ۲.         | إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا                             |
| 44         | إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه                 |
| 111        | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات                 |
| ٣١         | إن الشرك لظلم عظيم                                      |
| HY         | إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل                       |
| 1          | إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه                    |
| 117        | إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة                          |
| 90         | أن النبي ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه |
| 9.8        | أن النبي ﷺ كان إذا سلم سلم ثلاثا                        |
| ۳٦         | انتدب الله لمن خرج في سبيله                             |
| ۸۹         | إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما                       |
| 1.0        | إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام                           |

| رقم الحديث                            | طرف الحديث                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7.7                                   | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام         |
| 1.5                                   | إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس             |
| ۸۰                                    | إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل    |
| 71                                    | إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها                 |
| 77                                    | إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها                 |
| ٧٢                                    | إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم             |
| ٥٦                                    | إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ            |
| ٥٤                                    | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ            |
| 1.4                                   | إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك        |
| 114                                   | إنها أحلت لي ساعة من نهار                      |
| 70                                    | إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما                |
| ٧٠                                    | إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا   |
| 119                                   | إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه                 |
| ٤٩                                    | إني خرجت لأخبركم بليلة القدر                   |
| 74                                    | إني سائلك فمشدد                                |
| 44                                    | إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه              |
| ۳ .                                   | أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الوحي الرؤيا الصالحة |
| . 11                                  | أي الإسلام أفضل                                |
| 14                                    | أي الإسلام خير                                 |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> X - | أي الإسلام خير                                                |
| 77           | أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله                         |
| ٦٧           | أي يوم هذا                                                    |
| 110          | أيقظوا صواحبات الحجر                                          |
| ٥٩           | أين أراه السائل عن الساعة                                     |
| ۳۱           | أينا لم يظلم نفسه                                             |
| ٩٠           | أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف                  |
| ٥٧           | بايعت رسول الله ﷺ على الصلاة الزكاة والنصح                    |
| ۱۸           | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا                           |
| 117          | بت في بيت خالتي ميمونة                                        |
| <b>y</b>     | بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله                |
| ٦٤           | بعث رسول الله ﷺ بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين   |
| . <b>A</b>   | بني الإسلام على خمس                                           |
| ٤            | بينا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء                              |
| ۸۲           | بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت                             |
| 74           | بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص                |
| 77           | بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر |
| ٧٤           | بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل                  |
| ٧٨           | بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل                  |
| 75           | بينما نحن مع النبي ﷺ في المسجد دخل رجل على جمل                |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| 11.        | تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي                    |
| . 17       | تطعم الطعام وتقرأ السلام                         |
| ۲۸         | تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف |
| ١٦         | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                 |
| 71         | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                 |
| 1.4        | ثلاثة لم يبلغوا الحنث                            |
| <b>9</b> V | ثلاثة لهم أجران                                  |
| ٤٦         | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد               |
| 09         | حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان          |
| ٧٤         | حديث موسى مع الخضر                               |
| ٧٨         | حديث موسى مع الخضر                               |
| ٧          | حديث هرقل                                        |
| ٥١         | حديث هرقل                                        |
| ٥٣         | حديث وفد عبد القيس                               |
| ٨٧         | حديث وفد عبد القيس                               |
| 17.        | حفظت من رسول الله ﷺ وعاءين                       |
| ٩٨         | خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن             |
| ٤٦         | خمس صلوات في اليوم والليلة                       |
| 78         | دعا عليهم رسول الله ﷺ أن يمزقوا كل ممزق          |
| 72         | دعه فإن الحياء من الإيمان                        |

| رقم الحديث     | طرف الحديث                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ٣              | زملوني زملوني                                 |
| ٧              | سألتك هل يزيدون أم ينقصون                     |
| 01             | سألتك هل يزيدون أم ينقصون                     |
| ٨٤             | سئل النبي ﷺ في حجته                           |
| ٤٨             | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                   |
| 110            | سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن          |
| " " <b>7</b> 4 | سل عما بدا لك                                 |
| 9.4            | سلوني                                         |
| 44             | سلوني عما شئتم                                |
| ٥٣             | شهادة أن لا إله إلا الله                      |
| ۸۷             | شهادة أن لا إله إلا الله                      |
| ٤٠             | صلئ قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا               |
| ۷۷             | عقلت من النبي ﷺ مجة                           |
| ٤٣             | عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا |
| ٥٣             | فأمرهم باربع ونهاهم عن اربع أمرهم             |
| ۸۷             | فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم             |
| ۸٦             | فأوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم               |
| ٨٤             | فأومأ بيده قال ولا حرج                        |
| 09             | فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة               |
| 1.0            | فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام                |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٧         | فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام                 |
| ٦٥         | فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله                  |
| 1.4        | فسوف يحاسب حسابا يسيرا                                  |
| ٤٧         | فله قيراطان                                             |
| ۸۳         | فما سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج |
| ٤٥         | قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه                |
| ٤٣         | كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه                    |
| ٤٠         | كان أول ما قدم النبي ﷺ المدينة نزل على أجداده           |
| ٦٨         | كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة     |
| ٦          | كان رسول الله ﷺ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان   |
| ۲٠         | كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون   |
| ٥          | كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة                    |
| ٧.         | كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس             |
| 70         | كتب النبي وَلِيُ كتابا                                  |
| ۸۹         | كنت أنا وجار لي من الأنصار                              |
| ۸۸         | كيف وقد قيل                                             |
| ۲          | كيف يأتيك الوحي                                         |
| 27         | لا إلا أن تطوع                                          |
| 111        | لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم                  |
| 1.7        | لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليلج النار               |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٣         | لا حسد إلا في اثنتين                                         |
| 18         | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده               |
| 10         | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين |
| 18         | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                     |
| 99         | لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك |
| ۳۱         | لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)               |
| ۳٦         | لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية                        |
| 114        | ما من أصحاب النبي علي أحد أكثر حديثا عنه مني                 |
| ۸٦         | ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي                    |
| 1•1        | ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار |
| 09         | متى الساعة                                                   |
| <b>V9</b>  | مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث              |
| ٥٣         | مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامي                             |
| ۸۷         | مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامي                             |
| 99         | من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة                            |
| ۸۱         | من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل                     |
| ٤٧         | من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا                           |
| ٥٣         | من الوفد                                                     |
| <b>۸۷</b>  | من الوفد                                                     |
| 1.4        | من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار                      |

|            | ط.فيلاجد.څ                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث | طرف الحديث                                                     |
| 1.4        | من حوسب عذب                                                    |
| 11         | من سلم المسلمون من لسانه ويده                                  |
| 47         | من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه            |
| ۳۷         | من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه            |
| ۱۰۷        | من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار                              |
| 11.        | من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار                              |
| ٧١         | من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين                             |
| 1.9        | من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار                    |
| 40         | من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه       |
| ٤٣         | مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا               |
| 117        | نام الغليم                                                     |
| 04         | هل تدرون ما الإيمان بالله وحده                                 |
| ۸۷         | هل تدرون ما الإيمان بالله وحده                                 |
| 111        | هل عندكم كتاب                                                  |
| 18         | والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده |
| ٥٨         | والنصح لكل مسلم                                                |
| ۸۳         | وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه               |
| ٨٤         | ولا حرج                                                        |
| · • •      | وما كان الله ليضيع إيمانكم                                     |
| 97         | ويل للأعقاب من النار                                           |

# فهرس أطراف الأحاديث

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٦.          | ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا       |
| ٣٠          | يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية |
| ٧٠          | يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا        |
| <b>££</b> . | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله      |
| 77          | يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار     |
| ٤٧          | يرجع من الأجر بقراطين                     |
| 79          | يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا        |
| . ۷٦        | يصلي بمني إلى غير جدار                    |
| ۸٥          | يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج |
| 19          | يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم           |



تَأْلِيفُ الْمَافِظِ اَبِيَ الْفَضَيِلُ ابْنِ جَجَبِرالْعُسَقَالَاِئِيَّ

وَسَلَنِكُ \* الْتَجْرِيْدُ عَلِى الشَّنْقِيْجِ "تَجْرِيدِ تَعْلِيقَاتِ ابْرَجَرِ عَلِى شَرْعِ سِمِي الْمُحَارِيِّ الْإِرْكِيْمَ "

> جسنع أبي عَبْلِلْهُ مُمَّدَ بْنُ عَبْرَالرَّمِنِ لِسَّفَا دِي الشِّڪنابَانِ يُطْبَعَانِ لاَقْلِ مَسَنَّةً

خَفِيْنِ فَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ السَّعِيدِ فِي صَلَّىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ السَّعِيدِ فِي اللَّهِ مِنْ اللِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ اللِي مِنْ اللِي الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِي مِنْ اللِي الْمِنْ اللِي الْمِنْ اللِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللِمِنْ اللِي الْمِنْ اللِمِنْ اللِمِنْ الْمِنْ ا

المكتبة الاسالامِيّة للنشيروالوزيع

قوزهم، مَكنَّةِ إِنَّ الفَيْرِ \_ أَبُوطِبِي ت: ۲۲،۲۲۳